

# إعادة اكتيشاف التــراث الإسلامي

كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكرى؟

أحمد الشمسي

ترجمة د. عبد الغني ميموني - د. أحمد العدوى



## إعادة اكتــشاف التـــراث الإسلامي

كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمناالفكري؟

# إعادة اكتـشاف التــراث الإسلامي

### كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟

أحمد الشمسي

ترجمة د. عبد الغني ميموني - د. أحمد العدوي



الكتاب: إعادة اكتشاف التراث الإسلامي (كيف غيرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟) المؤلف: أحمد الشمسي المترجمان: عبد الغني ميموني - أحمد العدوي الناشر: مركز نهوض للدراسات والبحوث الطبعة: الأولى ٢٠٢٢ بيروت - لبنان

الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر مركز نهوض للدراسات والبحوث

حقوق الطبع والنشر محفوظة
 مركز نهوض للدراسات والبحوث
 الكويت - لبنان

البريد الإلكتروني: info@nohoudh-center.com

الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز نهوض للدراسات والبحوث

الشمسي، أحمد. إعادة اكتشاف التراث الإسلامي (كيف غيرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟)./ تأليف: أحمد الشمسي، ترجمة: عبد الغني ميموني \_ أحمد العدوي.

(٤٨٠)ص، ٢٤×١٧سم.

ISBN: 978 - 614 - 470 - 054 - 9

إعادة اكتشاف التراث الإسلامي. ٢. الطباعة. ٣. تحقيق النصوص. ٤. النهضة. أ. ميموني،
 عبد الغني (مترجم). ب. العدوي، أحمد (مترجم). ج. العنوان.

هذا الكتاب هو الترجمة العربية الحصرية المأذون بها من الناشر لكتاب:

Rediscovering the Islamic Classics:

how editors and print culture transformed an intellectual tradition

#### Ahmed El Shamsy

Copyright © Princeton University Press, 2020

مركز نهوض للدراسات والبحوث

مركز بحثي يُعنى بقضايا الفكر والواقع، ويرفد الساحة الثقافية العربية بمعالجات بحثية رصينة لتجديد النظر التاريخي والسياسي والاجتماعي والديني، بما يخدم قضية النهوض، المنشود. يسعى المركز إلى توسيع فضاء الحوار الحرّ، وتعميق النقاشات الفكرية الجادة، ملتزمًا بأخلاق الاختلاف الإنساني وقيم البحث العلمي. ويجتهد في استشكال قضايا واستلة النهضة الحضارية والإسهام في الإجابة عنها، مستمرًا في ذلك مستجدات المعارف العلمية والاجتماعية، على نحدٍ يصل بين مضامين الوحي وتصورات العلوم الإنسانية، ويكفل التفاعل الخلاق بينهما. والمركز هو إحدى المؤسسات التابعة لوقف نهوض لدراسات التنمية، وهو وقف عائلي تأسس

والمركز هو إحدى المؤسسات التابعة لوقف نهوض لدراسات التنمية، وهو وقف عائلي تأسس بالكويت في يونيو عام ١٩٩٦م، ويسمى إلى الإسهام في تطوير الخطاب الفكري والثقافي والتنموي بدفعه إلى آفاقي ومساحات جديدة.

www.nohoudh.org

### الفهرس

| مركز نهوض للدراسات والبحوث                      | تقديم |
|-------------------------------------------------|-------|
| ة المترجمَيْن                                   | مقدما |
| ة الطبعة العربية                                | مقلما |
| وتقدير ٥٢                                       | شكر   |
| Y9                                              | مقدم  |
| ل الأول: الكتب المنسيَّة                        | الفص  |
| ـ فُق الكتب نحو أوروبا ٥٤                       | ı:    |
| اجع المكتبات التقليدية                          |       |
| لهور المكتبات الحديثة                           |       |
| ل الثاني: ثقافة الكتاب في العصر الحديث٧٧        |       |
| لسفة المدرسية: الاهتمام بكتب العصر الحديث فقط٧٧ |       |
| علم الباطني: تراجع هيبة العلم القائم على الكتب  | SI .  |
| لتيارات المضادة: مواجهة المدرسية والباطنية      | 31    |
| ل الثالث: بدايات الطباعة                        | الفص  |
| لطباعة المبكّرة في العالم العربي: آفاق محدودة   | H     |
| طوُّر صناعة النشر: توسيع الإمكانيات             |       |
| ئيف تعمل الطباعة؟ دور المُصحِّح                 |       |
| مل الرابع: جيل جديد من محبي الكتب               | الفص  |
| جمعية المعارف المصرية                           |       |
|                                                 | ٠     |
| حمل ترمه : آفاق فك بة جديدة                     | ī     |

| Alle: |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1 10  | رجوع أحمد الحسيني إلى كتب التراث                         |
| 1     | الفصل الخامس: ظهور المحققناحالة الفكرية في عمر من المحقق |
|       | الفصل العامس، حهور الله على الله الفكرية في عصر          |
|       | دراسات أحمد زكى المبكّرة والحالة الفكرية في عصره         |
|       | التعاطي مع الاستشراق                                     |
|       | الجمع المنهجي للمخطوطات وحفظها                           |
|       | دور المحقق                                               |
|       | الفصل السادس: الإصلاح من خلال الكتب                      |
|       | محمد عبده وإصلاح اللغة                                   |
|       | طاهر الجزائري ونشاطه متعدّد الوجوه                       |
|       |                                                          |
|       | الفصل السابع: الحركة الرجعيَّة ضد ثقافة العصر الحديث     |
|       | شبكة عبر وطنيَّة من جامعي الكتب                          |
|       | ابن تيمية نموذج للعالم المحصِّل المدقِّق                 |
|       | دحض الاعتقاد في الأولياء١                                |
|       | الفصل الثامن: النقد والفيلولوجيا                         |
|       | النقد التاريخي                                           |
|       | نقد النص الزاَّتف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|       | نقد النصوص                                               |
|       | الخاتمة                                                  |
|       | المصادر والمراجع                                         |

## فهرس الأشكال والرسوم التوضيحية

| ئىكل (۱-۱): أولريش جاسبر سيتزن (Ulrich Jasper Seetzen)                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| شكل (١-٢): قيد الوقف على شذرة من مصحف محفوظ في المكتبة                  |
| الوطنية الفرنسية                                                        |
| شكل (١-٣): المكتبة الخديوية في القاهرة عام ١٩٠٤ أو ١٩٠٥م٧١              |
| شكل (٢-١): صفحة من مخطوطة بها شرح وتعليق على كتاب في النحو ٢٠٠٠٠        |
| شكل (٢-٢): قيد قراءة العطار في نهاية مخطوطة منهاج السنة لابن تيمية ١١٢٠ |
| شكل (٣-١): صفحات غلاف معجم زاخور الإيطالي-العربي١٣١                     |
| شكل (٣-٢): طبعة مبكرة من كتاب ألف ليلة وليلة، بولاق، ١٨٦٣م١٣٩           |
| شكل (٣-٣): رفاعة الطهطاوي                                               |
| شكل (٣-٤): قيد فراغ مصحح كتاب الأوقيانوس البسيط [في ترجمة               |
| القاموس المحيط] للفيروزآبادي                                            |
| شكل (٤-١): حاشية وقِّعها عبد الحميد نافع على مخطوطة من كتاب ما          |
| بإقليم مصر لابن الجيعان                                                 |
| شكل (٤-٢): أحمد تيمور ١٧٩                                               |
| شكل (٤-٣): صفحة ٨٤ من كتاب دليل المسافر للحسيني                         |
| شكل (٥-١): أحمد زكي بالزي العربي في أثناء زيارته لليمن عام ١٩٠٦م ٢٠٨.   |
| شكل (٥-٢): حواشي زكي على كتاب النبر للسخاوي                             |

| شكل (٥-٣): مكتبة بايزيد في إستانبول، ١٨٨٠م                             |
|------------------------------------------------------------------------|
| شكل (٥-٤): صفحة غلاف كتاب الأدب الصغير لابن المقفع ٢٣١                 |
| شكل (٦-١): محمد غبده                                                   |
| شكل (٦-٦): العاملون في مطبعة المنار عام ١٩٢٦م                          |
| شكل (٦-٦): طاهر الجزائري                                               |
| شكل (٧-١): جمال الدين القاسمي                                          |
| شكل (٧-٢): محمد نصيف                                                   |
| شكل (٧-٣): غرفة القراءة بالمكتبة الظاهرية في عشرينيات القرن الماضي ٣٠٤ |
| شكل (٧-٤): مصلون في ضريح السيدة زينب في القاهرة، ١٤ ٢٠ م٣١٣            |
| شكل (۱-۸): محمود شاكر عام ۱۹۳٦م                                        |
| شكل (٢-٨): محمد زاهد الكوثري                                           |
| شكل (٨-٣): مُشجِّر لاكمان لمخطوطات تاريخ الطبري                        |
| شكل (٨-٤): أحمد شاكر                                                   |

### تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يستطيع قارئ اليوم أن يتصفّع ما يشاء من كتب التراث على شاشة هاتفه الذكي، كما يستطيع أن يبحث عن مواضع ورود أي كلمة مفتاحية تثير فضوله في مثات المراجع والمطولات ببضع نقرات على لوحة المفاتيح. ولكن لم تكن الحال هكذا قبل ما تني عام، ولم تكن المشكلة هي غياب التقنيات الإلكترونية، بل غياب الكتب نفسها. ففي مطلع القرن التاسع عشر، لم يكن اتفسير الطبري، ولا المقدمة ابن خلدون، ولا «الأم» أو «الرسالة» للشافعي، ولا «المدوّنة» لسحنون، ولا «الأغاني» للأصفهاني متداولة في أسواق الكتب والورّاقين، فقد كان كثيرٌ من هذه الكنوز حيسًا -دون فهرسة - في رفوف الخزائن القديمة في مكتبات المدارس الوقفية وقصور الأمراء والأعيان. وكانت صناعة الكتاب العربي تعيش مرحلة من الذبول والضعف، إثر عدّة عوامل تشمل تراجع أعداد القرّاء وانتقال النشاط العلمي والأدبي إلى الحواضر العثمانية والفارسية، وتشمل أيضًا تفاصيل قصة التدفّق البطيء والغزير لآلاف الكتب والمخطوطات التي أصبحت في حوزة المكتبات الأوروبية في بواكير عصر الاستعمار والاستشراق، بعد أن خرجت من حوزة المكتبات الأوروبية في بواكير عصر الاستعمار والاستشراق، بعد أن خرجت من حوزة المكتبات الفصل الأول من هذا الكتاب.

ورغم رواج طباعة الكتب في الأوساط الأوروبية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، فإن تقنية الطباعة لم تدخل إلى العالم الإسلامي على الفور. وعلى خلاف ما يشيع على الألسنة من تعليل هذا التأخر بضيق أفق العلماء في الدولة العثمانية، فإن الأسباب التي ناقشها المؤلف في الفصل الثالث تكشف صورة أكثر تركيبًا وتعقيدًا لعلاقة هذه التقنية بسوق النشر والقرًاء وثقافة الكتب. وفي نهاية المطاف، دخلت الطابعة الحديثة واجتاحت المطبوعات الحديثة كل العوائق والحواجز التي نُصبت أمامها، سواء في الدولة العثمانية أو في الديار

المصرية والشامية. أما نتيجة ذلك، فكانت سلسلة واسعة من التحولات الاجتماعية والفكرية التي أعادت تشكيل فضائنا الفكري والثقافي على النحو الذي نعرفه اليوم.

فعد أمدٍ من سيادة نظام التعليم المدرسي، الذي آثر شروح المتأخرين ومعتمد المداهب الفقهية والعقدية على كتب المتقدمين المؤسسة للعلوم والجامعة لطائفة أوسع من الآراء والمداهب، شهد القرنان الماضيان تفاعلات فكرية كبرى، لم يكن كثير منها صدى لوفود الكتابات الغربية وثقافة الحداثة، بل كان لاستخراج نفائس كتب التراث المنسبة وإعادة طباعتها حظ وافر في إثارة النقاشات حول مختلف قضايا التاريخ والأدب والفقه والعقيدة، وفي فتح أبواب واسعة لفهم أبعاد الثقافة الإسلامية وتاريخها وعلومها. إن إحدى الحقائق -وربما المفارقات - التي يُسهِم هذا الكتاب في ترسيخها وتبيين أبعادها لدارسي ما يُعرف به وعصر النهضة العربي، هي أن هذا العصر قد شهد موجة غير مسبوقة من إحياء كتب التراث الحديثة وجدالاتها - كانوا أعرف بالتراث وأوثق اتصالاً بجوانبه المتنوعة من المتنوعة من التقافة المتنوعة وقد أله في التراث وأوثق اتصالاً بجوانبه المتنوعة من التقافة المتنوعة من التقليدين الذين عاشوا قبل ذلك بقرن أو قرنين.

وإن أردنا النبسيط، فهذا كتاب عن تاريخ الكتب، وعن رحلة المخطوطات المنسية إلى المكتبات العامّة، وعن إعادة اكتشاف كلاسيكيات التراث العربي بالأخص؛ ولكن محتوى الكتاب في حقيقة الأمر أوسع من ذلك، فهو أيضًا تأريخ للتحولات الفكرية والاجتماعية والمؤسسية التي صاحبت إعادة الاكتشاف هذه وهو كذلك وثيقة تاريخية ممتعة ومليئة بالروايات الشيّقة لشبكة الأشخاص والفاعلين الذين شاركوا في هذه المسيرة، جمعًا واستخراجًا لدفائن التراث، وتصحيحًا وتحقيقًا لمخطوطاته، وتأسيسًا وتطويرًا لتقاليد التحقيق والطباعة، وجدالًا حول مضامين هذا التراث والموقف المنهجي منه.

يبدأ هذا الكتاب بقصة شخصية دفعت المؤلف إلى الاهتمام بعالم المخطوطات ونشراتها المطبوعة، ثم تتوالى القصص وتتشابك دروب أصحابها: أحمد بك الحسيني، وعبد الحميد بك نافع، وأحمد تيمور وأستاذه حسن الطويل، وأحمد زكي، وطاهر الجزائري، ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، وعائلة الألوسي، وجمال الدين القاسمي، وطه حسين، ومحمود شاكر وأخوه الأكبر أحمد وابن خالهما عبد السلام هارون، وغيرهم الكثير. إننا أمام لوحة متنزعة الشخوص والمؤثرات تأخذ بيد القارئ لتصور له مرحلة في غاية الأهمية من مراحل الحياة الفكرية في القرنين الماضيين.

أما مؤلف هذا الكتاب فهو البروفيسور أحمد الشمسي، الأستاذ المشارك في جامعة شيكاغو، والمتخصّص في تاريخ الفكر الإسلامي، وفي تطوَّر مدارسه العلمية وتياراته الثقافية، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالتاريخ الفكري والاجتماعي لتطور الفقه الإسلامي. وليس غريبًا أن نعرف أن أحد المساقات التي يدرسها مؤلف هذا الكتاب -وهو مساق عريق تمتاز به جامعة شيكاغو - هو مساق والكتب العظيمة، الذي يضع أمهات الكتب وتاريخها وسياقاتها منهاجًا يتدارسه الطلبة مع أستاذتهم.

ينبع اهتمام مركز نهوض للبحوث والدراسات بترجمة هذا الكتاب ونشره من اهتمامه الأكيد بتحولات الفكر العربي في بواكير العصر الحديث، وإبراز صبغ العلاقة بالتراث والحداثة في سياق التحولات التاريخية والاجتماعية والفكرية التي شهدتها الحواضر العربية والمسلمة في القرون الماضية. كما يُعنى المركز بالمعالجات المنهجية الرصينة، التي تبادر إلى استعمال أدوات العلوم الاجتماعية في دراسة التحولات الفكرية لربطها بسياقات عصرها دون تعشف. وقد نشر المركز في هذا السياق العديد من الكتب ذات الصلة، منها كتاب «تطور المنطق العربي (١٢٠- ١٨٠٠م)» لخالد الرويهب، وكتاب «أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر» لأريا نكيسا، و«أثر مدرسة الحقوق الخدبوية في تطوير الدراسات الفقهية (١٨٨٦-١٩٢٥)» لمحمد إبراهيم طاجن، وغيرها من الكتب والدراسات المنشورة على موقع المركز.

### مقدمة المترجمين

يتناول هذا الكتاب أثر ظهور الكتاب المطبوع في الثقافة التي كانت تقوم على الكتاب المخطوط، في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر، والكيفية التي أثر بها ظهور «المحقق» في التقاليد الفكرية آنذاك. بيد أن هذا الكتاب لا يشتمل على مجرّد سرد لموضوع مألوف خاض فيه أفاضل من قبل، ونعني ظهور ثقافة الكتاب المطبوع وأثرها في نظيره المخطوط، بل يتجاوز مؤلف هذا الكتاب مجرّد سرد تأثير الطباعة والنشر في الصعيد الثقافي في العالم الإسلامي، فيعرض طيفًا من الحياة الثقافية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويتناول أثر «المدرسية»، وكتب الحواشي والشروحات التي غلبت عليها في العصر الحديث، وكذلك الكيفية التي أدت بها الباطنية والمعرفة اللدنية إلى فقدان كتب التراث. وفي أثناء ذلك التناول، يستعرض المؤلف تلك الكيفية التي تأتى بها المجموعة صغيرة من المحققين والمفكريين إعادة تذكير العالم الإسلامي بتراثه لمجموعة صغيرة من المحققين والمفكريين إعادة تذكير العالم الإسلامي بتراثه المنسئ، واستغلالهم الطباعة أداةً لهم في نشر هذا التراث.

وقد أبدى المؤلف في أثناء معالجته لهذا الكتاب تأثرًا باتجاه حديث في التأريخ للفكر والثقافة في أوروبا في القرون الوسطى قبل عصر النهضة، حيث بات المؤرخون الأوروبيون يفضّلون الحديث -في يومنا هذا - عن عصر من الاستمرارية والتحوُّلات بدأ منذ سقوط روما عام ٢٧٦م، حتى انبلاج فجر عصر النهضة، وذلك بدلًا من وَضم الحقبة بأكملها بـ «العصور المظلمة» (Dark Ages). ومن ثمَّ حاول المؤلف -ما وسعه ذلك - تجنب ما أسماه بـ «سردية الانحطاط» (Narrative of المخروج من إسار تصور الفكر الإسلامي في هذه الحقبة على أنه كان جسدًا بلا روح، وأن التنوير الأوروبي هو الذي نفخ الروح في هذا الجسد.

ووصف المؤلف القاتليين بـ اسردية الانحطاط، بتجاهل المنتجات الثقافية للعصر الحديث، ومزايا هـذه المنتجات العلمية عنـد النظر إليها وفقًـا لظروفها الخاصة، بل انهمهم أيضًا بتجاهل الأمثلة العديدة على الدراسات الأصيلة العبتكوة التي جرى إخراجها في هذه الفترة، فقد كتب علماء مشل: المرتضى الزبيدي، ومحمد الشوكاني، وشاه ولي الله، وكثيرون غيرهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مُصنَّفاتٍ مهمَّة لا تُعوزُها الأصالة، في مجالاتٍ مثل المنطق واللغة وغيرهما، ورأى المؤلف أن فسردية الانحطاط الايمكن إثباتها الأن وَضمَ فترة دامت على فرون بأنها قاحلة فكريًا فيه من التجاهل للتقلبات التاريخية الفعلية ولعدو كبيرٍ من الأمثلة الدالة على الإبداع الفكري، بيد أنه أظهر الاعتدال في ذلك، حيث مأى بنفسه عن المبالغة في تقييم المنتج الفكري لهذا العصر، بل إنه تعرّض لمثالب الحياة الفكرية في كثير من الأحيان.

كما تطرق المؤلف إلى سيادة كتب الشروحات والحواشي في العصر الحديث على المتون في المناهج المدرسية؛ الأمر الذي أدى إلى تضييق الآفاق الفكرية في الأوساط العلمية الإسلامية إلى حدٍّ كبير. وقدَّم سردًا متماسكًا للأسباب التي أدت إلى ضياع كتب التراث شيئًا فشيئًا منذ القرن التاسع عشر، فقد شهدت هذه المبلادي وصولًا إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد شهدت هذه الغرون استبدال التقليد الفكري الإسلامي الحيوي شيئًا فشيئًا بتقليد نصيً مدرسي، فتمشك الخطاب العلمي الإسلامي -آنذاك - بكتب الشروح والحواشي التي وضعها المتأخرون على مصنفات المتقدمين، وحصر هذا الاتجاه المدرسي النصي وضعها المتأخرون على مصنفات المتقدمين، وحصر هذا الاتجاه المدرسي النصي النمي المدن شيئًا فرن السادس عشر الميلادي - الخطاب العلمي في عدد من النصوص بعينها، ومن ثمٌ درست آثار معظم كتب التراث العلمي في عدد من النصوص بعينها، ومن ثمٌ درست آثار معظم كتب التراث الاسلامي، أو كادت، وأضحى من الصعوبة بمكان العشور عليها في القرن الناسع عشر.

وعلى صعيد آخر، ماعد الاتجاه الباطني المتنامي -الذي روّج للتنوير الروحي موصف الشكل الاسمى لاكتساب العلم- على تسريع وتيرة تهميش التراث واغترابه حيث أدت العرفانية القائمة على العلم اللذي الباطني الموهوب إلى تهميش التراث الإسلامي المكتوب في العصر الحديث، فقد انتشرت المعتقدات

الصوفية التي قضت بأن «الكشف» يقود صاحبه إلى الحقيقة، ومن ثم فإن دراسة الكتب لا تعدو كونها مجرّد علم سطحي.

وبالإضافة إلى ذلك، افتقرت المكتبات في العالم الإسلامي -التي كانت تعاني بالفعل نقصًا حادًا في التمويل- إلى نظام لحفظ المخطوطات وصيانتها وتأمينها، كما لعب تأخّر المسلمين في إدخال تقنية الطباعة دورًا سلبيًا في هذا الصدد أيضًا. وزاد بحث الأوروبيين المحموم عن كتب التراث الإسلامي -للاتجار فيها مقابل مبالغ باهظة كان هواة جمع الكتب والمكتبات الخاصة في الغرب على استعداد لدفعها- الطين بلّة. وأدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى تسريع وتيرة انقراض عدد كبير من كتب التراث الإسلامي من العالم الإسلامي في العصر الحديث. والمحصلة أن النسيان قد طوى أمهات الكتب في الفقه والعقيدة والفلسفة واللغة والتصوف والتاريخ، فأضحت وأسماء من غير مسميات؛ على حدّ تعبير الجبرتي.

وفي الوقت نفسِه، وُجد علماء ومفكرون في العصر الحديث قاوموا بكل ما استطاعوا من قوة هذا التقلّص في الأفق العلمي، وأصرُّوا على التعامل مع مجموعة أوسع من الكتب والمصنَّفات التراثية، كلما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. وأبرز المؤلف نشاط هؤلاء العلماء في البحث عن كتب بات يُنظر إليها شزرًا في التيار العلمي السائد آنذاك، أو أصبحت خارج حيز الاستخدام مدرسيًا بالفعل. وسلَّط المؤلف الضوء أيضًا على الكيفية التي تبنَّى بها هؤلاء العلماء مناهج نقديًة، لنقد النص، وإخراج المخطوطات بعناية، وعزو الآراء إلى أصحابها. وكيف كانت جهودهم بمثابة التمهيد للإصلاحيين الذين تبنُّوا تقنية الطباعة في القرن التاسع عشر. ولولا وأوائل القرن العشرين، والوقت الذي أنفقوه في تعقُّب المخطوطات التي نجت من صروف الدهر، والعمل المضني الدؤوب على طباعتها ونشرها على الملأ من صروف الدهر، والعمل المضني الدؤوب على طباعتها ونشرها على الملأ بأعداد كبيرة، لفقد العالم الإسلامي -يقينًا - جزءًا ثمينًا من تراثه العظيم بلا شك.

وقد عرض المؤلف للكيفية التي تباينت بها أغراض أولتك المثقفين الإصلاحيين من نشر كتب التراث، إلا أن ما جمع بينهم هو أنهم لجؤوا جميعًا إلى استخدام الطباعة وسيلةً لنشر ذلك التراث المفقود. وروى المؤلف في أثناء هذا الكتاب سير هؤلاء الإصلاحيين، من أمثال: محمد عبده، وطاهر الجزائري، وأحمد زكي باشا وغيرهم، وإسهاماتهم الكبيرة في عودة ظهور كتب التراث العربي الإسلامي، وعملهم المضني في تعقّب مخطوطات التراث المنسيّة، وتسخير المطبعة لطباعتها، ونشرها على نطاق واسع؛ حيث كان على هؤلاء الإصلاحيين التغلّب على عقبات هائلة، تضمّنت حشد الموارد العلمية والتنظيمية والمالية، بالإضافة إلى قدر عظيم من الوقت والالتزام. كما كان عليهم تعقّب المخطوطات، وانتساخها -في زمن افتقر إلى فهارس المكتبات، وتقنيات التصوير الضوثي - فكان عليهم تجميع المخطوطات الكاملة متعدّدة الأجزاء من الشذرات المتناثرة هنا وهناك، ثم العمل المضني على فكّ رموز نصوصها، وفهم معانيها دون معاودة المعاجم وأمهات المضني على فكّ رموز نصوصها، وفهم معانيها دون معاودة المعاجم وأمهات المضني على فكّ رموز نصوصها، وفهم معانيها دون معاودة المعاجم وأمهات المضني على فكّ رموز نصوصها، ونهم معانيها دون معاودة المعاجم وأمهات المضني على فكّ رموز نصوطها، المخطوطات المنسيّة وطباعتها بكميات كبيرة منذ الإصلاحيون إعادة اكتشاف المخطوطات المنسيّة وطباعتها بكميات كبيرة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

ودرس المؤلف أيضًا تلك الكيفية التي تجاوز بها الإصلاحيون هذه التحديات من خلال المساعدة في بناء المؤسسات، وتطوير الممارسات، فضلًا عن اعتماد أنظمة حديثة لتحقيق كتب التراث ونشرها وخدمتها. وكذلك تناول تلك الكيفية التي أدت بها جهودهم المضنية إلى تهميش التقليد الضيق المتمثّل في كتب الشروحات في العصر الحديث، والخروج إلى آفاقي أرحب من ذي قبل من خلال مصنفات التراث المطبوعة في المقام الأول التي بتنا نعدها اليوم أمهات الكتب في التراث الإسلامي الأمر الذي أدى إلى حدوث تحول كبير في التقليد الفكري العربي الإسلامي، ونتيجة لذلك، بدأت كتب التراث حالتي طالما همشت منذ مطلع العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشرالتي طالما همشت منذ مطلع العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشرالي حدودة ألى حركة إحياء للعلوم الإسلامي، وإصلاحات طالت شتى مناحي الحياة الثقافية آنئذ.

كما حاول المؤلف إبراز حقيقة أن إحياء أدبيات التراث كان جزءًا من تغيرات جاءت أوسع نطاقًا على الأصعدة الاجتماعية والثقافية التي غالبًا ما يشار إليها باسم «النهضة» في العالم الإسلامي، وأكّد على أن النهضة في العالم الإسلامي لم تكن تتعلّق برفض التقليد الفكري العربي الإسلامي بالجملة لصالح الحداثة، بل اعتمد الإصلاحيون على التراث بهدف تقويض التقليد الفكري الإسلامي السائد في العصر الحديث، الذي عدّوه مُقيّدًا ومتحجّرًا.

إنها رحلة ممتعة يصحبنا فيها المؤلف قرونًا إلى الوراء، فيعيدنا إلى زمانٍ لم يكن الصراع الفكري يدور بين التراث والحداثة، أو بين التراثيين والتنويريين على النحو الذي نراه في أيامنا هذه، بل كان يدور بين المدرسيين التقليديين، والإصلاحيين المجددين، الذين لُقبوا بـ «السلفيين» في الأدبيات العلمية، والمفارقة أن كلا الفريقين المتصارعين كان يحمل لواء التراث، ويلوذ به، ويدافع عنه باستماتة.

ترجم الدكتور أحمد العدوي الفصول الأربعة الأولى من الكتاب، بينما ترجم الدكتور أحمد العدوي الفصول الأربعة الأخيرة والخاتمة. وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نشكر المؤلف أحمد الشمسي على تعاونه معنا في ترجمة كتابه إلى العربية، وكذلك على إمدادنا ببعض الوثائق التي اعتمد عليها في أثناء تأليفه هذا الكتاب، حيث مست حاجتنا إليها. والله نسأل أن يكون هذا الكتاب إضافة إلى المكتبة العربية في بابه.

والحمد لله في الأولى والآخرة

المترجمان

#### مقدمة الطبعة العربية

منذ ما يربو على ألف عامٍ، كَتَب أبو حامد الغزالي:

«أرأيت لو نقص من الإنسان من هذه الصفات الحفظ وحده؟ كيف يكون حالُه؟ وكان لا يحفظ حينئذ ما له وما عليه، وما أصدر وما أورد، وما أعطى وما أخذ، وما رأى وما سبع، وما قال وما قيل له، ولم يَذكُر مَن أحسَن إليه ولا مَن أساء إليه، ولا مَن نفعه ممّن ضرّه، وكان لا يهتدي الطريق لو سَلكَه، ولا لِعلم ولو درسه، ولا ينتفع بتحريره، ولا يستطيع أن يعتبر بمن مضى... وأعجب من نعمة الحفظ نعمة النسيان؛ فلولا النسيانُ ما سَلا الإنسانُ عن مُصيبة، فكان لا ينقُصُ له حسرةٌ ولا يذهب عنه حقدًا.

وهكذا، رأى الغزالي أن الحفظ والنسيان سِمتان متكاملتان -وإن كانتا متقابلتَيْن- من سمات العقل البشري، فكلاهما ضرورةٌ من أجل تمام الأداء الإنساني. وكان هنا يتحدّث أساسًا عن الأفراد، لكنه أشار أيضًا إلى أن الكتابة لها دور في امتداد الذاكرة الفردية عبر الزمن وعبر الأجيال إلى المجتمع بأكمله. فقد كتب قائلًا:

وكذلك نعمة الكتابة التي تُقيّدُ أخبارَ الماضين للباقين، وأخبارَ الباقين للباقين، وأخبارَ الباقين للآتين، وبها تخلُدُ في الكتبِ العلومُ والآدابُ، ويَعلَمُ الناسُ ذِكرَ ما يجري بينهم في الحساب والمعاملات، ولولا الكتابة لانقطَعَت أخبارُ بعضِ الأزمنةِ عن بعض، ودرّست العلومُ وضاعت الفضائلُ والآدابُ.

إن إدخال الكتابة في عملية التذكّر والنسيان يرجّع كفَّة الذاكرة. وفي ثقافة شفهيّة بحتة، ربما لا يزال بإمكان من ينسى معلومة أو فكرة ما أن يتذكّرها لاحقًا،

Single Si

مع المُحفز المناسب، ولكن هذا الاحتمال ينتهي بوفاته، فإن لم تنتقل المعلومة أو الفكرة إلى شخص آخر، ضاعت إلى الأبد. فأما إذا دُونَت بقِيَت كامنة -إذا جاز التعبير - بقدر بقاء المادة المكتوبة نفسها، لقرون أو لآلاف السنين. ومن ثم فإن الذكريات المحفورة في الخارج في صورة نصية مكتوبة تشكّل شيئًا أشبه باللاومي الثقافي، يمكن للنصوص أن تُعاود الظهور والدوران من خلاله إلى الوعي.

يروي كتابي هذا اإعادة اكتشاف التراث الإسلامي، قصة إعادة إحياء التران الإسلامي المكتوب بالعربية من خلال الطباعة في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويحكي عن المُحققين الذين عملوا خلف الكواليس لإنجاز هذا المسعى، والتحديات الجسام التي واجهتهم خلال عملهم في تلك المشروعات، وكيف أدّت هذه العملية إلى تغييرات في رؤيتنا للتراث الفكري الإسلامي، وقد أردتُ بكتابتي هذا الكتاب تخليد هذا الإنجاز الثقافي الذي غالبًا ما يتعرّض للنسيان، وإحياء ذكرى هؤلاء العلماء والمثقفين والناشرين الذين أنجزوه، ولذا، فإنني فخورٌ كثيرًا بأن أقدّم هذا الكتاب الذي كتبتُه في الأصل بالإنجليزية إلى قرّاء العربية.

أحمد الشمسي شيكاغو، حزيران/ يونيو ٢٠٢٢م

إهداء الله حنّا المجمع الم معموره

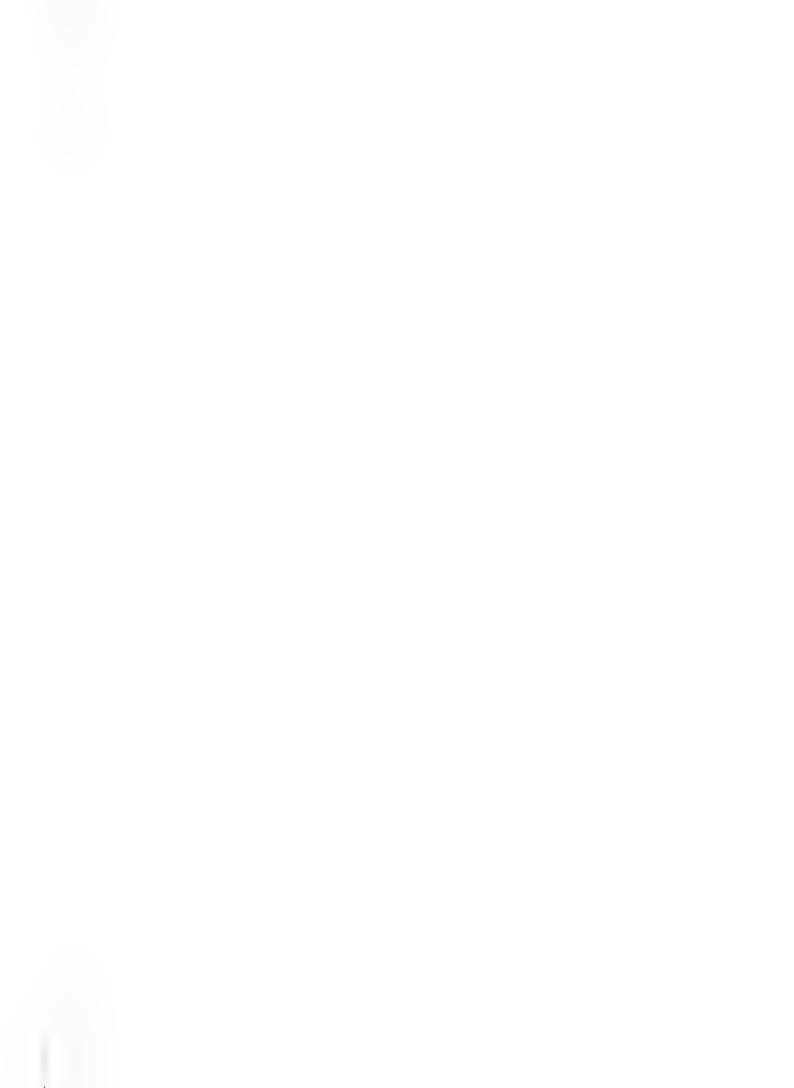

انيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعةً صاحبه المزجاةُ مسوقة إليك، وهذا فَهْمه وعقلُه معروض عليك. لك غُنْمُه، وعلى مؤلَّفه غُرْمُه؛ ولك ثمرتُه، وعليه عائدته، فإن عدِمَ منك حمدًا وشكرًا، فلا يعدم منك مغفرة وعذرًا، وإن أبيتَ إلَّا الملام فبابُه مفتوح؟

ابن قيم الجوزية (المتوفى ٢٥١هـ/ ١٣٥٠م)، طريق الهجرتين

#### شكر وتقدير

الله على عامل. كان التفرغ قوام كل منهما عام كامل. كان التفرغ الأول بين عامي ٢٠١٥-٢٠١٥ في «مركز دراسات الشرق الحديث الاول الله الأول بين عامي ١٥٠٤ م في «مركز دراسات الشرق الحديث Moderner Orient) ببرلين؛ ويُعرف الآن باسم «مركز لايبتز لدراسات الشرق الحديث (Leibniz Zentrum Moderner Orient)، بتمويل من مؤسسة فولكس الحديث (Volkswagen Foundation)، أما الثاني فوقع بين عامي ٢٠١٧-٢٠١٥ في فبرنامج الدراسات الفقهية الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد: «مصدر الشريعة» (SHARIASource)، وهو الآن فبرنامج الشريعة الإسلامية المسلمية (Ulrike Freitag)، وهو الآن فبرنامج الشريعة الإسلامية المركز دراسات الشرق الحديث (ZMO)، كما أشكر مديرة برنامج الشريعة الإسلامية الإسلامية انتصار رب (Intisar Rabb)، على ترحيبهما الكريم، وعلى دعمهما لبحثي.

ولمًا عدت إلى بيتي بجامعة شيكاغو (University of Chicago)، أفدت من رؤى زملائي وطلابي في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى وصداقاتهم. وأخصر بالشكر الطلاب الحضور في ندوتي: «التراث الإسلامي والمطبعة Islamic وأخصر بالشكر الطلاب الحضور في ندوتي: «التراث الإسلامي والمطبعة Critical Arabic واخقه اللغة العربية النقدي Classics and the Printing Press (Philology على قراءتهم الدقيقة لعدد كبير من النصوص الأساسية معي. كما سنحت الفرصة لي للمشاركة بجوانب من بحثي في عدد كبير من المؤتمرات مسنحت الفرصة لي للمشاركة بجوانب من بحثي في عدد كبير من المؤتمرات تفينها في تلك المناسبات. وأخص بالذكر ورشة عمل كانت قد عُقدت حول ثقافة الطباعة الإسلامية، وأشرفتُ بنفسي على تنظيمها في «مركز دراسات الشرق الحديث؛ (ZMO) في مايو من عام ١٠٧٥م، وكذلك مؤتمر عُقد حول تاريخ الكتاب الإسلامي، وأشرفت على تنظيمه ماريبل فييرو (Maribel Fierro) وزابينه

شميتكه (Sabine Schmidtke) وسارة سترومسا (Sabine Schmidtke) في مارس ٢٠١٥م، حيث أناحا ممًا فرصًا لتسليط الضوء على مناقشات جرت ثمة، وتعلَّقت بجوانب من مشروعي،

وساعدتني المناقشات -التي لا تُعد ولا تُحصى- مع الزملاء المقربين والبعيديين -على مر السنوات- على صقل الحجج، والتحقّق من الأدلة في الصفحات التالية (حتى عندما كان الزملاء المذكورون يختلفون معي اختلانًا شديدًا). وأنا أشكرهم جزيل الشكر على سخائهم بأوقاتهم، ومعلوماتهم التي أفادوني بها. ومن بينهم رودريغو آدم (Rodrigo Adem)، ومرتضى بدير (Murteza Bedir)، وجوناشان براون (Jonathan Brown)، ومایکل کوبرسون (Michael Cooperson)، وغاريت ديفيدسون (Garrett Davidson)، ومعمد فاضل (Mohammad Fadel)، وفرانك غريفل (Frank Griffel)، وبرنارد هيكا (Bernard Haykel)، وكونراد هيرشلر (Konrad Hirschler)، وماثيم إنغلة (Matthew Ingalls)، ووداد القاضي (Wadad Kadi)، وأحمد خان Ahmad (Khan)، وهنري لوزيير (Henri Lauzière)، وجنيفر لندن (Jennifer London)، وماثيو ميلفين كوشكى (Matthew Melvin-Koushki)، وآدم مستيان Adam) (Roy Mottahedeh)، وروي متحدة (Roy Mottahedeh)، وإلياس مهنا (Elias (Muhanna)، ونجاح نادي (Najah Nadi)، وأفيغيل نـوي (Avigail Noy)، وبىلال أورفالي (Bilal Orfali)، وموريس بوميرانتيز (Maurice Pomerantz)، وجواد قريشي (Jawad Qureshi)، وعمر (عمرو) رياض (Umar (Amr) (Ryad)، ومحمد يسري سلامة (Muhammad Yusri Salama)، ووليد صالح (Walid Saleh)، وسعود السرحان (Saud al-Sarhan)، وكاثريـن شـوارتز (Kathryn Schwartz)، وفهر [محمود] شاكر (Fihr Shakir)، وهِبَّت تاشكومور (Himmet Taskomur)، وأمير توفت (Amir Toft)، وجوزيف فان إس (Paul Walker)، وبول ووكر (Paul Walker)، وروبرت ويسنوفسكي (Wisnovsky)، وجمان ج. ويتكام (Jan Just Witkam)، وكايـل وينتر سـتونر (Kyle Wynter-Stoner)، ومحمد قاسم زمان (Kyle Wynter-Stoner) و المحمد قاسم زمان (Muhammad Qasim Zaman) - كما هو و آرون زيسو (Aron Zysow). وكانت حنًا سيوروا (Hanna Siurua) - كما هو عهدي بها دائمًا - أول جمهور استمع لجميع الأفكار في هذا الكتاب. وأنا أشكرها على صبرها الذي لم ينفد، وعلى مساعدتها إياي على صقل تلك الأفكار وتحسينها. ويحدوني أملٌ كبيرٌ الآن في أن ابنتينا: مايا ومنة، ستعدان عوائد رحلاتنا لهذا الكتاب مُستحقةً لما صاحبها من اضطراب.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### مقدمة

تعود فكرة هذا الكتاب إلى أواخر الصيف، في سنتي الثانية من الدراسات العليا، كنتُ يومها في القطار منطلقاً من القاهرة باتجاه مدينة الإسكندرية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، قاطعًا دلتا النيل، التي كان بياض براعم القطن الأولى في الموسم متناثرًا بين خضرة عشبها الكثيف. وكنتُ أيامها قد عزمت على الابتعاد بعض الوقت عن مكتبة وايدنر (Widener Library)، في جامعة هارفارد، وكتبها المطبوعة، والاستعاضة عن ذلك بالتنقيب في المخطوطات العربية في دار الكتب المصرية بالقاهرة. أمضيتُ يومها بضع ساعاتٍ في التسوق حول جامع الأزهر، وهو أحد أقدم مؤسسات التعليم في العالم التي ما زالت قائمةً إلى الآن، وأنا الآن في طريق العودة إلى منزلي المؤقت.

كنتُ منهكًا، بسبب تعرضي لضربة شمس قوية على ما يبدو، ولكنني كنت أبذل جهدًا لمراجعة الملاحظات التي دوّنتها ذلك اليوم. فقد أسفرت نظراتي العشوائية والخاطفة في مجموعة المخطوطات الكبيرة في دار الكتب، التي كانت وقتها تقع في بناية خرسانية متواضعة في حي بولاق في القاهرة، عن اكتشاف مفاجئ؛ إنه مخطوط في الفقه الإسلامي، كتب عالم مصري يُدعى أبو يعقوب البويطي قبل من ١٢٠٠ عام، وهو مخطوط ذكرت بعض المنشورات الأكاديمية الحديثة أنه مفقود. أتذكّر صباح ذلك اليوم، عندما كنت جالسًا إلى جهاز قارئ الميكروفيلم (لأن المكتبة لم تكن تسمح بمطالعة المخطوط نفسه)، وكنت أتصفح المخطوط وأدوّن الملاحظات بلّهفة، بعد إدراكي عظم هذا الاكتشاف، الذي كان يبدو أنه دراسة كاملة لأهم المسائل في الفقه الإسلامي، تتضمّن مناقشة منهجية حول كيفية قراءة النصوص الشرعية وتفسيرها، وهو ما قد يجعله واحدًا من أقدم الكتب التي يُعثر على صورة من المخطوط، ولمًا كان الحصول على صورة من المخطوطة التي طلبت غير ممكن في الحال، لأنه يستغرق أصبوعًا

والمرازولون

في العادة؛ لم يكن أمامي غير النظر في الملاحظات التي دوَّنتها على عجل، راجيًا في العادة؛ لم يمن الله في علم الاكتشاف. كان آخر شيء دوَّنته في دفتر ملاحظاتي الله الناسخ، وهو رجل تتريُّ من مدينة قازان التي تقع على نهر الفولغا، يُدم اسم الناسخ، وهو رجل سري سل المخطوطة فيها، وهي ١٣٢٥م، أي في عبد الرؤوف، وكذا السنة التي نُسِخت المخطوطة فيها، وهي ١٣٢٥م، أي في العالم حد المرؤوف، وكذا النائم كانت فيه مصر وسوريا بَوْتَقة العلم والثقافة في العالم العصر المملوكي العدي العدي العصر المملوكي العدي المرعان ما عكر صفو فؤادي سودر.
الإسلامي. ولكن سرعان ما عكر صفو فؤادي سودر.
الإسلامي، وهو: ما الذي جعلني أكتب التاريخ الميلادي وحده، دون نظيره الملاحظاتي، وهو: ما الذي جعلني أكتب التاريخ المسلامي متاخر عنه بستة قرون؟ صحيح أن التقويم الهجري الإسلامي متاخر عنه بستة قرون؟ صحيح أن التقويم الهجري الإسلامي متاخر الناريخ ليست بتلك السهولة، فالسنة الهجرية أقلُّ من نظيرتها الميلادية بنحو أحد عشر يومًا، بسبب اعتمادها على مسار القمر لا الشمس (١). ولكنني قلتُ في نفسي: لعلني حؤلت التاريخ إلى التقويم الميلادي تلقائبًا، عندما دوَّنت ملاحظاتي بحكم اعتيادي ذلك في الجامعة. ولكن لِمَ لم أدوَّن التاريخ الهجري الأصلي أيضًا؟ كنت متعبًا جدًّا، كي أجد جوابًا في ذلك اليوم، ولكن عندما استيقظت في اليوم التالي وذهب عني الصداع، صرعني الجواب؛ فسنة ١٣٢٥ لم تكن وَفْقَ التاريخ الميلادي، بل كانت التاريخ الهجري. وهذا يعني أن مخطوطة كتاب البويطي قد نُسخت مؤخرًا في عام ١٩٠٧م. لا عجب أنني أسـأت قراءة الملاحظات التي دوَّنتها بيدي بعد يوم طويل ومرهق من العمل. ولكن لماذا يُنسَخ كتاب بهذه الأهمية بخط اليد، في القرن العشرين، حتى ولو ظلُّ مصنفًا مجهولًا في الأدبيات المنشورة؟

وعلى الرغم من حيرتي في مصدر المخطوط، فقد كان لزامًا علي أن أدع التفكير فيه وأشتغل بما هو أهم، وهو أطروحتي للدكتوراه التي تركّز على عصر صدر الإسلام، وهذا ما جعل معتوى كتاب البويطي يومها أهمٌ من تاريخ هذه المخطوطة، لصلته المباشرة ببحثي في نشأة الفقه الإسلامي، ولكن سرعان ما استولى القرن

<sup>(</sup>١) سأستخدم في هذا الكتاب التاريخ الميلادي فحسب، بيد أنني سأشير إلى تواريخ الوفاة بالتقريفين الهجري والميلادي للمسلمين الذين توفوا قبل عام ١٧٠٠م.

العشرون على تفكيري مرة أخرى في السنة الموالية، عندما وجدت نسخة مخطوط ثانية للكتاب نفسه في مكتبة السليمانية بإستانبول، وهي نسخة انتُسِخت عام ١٢٢٨م (الموافق ٢٥هـ)، ولكن أضيف إلى صفحتها الأخيرة -في وقت لاحق ملاحظة قصيرة، وهي: «كتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرؤوف من قازان في اليوم السابع من [شهر] جمادى الآخرة ١٩٠٧هـ[١٨ يوليو ١٩٠٧م]»(٢). وهكذا تبين أن مخطوط القاهرة هو نسخة من مخطوط إستانبول، ولكن ما الذي جعل مخطوطا ألف في مصر يصل إلى إستانبول، وكيف وجدت نسخته طريقها للعودة إلى القاهرة؟ نظرت مليًا في المخطوطتين علني أجد إجابة عن هذا السؤال، فلاحظت على هامش نسخة القاهرة ختمًا لمالكها، باسم أحمد بك الحسيني، وبعد شيء من البحث، اتضح أن الحسيني كان محاميًا مصريًا، توفي عام ١٩١٤، وكان يمتلك مجموعة كبيرة من المخطوطات، وأنه سافر إلى إستانبول من أجل الحصول على النصّ الذي عثرتُ عليه في القاهرة.

شدً انتباهي هذا الشخص الذي لم أكن قد سمعت به من قبل، والذي أسفر سعيه وراء المخطوطات الثمينة عن مثل هذا الاكتشاف الذي صادفته في رحلة بحثي، وعند عودتي إلى مصر لإجراء المزيد من التنقيب في الأرشيف المرتبط بمشروع أطروحتي، بحثتُ عن المزيد من المعلومات عنه، حتى قابلني اسمه بشكل مفاجئ في فهرست بطاقات دار الكتب المصرية، في اسم مؤلف لكتاب مخطوط يقع في أربعة وعشرين مجلدًا، يحمل عنوانًا غريبًا هو: «مرشد الأنام لير أمّ الإمام»، ولشدة فضولي طلبت المجلد الأول، وقضيت بقية اليوم أقرأ مقدمة الحسيني المطؤلة، وبحلول المساء أدركتُ أنني في يوم من الأيام، سأكتب الكتاب الذي بين يديك الأن.

عندما نفكّر في كتب التراث الإسلامي اليوم، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو^ تلك الكتب التي كَتَبها مؤسّسو مختلف المذاهب العقدية، والفقهية، والفلسفية،

<sup>(</sup>٢) البويطي، مختصر، مخطوطة السليمانية، ورقة ١٩٦ب.

واللغوية، والصوفية، والتأريخية، وكذا مَنْ جاء بعدهم من العلماء، الذين كان لأعمالهم الفدَّة السبقُ في بلورة هذه المدارس، ووضع قواعدها. وهي كتب يمكن اقتناؤها بيُسْرٍ من مكتبات الأزقة المحيطة بالأزهر، التي عادة ما أمضي ساعات التجوّل فيها كلما زرت القاهرة، فيمكن مثلًا الحصول بسهولة على كتاب سيبويه (من أهل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) في النحو، أو المقالات للأشعري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، أو قوت القلوب الأبي طالب] المكي (من أهل القرن الرابع الهجري/ التاسع الميلادي)، أو مقدمة ابن خلاون للشافعي (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)، أو مقدمة ابن خلاون (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)، أو مقدمة ابن خلاون (من أهل القرن الثالث الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في علم الاجتماع، بل يمكن الحصول على أيِّ منها في طبعات مختلفة. وهذه الكتب هي التي تدور حولها الأبحاث الكبرى في الدراسات الاستشراقية التي درستها استعدادًا لامتحاناتي التأهيلية في جامعة هارفارد، وهي الأعمال نفسها التي أدرّسها الآن في صفوفي، باسم كتب العالم الإسلامي «العظيمة».

ولكن هذه الوفرة في كتب التراث الإسلامي لم تكن في الواقع الذي عاشه الحسيني، في مطلع القرن العشرين، فهذه الكتب يومها كانت نادرة وصعبة المنال، بل قد يستحيل العثور عليها أحيانًا، وهذا ليس لأن معظمها لم يكن قد حُقق وطبع فقط؛ بل لأن عدد نسخ المخطوطات قليل، ومكان هذا القليل غير معروف في كثير من الأحيان. أما الذي كان متوفرًا بكثرة في عصره، فهو نوع مختلف تمامًا من الكتب؛ وهو الشروح المطوّلة للمتون المتقدمة التي كتبت عادة بعد قرون من تأليف هذه المتون. وهذا الواقع هو الذي دفع الحسيني إلى الشروع في رحلة بحث الكبرى، التي وصفها في مقدمة كتابه الضخم، فقد كان غير واض عمًا وآه من ضين أفق في مجال الدراسات الإسلامية في عصره، مما دفعه إلى السعي لجمع أمهات الكتب في المذهب الشافعي الذي ينتمي إليه، والتي كانت منسيّة إلى حدّ كبيرا فذهب يشق طرقه في البحث عن أجزاء المخطوطات المتفرّقة، في جميع أنحاء فذهب يشق طرقه في البحث عن أجزاء المخطوطات المتفرّقة، في جميع أنحاء

المروبية

الشرق الأوسط، ثم سعى بعد ذلك إلى إعادة إخراجها لمعاصريه على هيئة شرح ملفن ومستفيض على كتاب الأم للشافعي (٢). وبالإضافة إلى إخراج هذا الشرح، الذي جمع ولخص عددًا لا يُحصى من الأعمال السابقة المهمّة في المذهب الشافعي، فإن الحسيني له الفضل في ترتيب وتمويل نشر كتاب الأم، الذي طبع في مبع مجلدات، بين عامي ١٩٠٣ – ١٩ م، وهو وقت مبكّر للغاية إن قارنًاه بتاريخ طبع أمهات الفقه في المذاهب الأخرى (١٤). وقد أصبح كتاب الأم بعدها العدسة التي ينظر من خلالها المستشرقون الغربيون -مثل جوزيف شاخت- إلى تاريخ نشأة التشريع الإسلامي؛ لما يحتويه من معلومات ثريَّة عن الآراء والنقاشات الفقهية في عصر الشافعي (٥).

لقد غير ما ذكره الحسيني الطريقة التي كنت أنظر بها إلى اكتب التراث الإسلامي التي طالما اعتمدت عليها إلى حد كبير، أنا وغيري من الأساتلة المهتمين بدراسة الإسلام في العصور القديمة، وأدركتُ أنني كنت مخطئًا في افتراض أن كتب التراث الإسلامي التي حُققت وطبعت تدريجيًّا تعكس بشكل طبيعي حقيقة الفكر الإسلامي التقليدي. لقد كان الإلمام بكتاب الأم للشافعي النسبة في ولشاخت شيئًا لا غنى عنه في أي دراسة جادة للشريعة الإسلامية ولكن وصف الحسيني للساحة العلمية في عصره يُظهر بوضوح أن الأمر إلى وقت قرب لم يكن كذلك، ففقهاء الشافعية أنفسهم قبل قرن أو قرنين لم يكونوا يرون أي حاجة إلى قراءة ما كتبه الإمام الشافعي لكي يُعَدَّ أحدهم إمامًا في مذهبه. فالسبب الحقيقي وراء إحراز هذه الكتب التي كانت مهمشة ومهملة إلى حدًّ فالسبب الحقيقي وراء إحراز هذه الكتب التي كانت مهمشة ومهملة إلى حدً

<sup>(</sup>٣) لملنا إن أطلقنا على كتاب الحسيني عنوان «مرشند الأنام إلى بر كتاب الأم للشافعي» يكون ذلك أثرب لفهم مقصوده.

<sup>(</sup>٤) طبع موطأ مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ/ ٢٩٥م) -مؤسس الملعب المالكي في الفقه- سنة ١٨٦٣م، غير أن طريقة الإمام مالك لم تقدَّم معلومات كثيرة عن تاريخ تطور الفقه. انظر الفصل الرابع لمزيد من التفاصيل عن الحسيني وكتابه.

<sup>(</sup>a) انظر:

كبير- مكانة الكتب الأمهات في التراث الإسلامي في مثل هذا الوقت القصير، هو توفّرها في شكلها المطبوع، رغم أن طباعتها لم تكن أمرًا حتميًا أبدًا، كما أظهرت المصاعب التي واجهها الحسيني، فكثير من هذه الأعمال التي كانت منسبّة لمله طويلة احتاج نشرها -بشكل كامل ودقيق نسبيًا- إلى تسخير مجموعة كبيرة من الموارد المالية والتنظيمية، إلى جانب المراجع اللغوية، وكذا إنفاق قدر كبير من الوقت، والالتزام التام. ولكن مَنْ سهر على ذلك والتزم به؟ وما الهدف من ذلك؟

هذه هي الأسئلة التي يسعى هذا الكتاب للإجابة عنها(١)، فهدفي هو رصد التغيُّر الطارئ في الفكر العربي الإسلامي التقليدي عندما اعتُصدت الطباعة في الشرق الأوسط، وكذا تسليط الضوء على قصص أولئك الأشخاص الذين أحدثها هذا التغيُّر، والذين ما زالوا مجهولين حتى الآن. لقد عمل هؤلاء الأشخاص على جمع مخطوطات الكتب، وإحياء الكتابات والأفكار المنسيَّة، التي رأوا أنها يمكن أن تُسهم في بعث الثقافة الإسلامية والعربية من جديد، كما أسسوا مؤسسات مُكرَّسة للحفاظ على ما اكتشفوه ونشره، وعملوا على تطوير مناهج ونُظُم تحقيق ونشر، لعبت دورًا أساسيًا في موجة طباعة كتب التراث، التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن دوافعهم وأهدافهم ومناهجهم لم تكن واحدةً، بل كانت متنوَّعةً؛ فقد سعى بعضهم إلى إحياء الطريقة العلمية التقليدية السائدة، في حبن سعى آخرون إلى تقويضها، وركّز بعضهم على الرمسائل الاجتماعية التي احنوتها هذه الكتب القديمة، التي أعيد اكتشافها والتي لها صلة مباشرة بواقعهم الحالي، في حين ركز أخرون على الجانب الجمالي منها. وقد تأقلم بعضهم بشكل إرادي مع طريقة المستشرقين في التحقيق والبحث العلمي، بينما سعى آخرون إلى إبجاد طرق أصيلة مبنيَّة على فقه اللغة العربية، للردِّ على المستشرقين ومزاعمهم بأنهم أولو الخبرة المتميزة. لقد كان على الجميع أن يتجاوزوا تحديات هائلة، فَرَضُهُم قرون من الإهمال الثقافي لكتب التراث؛ كتحديد مواقع المخطوطات والحصول

<sup>(</sup>٦) طرح محسن مهدي أسئلة قريبة من هذا السوال في مقال له سنة ١٩٩٥م، عنوانه: "From the Manuscript Age to the Age of Printed Books."

عليها في غياب الفهارس، وجمع شتات المخطوطات المتناثرة بعضها إلى بعضها، للحصول على نسخ كاملة. كما كان من اللازم عليهم إعادة كتابة النصوص كتابة حديثة، على الرغم من الأخطاء والأضرار التي لحقت بهذه المخطوطات، وفهم معناها دون وجود مراجع كافية يُرجَع إليها. لقد استطاعت جهودهم المُضنية -التي يغلب عليها طابع الابتكار والعمل الفردي- توسيع المكانة الضيقة التي كانت تعيشها المخطوطات في الأوساط العلمية التقليدية في العصر الحديث، إلى مجال واسع من الكتب المطبوعة، وبخاصة كتب التراث التي نعدها اليوم الوعاة الأسامي لنصوص الشريعة الإسلامية.

كان إحياء كتب التراث من خلال الطباعة جزءًا من مجموعة أوسع من التغيرات الاجتماعية والثقافية آنذاك، وهي ما يطلق عليها غالبًا اسم «النهضة»، وهي ظاهرة ليس لها تعريف متفق عليه، إلّا أن هناك بعض التطورات التي عادة ما يُنظر إليها على أنها جزء منها؛ مثل: الترجمة الواسعة للأعمال الأوروبية إلى اللغة العربية، واعتماد التصنيف الأوروبي للأدب، والمشاركة في العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة (٧). أما الاهتمام بتراث الماضي، فيقلّ ذكره ضمن هذه التطورات (٨)، رغم أن المراقبين الغربيين المعاصرين لعصر النهضة أشاروا إلى الصلة بينهما (٩). ومع ذلك، فلا شكّ في أن إحياء التراث القديم -لا سيما من خلال طبع كتب التراث ونشرها - كان جزءًا لا يتجزّ أمن أنشطة عدد كبير من الشخصيات الرئيسة في النهضة (١٠) كما يظهره هذا الكتاب. وهؤلاء الأشخاص لم يكونوا يرفضون الفكر النهضة (١٠)

Islam."

The Arab Renaissance: A Bilingual Anthology of the Nahda.

Arabic Book, 138 (م ١٩٤٦ سنة ١٩٤٦).

<sup>(</sup>٧) للمزيد من التعريفات والتوصيفات لمعنى النهضة، انظر على سبيل المثال: Patel, Arab Nahdah; DiCapua, "Arab Project of Enlightenment"; Sing, "Decline of

 <sup>(</sup>A) قارن رفض توميتشي Tomiche القاطع للربط بين «النهضة» و«الإحسام» في: "Nahda"، بعنوان المقتطفات التي جمعها [طارق] العريس في كتاب:

<sup>(</sup>٩) انظر ملاحظات بيدرسن Pedersen القيمة في:

 <sup>(</sup>١٠) من بين أهم مثقفي النهضة اللين يتطرق إليهم هذا الكتاب: على مبارك، ورفاعة الطهطاوي، وأحمد فارس الشدياق، ومحمد عبده، ورشيد رضا.

العربي الإسلامي التقليدي بالجملة، لصالح حداثة مستوردة كما يعتقد الكثيرون، بل أرادوا الاعتماد على كتب التراث القديمة من أجل تقويض الفكر الإسلام التقليدي، الذي كان سائدًا في العصر الحديث، وهو فكر كانوا يرونه مقيدًا وجاملًا، وكذلك من أجل إعادة بناء ساحة علمية يمكن أن تكون أساسًا لحداثة أصيلة.

إن تركيزي على الأشخاص الذين كانوا وراء هذا التغيير الثقافي يعكس تناعني بأن تقنية الطباعة لم تكن سببًا في التغيير بقدر ما كانت وسطًا ووسيلةً له. نعم هناك دراسات معتمدة عالميًا حول تاريخ الطباعة في الغرب، نُشرت بين الستينان والثمانينيات، ذكرت أن هناك تلازمًا منطقيًا يربط بين تبنّي الطباعة والتغيران الاجتماعية والثقافية التي تلتها(١١). ولا شكَّ أنه لا يمكن إنكار صحَّة أن ثقافة المخطوطات تختلف في نواح كثيرة عن الثقافة المكتوبة التي يساعد في استمرارها النسخ الميكانيكي. ولكنني أعارض الفرضية التي تمنح الأولوية للتقنية، متجاوزةُ عنصر الأشخاص، والتي تضع المجتمعات على مسار ثابتٍ لا مناص منه، وخاصةً عندما تستند هذه الفرضية إلى تجربة تاريخية معيَّنة (التجربة الغربية في هذه الحالة) وتعمَّمها على غيرها. وعلى عكس ذلك، فإن هذا الكتاب يروى قصص أولئك الناس الذين سخِّروا إمكانات الطباعة المتعدِّدة الاتجاهات لتعزيز خططهم المتنوعة، كما يوضّح كيف أن طباعة كتب التراث، التي جرى استكشافها - إلى جانب مجموعة من الظواهر الأخرى المرتبطة بها، مثل إعادة الاعتبار للغة العربة الفصحي، وتأسيس المكتبات الحديثة - حوّلت مشهد الفكر الإسلامي في الفرنّبن التاسع عشر وأوائل العشرين بشكل دائم.

يبدأ موضوع هذا الكتاب في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كانت ثقافة تداول الكتاب العربي الإسلامي لا تزال في معظمها عن طريق المخطوطات، وكانت طرائق تدريسها ونَسْخها وتداولها ترسنخ خطابًا متصلًا، عُمره يومها أكثر من ألف سنة. ولكن الكتب التي كانت تُدرّس وتُتداول وتُوزَّع وقتها لم تكن سوى جزئ

<sup>(11)</sup> McLuhan, Gutenberg Galaxy; Ong, Orality and Literacy; Eisenstein, Printing

صغير من مجموعة الكتب العربية الموجودة، فالكتب التراثية القديمة قد جرى تهميشها ونسيانها في الغالب، والكثير منها لم يتبق منه إلا نسخ أو شذرات نادرة ومتفرقة.

الخص في الفصل الأول العوامل الرئيسة التي أعاقت توفر مثل هذه الكتب سيما النقص الهائل الذي شهدته المكتبات التقليدية، وشَرَه هواة جمع الكتب العربية من الأوروبيين وإمكاناتهم المالية الكبيرة. أما الفصل الثاني، فيبحث في أسباب قلّة اهتمام العرب والمسلمين بهذه الكتب: فقد كانت الأوساط العلمية السائدة في العصر الحديث تفضّل كتب شروح المتون على كتب المتقدمين، كما قوض التأثير المتزايد للتصوف الباطني قبضة التعلم المستند إلى الكتب على نحو كامل. لقد غير الاعتماد على الطباعة في إعادة إنتاج كتب التراث العربي والإسلامي المشهد الأدبي، فهي لم تتح نسخ الكتب بكميات أكبر بكثير مما كان عليه الحال عندما كانت تُنسخ بخط اليد فحسب؛ بل الأهم من ذلك هو أنها جعلت الوصول إلى المطابع مُتاحًا لأي شخص معه مال كاف للطباعة، ويرغب في نشر نصّ معين.

ويصف الفصل الثالث نشأة صناعة الطباعة العربية، وما أوجدته من فرص جديدة لنشر الأفكار والكتب، سواء كانت أصيلة أو جديدة. ويتطرق الفصل الرابع إلى نخبة بارزة من المُولعين بالكتب، مثل عبد الصمد نافع، وأحمد تيمور الذي أدى حماسه لكتب التراث -إلى جانب مكانته الاجتماعية ويُشر حاله- إلى اكتشاف كتب تراثية مفقودة منذ فترة طويلة. وبعد انطلاق عجلة حركة نشر النصوص التراثية وتمكُنها من المضي قدمًا، ظهرت وظيفة المحقق، وهي وظيفة ثقافية جديدة، فشأت بسبب تحديات إعادة جمع النصوص من المخطوطات المتفرقة والتالفة، على يد أحمد زكي [باشا]، على النحو الموصوف في الفصل الخامس من على يد أحمد زكي [باشا]، على النحو الموصوف في الفصل الخامس من الكتاب.

لقد وجدت تقنية الطباعة صدى عند الإصلاحيين على مختلف مشاربهم بعد أن فطنوا لإمكاناتها في دفع عجلة التغيير الاجتماعي والديني، يناقش الفصل السادس أنشطة طاهر الجزائري ومحمد عبده في التحقيق والنشر، وكلاهما آمن

بنرة فصاحة اللسان، وأهمية كتب الأخلاق في مشروع تهذيب المجتمع، وأقلم في الفصل السابع مجموعة من الإصلاحيين الأخرين الأقل شهرة - مثل جمال الدين الفاسمي، ومحمود شكري الألوسي - الذين شكّلوا شبكة عابرة للحلود من الدين الفاسمي، ومحمود شكري الألوسي - الذين شكّلوا شبكة عابرة للحلود من الأشحاص المتفاربين في التفكير، والذين كرسوا حياتهم لإنقاذ كتب التراث من السباد ونظهر الكتب التي اختار وها للنشر هدفهم المتمثل في تحدي الأوساط العلب السائدة في العصر الحديث، من جهتني المنهجية والموضوع على والعلم وقد وجد نركيزهم على الموضوعية وتقييم المواقف على أساس قوة الأدن على أساس قوة الأدن على المنام، حيث نشهد على النامي لنقد النصوص، الذي يناقشه الفصل الثامن، حيث نشهد علماء في نقد النص - مثل محمود [محمد] شاكر، وأحمد [محمد] شاكر، يخوضون في قضايا الصحة والأصالة في مجابهة الإرث المعقد للاستشراق، في نقل الهيمة الأوروبية في السياسة والاقتصاد.

وفي الأخير، هذه كلمة عن مصطلحات هذا الكتاب وحدود البحث فيه لقد سعيت -قدر الإمكان- إلى التقليل من استخدام التصنيفات العامة، اللهم إلا في أضيق نطاق، لغرض الوصف لا التقييم والحكم. ومن ثمّ، فالمراد بـ الإصلاحي، هنا هو أيّ شخص يسعى إلى إصلاح شيء ما، وليس بالضرورة أن يكون تقلميًا. والنزعة المدرسية، هي ببساطة وصف لطريقة معيّنة في التفقه والتعلم دون أي تعريض مطن كما هو الحال في بعض الأحيان. وفكر «العصر الحديث، وأهم ميزات هذا الفكر هي تهميش كتب التراث.

أما من الناحية الجغرافية، فقد أوجبت علي طبيعة البحث في الوسط العلم العربي الإسلامي وحركة الطباعة التركيز على قلب هذا الوسط الذي تركّزت فه هذه الحركة لعدّة عقود، وبخاصة مصر وبلاد الشام والعراق. أما بالنبة إلى المناطق الأقل تأثيرًا في المراحل الأولى، فقد أوليتها اهتمامًا جانبيًا فقط، كما أنني نجنبت التعرّض بشكل شبه كامل للطبعات والكتابات التي كانت بلغات غير العربية. وكذلك فأنا لم أتعرض للطباعة الحجرية، وهي تقنية لإعادة إنتاج المخطوطات ميكانيكيًّا، هيمنت على صناعة الطباعة في الهند وإيران وشعال

إذريقيا، في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وذلك لأنها مجرّد استمرار للتقاليد السابقة في نَشخ الكتب، وتفتقر إلى سمات طباعة بالحرف المتحرك؛ مثل: وضوح النص، ووجود المحققين المتميزين، والقدرة على إصدار العديد من النسخ، مما جعلها -أي الطباعة بالحرف المتحرك- ذات قدرات متعدّدة (١٢).

وفي الأخير، فإن الهدف من هذا الكتاب هو تتبع تطور خطابات العلماء المسلمين؛ ولذلك فإنني لا أتطرَّق إلى الممارسات والأفكار الدينية غير العلمية إلَّا بالقدر الذي تنعكس به على الساحة العلمية.

(۱۲) انظر:

Messick, "On the Question of Lithography."

كان إنشاج المطبوعات الحجرية يجري بأعداد محدودة، وهي في العادة لا تحتوي على معلوماتٍ عن الكاتب أو ما يتعلّق بالمنشور.

## الفصل الأول الكتب المنسيَّة

إن مجال كتب التراث العربي الإسلامي واسع ومتنوع من ناحية التسلسل الزمني، وكذلك من ناحية التخصص، وكذلك من الناحية المجغرافية؛ فهو يمثل نصوصًا مكتوبة متداولة منذ القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين، كانت تُكتب في البداية على مواد خام، مثل الرق وورق البردي، ثم غلب نسخها على الورق، ابتداءً من منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ويتضمن هذا المجال أنواعًا من الكتابات ذات الطابع الديني، مثل: تفاسير القرآن، ومجموعات أحاديث النبي محمد [ الله عليه المناسع الديني، والعقيدة؛ كما يشمل أيضًا موضوعات أحاديث النبي محمد الفلسفة، والتاريخ، واللغة والنحو والمعاجم، والأدب النثري والشعر.

إن الأمر اللافت للنظر في هذا التراث، هو حجمه أولًا، حيث يضم ملايين الكتب، وإن كان معظمها قد استسلم -بمرور الوقت- لألد أعداء الكلمة المكتوبة؛ ألا وهي الرطوبة والنار والحروب والأرضة والحظر. فعدد المخطوطات التي نجت من الحقبة الواقعة بين عامي ٥٠٠- ١٤٠ م على سبيل المثال- إلى يومنا هذا، يُقدر بستمائة ألف مخطوط (١٠). وبناءً عليه، فإن حجم مجموعة كتب التراث العربية الباقية يفوق ما تبقى من الكتب اليونانية واللاتينية مجتمعة، بأضعاف (٢). أما

Romanov, "Algorithmic Analysis," S245; Belinkov et al.

وللاطلاع على أهم المكتبات الرقمية للكنب العربية، انظر:

(http://shamela.ws), (https://iti-corpus.github.io)

وللاطلاع على المكتبات الرقمية للكتب اليونانية واللاتينية، انظر:

<sup>(1)</sup> Bloom, Paper before Print, 93,

<sup>(</sup>٢) انظر:

السمة الثانية اللافتة في هذا التراث، فهي الاستمرارية في استخدام لغة الكتابة نفسها. فبينما نجد أنه من الصعب لمعظم الناطقيين باللغة الإنجليزية فَهْم اللغة الإنجليزية الوسطى لتشوسر (Chaucer) في القرن الرابع عشر، في حين تشبه اللغة الإنجليزية القديمة لبيوولف في القرن العاشر لغة أجنبية بالنسبة إليهم، نجد أن اللغة العربية الفصحى لم تشهد سوى تغيير محدود منذ أن دُون القرآن في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي. ونتيجة لللك، يستطيع المتعلم العربي اليوم قراءة الكتب المكتوبة وفَهْمَها على امتداد تلك الحقبة. وأخيرًا، لا يتميز هذا التراث بيعده الزماني فحسب، بل يمتاز أيضًا ببُعْده الجغرافي، حيث يمتذُ ويربط منطقة جغرافية هائلة، ينتشر بها عدد لا يُحصى من اللهجات المحلية، من منطقة الفولغا شمالًا، إلى الصحراء الكبرى في إفريقيا جنوبًا، ومن إسبانيا وموريتانيا غربًا، إلى آميا الوسطى والهند شرقًا.

ونظرًا لاتساع هذا المحيط العلمي، فإن البحث فيه بنجاح لمعرفة مَنْ كتب عن قضية معينة -على سبيل المثال - ثم تحديد موقع نسخة منها واقتنائها، يمكن أن يشكّل تحديًا هائلًا حتى في يومنا هذا، بمكتباته البحثية الحديثة، وفهارسه المنهجية، وتوفّر إمكانية البحث من خلال الإنترنت. فكيف كانت -إذن - حال الأوساط العلمية في القرون التي سبقت اعتماد الطباعة، في أوائل القرن التاسع عشر، حين كانت الكتب تُنسخ بخط اليد؟ وإلى أين كان على العلماء الذهاب من أجل العثور على الكتب والاطلاع عليها؟ وما الأدوات التي كانت متاحة للحفاظ على مجموعة الكتب التراثية، وإعادة إنتاجها وتنظيمها؟

يسهُل تقسيم تاريخ ثقافة الكتاب العربي الإسلامي إلى مرحلتَيْن بسيطتَيْن: المخطوط والمطبوع، وتتميز كل مرحلة بخصائص متميزة وموحَدة، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تضبط هذه الثقافة بطرق أكثر دقة، وتشمل هذه المجموعة القيود الاقتصادية والمؤسسية، والاتجاهات العلمية، والافتراضات الأساسية حول طبيعة المعرفة. ولكي نفهم لماذا فشت الطباعة في العالم العربي بالضبط في ذلك

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

الوقت الذي فشت فيه، ولماذا كان لها تلك الأشكال والآثار التي كانت لها، يجب علينا أن نتمعن في السمات الفريدة للثقافة الفكرية الإسلامية قبل ثورة الطباعة، من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديّين. فالسمة الأولى والأساسية لهذه الثقافة تتعلّق بتوفر الكتب أو عدم توفرها.

فلو افترضنا -مثلًا- أن شخصًا من بغداد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، أو من دمشق في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، استطاع أن ينتقل زمنيًا إلى أوائل القرن التاسع عشر في الشرق الأوسط، فإنه سيجد أن عددًا كبيرًا من سمات الوسط العلمي هناك مألوفٌ لديه. فما زالت هناك حِلق طلاب العلم حول المعلمين، في ساحات المساجد الموقوفة والمدارس وأروقتها، يدرسون وينسخون الكتب المرقومة بخط اليد، مستخدمين الطرائق العتيقة في التلقى والتلقين المباشرين. ولكن الشيء الذي من شأنه أن يشدُّ انتباه هذا الزائر المفترض، هو النقص الهائل في الكتب المتوفرة. ففي حين أن بغداد ودمشق في القرون الوسطى -شأنها في ذلك شأن القاهرة وحلب وغيرها من المدن العربية --كانت لديها ثروة من المكتبات المزدهرة الموجودة في المساجد والمدارس الدينية وزوايا الصوفية والمدعمة ماليًا من خلال الأوقاف الدائمة، فإن معظم هذه المؤسسات في المشرق العربي في القرن التاسع عشر أضحت مجرَّد ذكرياتٍ لما كانت عليه، أو اختفت تمامًا من الوجود، ولم تعُد محتوياتها متاحةً للعلماء أو العامَّة، ولم يبقَ غير صدى عظمة التراث البالي. وقد اعترف المؤرخ المصري الجبرتي (١٧٥٤-١٨٢٢ أو ١٨٢٥م) بذلك، فبعد أن بدأ كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار بسرد مجموعة من كنوز كتب التاريخ، قال:

قلت: وهذه صارت أسماء من غير مسميات؛ فإنّا لم نَرَ من ذلك إلا بعض أجزاء بقيت في بعض خزائن كتب الأوقاف بالمدارس، مما تداولته أيدي الصحافيين وباعها القومة والمباشرون، ونُقلت إلى بلاد المغرب والسودان، ثم ذهبت بقايا البقايا في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم، (٢)،

ମ

<sup>(</sup>٣) الجبرتي، عجائب الآثار (نشرة يولاق)، ج١، ص٣.

ويدعم هذا التقييم المُحرِن للجبرتي ما جاء في شهادات الزوّار الأوروبيين، فقد ذكر الرحالة الفرنسي قسطنطين فرانسوا دي تشاسيبوف Constantin François (۱۸۲۰ - ۱۷۵۷) de Chasseboeuf)، في رحلاته في مصر وصوريا في ثمانينيات القرن الثامن عشر، أن «الكتب بكل أنواعها نادرة للغاية، والسبب في ذلك جارا فالكتب في هذه البلدان مخطوطة، وكتابتها بالطبع بطيئة وصعبة ومُكلِّفة، والعمار فيها لعدَّة أشهر لا ينتج سوى نسخة واحدة»(٤). غير أن فرضية تشاسيبوف هذه بأن ندرة الكتب العربية تعود بشكل طبيعي إلى صعوبة إنتاج المخطوطات غير صحيحة (٥). فقد لاحظ كذلك إتيين مارك كاترمير (Étienne Marc Quatremère) (١٧٨٢-١٨٥٧م) -وهو مستشرق فرنسي آخر- ندرةَ الكتب في الشرق الأوسط في أوائـل القـرن التاسـع عشـر، ولكنـه كان -بخـلاف تشاسـيبوف- على دراية بالمعلومات التاريخية عن ثراء المكتبات في الألفية الأولى من تاريخ الإسلام، وهي مكتبات كانت مليئةً بالمخطوطات. وقد فسّر كاترمير انهيار عالم الكتاب بالإشارة إلى سلسلة من الكوارث، من حروب وحرائق دمَّرت المكتبات الواسعة في العصر القديم، وبخاصة الدمار الـذي أحدثه المغول في مكتبات بغدادعام ١٢٥٨ م(١٦). وهـذه الروايـة هـي التـي كانت –وما زالـت– قائمة ومتداولـة، ولكنها تغفل عواملَ إضافية أخرى ذكرها الجبرتي، وهي عوامل وإن كانت خفيَّة، إلَّا أنها مساوية لها، أو أكثر منها قوةً.

Shatzmiller, "Early Knowledge Economy."

<sup>(4)</sup> Chasseboeuf, Travels through Syria and Egypt, 2:450.

<sup>(</sup>٥) للمزيد حول تجارة المخطوطات، انظر:

<sup>(6)</sup> Quatremère, "Mémoire sur le goût des livres chez les Orientaux.

وقد انتقد كونراد هيرشيلر رواية كاترمير بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الروايات التي تتحدّث عن دمار شامل مبالغ فيها نوعًا منا (Written Word, 130). وعلى أي حال، فلا شكّ في أن ثقافة المخطوطات ممرضة إلى ضياع بعض الكتب، كما أنه لا شكّ في أن أعسال التدمير كالتي حدثت مع الغزو المغولي في بغداد وما تبعه من انهيار في اقتصادات الحواضر الإسلامية قله أثرت سلبًا في مقتنياتها من الكتب.

## تدقق الكتب نحو أوروبا

لقد تمكن واقع الهيمنة السياسية والاقتصادية الأوروبية في القرن التاسع عشر من بسط نفوذ مطلق في مركز التعليم والإنتاج العلمي الإسلامي، وكانت الأراضي العربية موضع اهتمام الأوروبيين لأسباب متنوعة، تشمل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها بوصفها سوقًا للمنتجات الصناعية، ولكنها مثلت أيضًا مخزنًا لموروث علمي ثقافي لا يزال مجهولًا إلى حدَّ كبير، فقد تمكن المستشرقون الذين رافقوا نابليون في غزوه لمصر، في عام ١٧٩٨م، وكذلك جامعو الكتب، الذين كانوا في الغالب إداريين، أو قناصل للمستعمر، أو متعاونين معهم، تمكنوا من جمع ثروات هائلة، وتحقيق مسيرة مهنية ناجحة، من خلال استحواذٍ منهجيًّ واسع النطاق على المخطوطات العربية، لصالح مكتبات أوروبا، ثم أمريكا الشمالية (٧).

فعندما وصل الطبيب الألماني أولريش جاسبر سيتزن (Ulrich Jasper (مستشرق هاو - إلى القاهرة عام (مستشرق هاو - إلى القاهرة عام (مرد) في القيام بما فعله سابقًا في الأناضول وسوريا، وهو شراء أكبر عدد مكن من المخطوطات العربية، وإرسالها إلى سيّده، الأمير أوجست (Augush) في إمارة غوتا الألمانية، الذي أنشأ واحدةً من أكبر مجموعات المخطوطات العربية في أوروبا (١٩). ولكن سيتزن لاحظ أن حصوله «على المخطوطات واجه صعوبة أكبر مما كنت أتوقع، فهناك أحد عشر بائعًا للكتب في سوق الخليلي، وهو أكثر مما

Dyab, D'Alep à Paris.

<sup>(</sup>٧) للمزيد عن جامعي الكتب العربية من الأوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر، انظر: (٧) Bevilacqua, Republic of Arabic Letters.

ولكن هـ ولاه مجرّد هواة مقارنة بأقرانهم المتأخرين، انظر حعلى سبيل المثال- وصف طريقة عمل بول الوكاس (١٦٦٤ - ١٧٣٧م) في:

<sup>(</sup>A) للمزيد من سيتزن، انظر:

Stein, Ulrich Jasper Seetzen.

<sup>(9)</sup> Pertsch, Die orientalischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha.

في حلب، ولكنهم يزعمون أن الفرنسيين أخذوا جميع المخطوطات، وأن مع المخطوطات التي لا تزال متاحة أصبح مكلفًا للغاية بسبب ندرتها، (١٠)

وبالفعل، فقد أخذ المستشرقون الذين صاحبوا الحملة الفرنسية أعدادًا كبيرة من المخطوطات من -- المتخصص في اللعه المرابي من المخطوطات التي عرب المعتمل المخطوطات التي عرب المطبوعات العربية التي أنتجتها الحملة الفرنسية - بجمع المخطوطات التي عرب المطبوعات العربية التي دمّرها الفرنسيون، ومن بينها جزء من الجامع الأزهر الذي عليها في المباني التي دمّرها الفرنسيون، ومن بينها جزء من الجامع الأزهر الذي المرب عليها في القاهرة القديمة المسجد المركزي في القاهرة القديمة المصاحف الباقية (١١). ولكن من المخطوطات من القاهرة، فقد اعتنى جان جوزيف مارسيل Joseph) بر المطبوعات العربية التي انتجه من المسجد المركزي في القاهرة القديمة عن المسجد المركزي في القاهرة القديمة الفرنسية. كما أخذ من المسجد المركزي في القاهرة القديمة المدفعية الفرنسية. كما أخذ من المسجد المركزي في القاهرة القديمة المناط) أجزاءً ثمينة لمخطوطات تُعَدُّ من أقدم المصاحف الباقية (١١). ولكن المنالي التي دُمرت في القتال المنالية المنالية التي دُمرت في القتال المنالية التي دُمرت في القتال المنالية التي دُمرت في القتال المنالية المنا حمولة ثلاثين بعيرًا من المخطوطات، فقد تمكَّن سيتزن من الحصول على ١٥٧٤ مخطوطة وإرسالها في أقل من عامّين (١٢) (ولإيضاح الصورة: فإن دار الكتب المصرية في أوائل القرن العشرين، وبعد عقود من الاستحواذ المنهجي على المخطوطات، كانت لا تزال تمتلك أقبل من ٢٠,٠٠٠ مخطوطة)(١٣). إلا أنه كان عليه أن يرضخ لبعض العقبات، فعندما طلب إليه المستشرق المعروف جوزيف فون هامر بورجشتال (Joseph von Hammer-Purgstall) (۱۷۷٤) (ممام) البحث عن نسخة من كتاب الأغاني الشهير، الذي كُتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، علم سيتزن من طريق أحد العلماء المصريين أنه لم تبق نسخة واحدة من هذا الكتاب في مصر، وأن الفرنسيين استولوا على آخر نسخة منه(١٤).

<sup>(10)</sup> Seetzen, Reisen, 3:165.

<sup>(</sup>١١) هـذه الأجزاء من المخطوطات موجودة الآن في سمان بطرسمبرغ، وهي جزه من المجموعة المدروسة في:

Déroche, La transmission écrite du Coran.

<sup>(12)</sup> Seetzen, Reisen, 3:386, 1:xli.

<sup>(</sup>١٣) سيد، دار الكتب المصرية، ص٣١.

مرانع مؤار (14) Klipatrick, Making the Great Book of Songs, 1; Hammer-Purgstall, Erinnerungen und Briefe, 2:826.



شكل (۱-۱): أولريش جاسبر سيتزن (Ulrich Jasper Seetzen). نقش تظليلي بواسطة ف. ك. بيروايلر (E. C. Dunker)، نُشرت للمرة بيروايلر (E. C. Dunker)، نُشرت للمرة الأولى عام ١٨١٨م. تُتشر بإذنٍ من متحف ريجكس بأمستردام ١٨١٨م. تُتشر بإذنٍ من متحف ريجكس بأمستردام

كان سيتزن متخصصًا في جمع المخطوطات خبيرًا في ذلك؛ فعند زيارته لجامع عمرو في الفسطاط، وجد المزيد من شذرات المصاحف القديمة التي كان مارسيل قد أخذ جزءًا كبيرًا منها «لمتحفه الشرقي الصغير» (١٥). وعلى الفور، أدرك سيتزن قد أخذ جزءًا كبيرًا منها «لمتحفه الشرقي الصغير» (١٥). وعلى الفور، أدرك سيتزن قدمها، فحاول رشوة قيمات المسجد للسماح له بسرقتها، وعندما رفضن ذلك بسبب أنها جزء من وقف المسجد، عزا رفضهن إلى تعصبه ن الديني (١٦). وعلى الرغم من ذلك، فيبدو أنه تمكن من الحصول على دزينة أوراق من هذه الأجزاء،

<sup>(15)</sup> Déroche, La transmission écrite du Coran, 11.

<sup>(16)</sup> Seetzen, Reisen, 3:389-90.

أرسلها لاحقًا إلى ألمانيا(١٧). وقد استخدم جان لوي أسيلين دي شرفيل المهل الفرنسي (١٨٢٢ – ١٨٢٢ ) Louis Asselin de Cherville ) المناسب القنصل الغرنسي ره السياسي للحصول على بقايا المخطوطات، بعدما نُبِّه إلى وجود اجزاه ثمر منها، وقد انتهى المطاف بهذه الأجزاء بعد وفاته إلى ما يُعرف الآن بالمكتبة الوطنة الفرنسية بباريس (Bibliothèque nationale de France)

ومن المُسهمين المهمين فيما تمتلكه المكتبة الوطنية الفرنسية من المخطوطان العربية: تشارلز هنري او سرائل العربية: تشارلز هنري او سرائل المربية المربية المربية المربية المربية والفارسية والتركية، انتهى مطاف ١٥٠٠ الفرنسي من العربية والفارسية والتركية، انتهى مطاف ١٥٠٠ من أنفس من أنفس الراف الدبلوماسي الفرنسي في عدد كبير من دول الشرق الاوسط، ممس عدد كبير من دول الشرق الاوسط، ممس الفرنسية والفارسية والتركية، انتهى مطاف ١٥٠ المرابية والفارسية والتركية، انتهى مطاف ١٥٠ المرابية الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس من أنفس الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس المرابية الوطنية الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس أنفس المرابية الوطنية الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس المرابية المراب الرسال الدبلوماسي الفرنسي في مدير يور والفارسية والتركيه، الهي و المرابع المربية والفارسية والتركيه، الهي و الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس مخطوطة عربية منها في المكتبة الوطنية الفرنسية، ويُعَدُّ بعضها من أنفس و المربع من المربع منها في المحروفة، مثل نسخة كتاب مقامات الحريري، التي كُتبت في المخطوطات المحروفة، مثل نسخة كتاب مقامات الحريري، التي كُتبت في العربية من قِبَل القوات الفرنسية في مصر أعمال السلب التي قام بها البريطانيون في مكتبة المغول الإمبراطورية، في الهند عام ١٨٥٨م. فقد جرى أخذ أكثر من ٢٩٠٠ مخطوطة من المكتبة، بينها ٢٠٠ مخطوط فريد، وضمّها إلى مكتبة امكتب الهندا (هي اليوم جزء من المكتبة البريطانية)(٢١).

شم إن القناصل الأوروبيين الذين أقاموا في البلدان الإسلامية، التي كانت لا تزال مستقلة رسميًا، لم يلعبوا هناك دورًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا فحسب، بل

<sup>(17)</sup> Seidensticker, "How Arabic Manuscripts Moved," 80.

<sup>(18)</sup> Déroche, La transmission écrite du Coran, 14; Dehérain, "Asselin de Cherville." (١٩) انظر:

Nasiri-Moghaddam, "Schefer."

<sup>(20)</sup> Paris: Bibliothèque nationale de France, Arabe 5847.

<sup>(21)</sup> Sims-Williams, "Arabic and Persian Collections of the India Office Library," 50; Seyller,

استغلوا نفوذهم الكبير أيضًا لشراء المخطوطات العربية. وكان ذلك -في الغالب-بسبب اهتمامهم الشخصي بها، فغالبًا ما كانوا هم أنفسهم من المستشرقين، كما كان باستطاعتهم تحقيق ربح كبير عند إعادة بيع هذه المخطوطات للمكتبات الثريَّة في أوروبا. ويُعَدُّ يُوهان غوتفريـد فيتزشـتاين Johann Gottfried) (Wetzstein (۱۸۱۰ - ۱۹۰۵ م) مشالًا جيدًا على ذلك، فبعد دراسته للاهوت البروتستانتي واللغات السامية في ليبتسج على يد هاينريش ليبرشت فلايشر البروتستاسي واست المدينة في المروتستان اللغة العربية في المروية في المروية في المروية في المروية في المروية في برليس، ثم عمل قنصلًا لبروسيا في دمشق، بين عامي ١٨٤٩–١٨٦١م، وخلال فترة عمله، اشتري أكثر من ٢٥٠٠ مخطوطة، باعها بعد ذلك للمكتبة الملكية في برليـن ومكتبة الجامعة في توبنغن (٢٢). وقد تضمَّنت هذه المخطوطات عددًا كبيرًا من النسخ الفريدة لكتب كادت تُفقد، وكذا أجزاء من المصحف، كُتبت في عصر التابعيـن(٢٣). كما رتَّب فيتزشـتاين شـراء جامعته في ليبتسـج مكتبـة كاملة، وهي مكتبة عائلة الرفاعي الدمشقية؛ التي كانت تحتوي على أكثر من ٥٠٠ مخطوطة. وقد تمكُّن من شرائها بعد أن تغلُّب بقارق ضئيل على مزايد آخر، وهو وكيل المستشرق ثيودور بريستون (Theodore Preston)، الذي كان يشغل منصب أستاذ في اللغة العربية (كرسي لورد ألمونر Lord Almoner)، في كامبريدج، بين عامی ۱۸۵۵–۱۸۷۱م(۲۶).

(22) Klemm, Refaiya 1853, 21.

0

مثل جزء مخطوطة المصحف المشهورة الآن في مكتبة جامعة توبنغن Ma VI 165: http://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/17/ vers/40?handschrift=107 (accessed July 8, 2019).

"SensationsFund in Tübingen: Forscher entdecken uralten Koran aus Frühzeit des Islam," Focus, November 10, 2014, http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/wissenschaft-koranhandschrift-aus-fruehzeit-des-islam-entdeckt\_id\_4263442.html (24) Klernm, Refahra 1853, 24.

كما عمل بعض القناصل الأوروبيين على تزويد المكتبة البريطانية في لند بعدد كبير من المخطوطات، ومن بين هؤلاء ألفريد فون كريمر Alfred von بعدية حبير الم الم ١٨٢٨ - ١٨٨٩ م)، وهو مستشرق نمساوي شغل منصب نائب تنعل (Kremer) ئم قنصل النمسا في القاهرة وبيروت، بين خمسينيات القرن التامسع عشر وأوائل السبعينيات. ففي عام ١٨٨٦م، باع المكتبة البريطانية ١٩٨ مجلدًا تضمُّ علدًا كيرًا من الكتب النادرة. وأسهم فيها روبرت تايلور (Robert Taylor) (١٧٩٠. ١٨٥٢م)، القنصل والوزير المقيم لشركة الهند الشرقية في بغداد، من عام ١٨٢٨م إلى عام ١٨٤٣م، بـ ٢٥٠ مجلدًا، وأضاف خَلف هنري رولينسون Henry (Rawlinson (١٨١٠ –١٨٩٥ م)، القنصل البريطاني في بغداد، من عام ١٨٤٣م إلى عام ١٨٥٥م، ٧٥ مجلدًا آخر (٢٥).

ونختم هذه الأمثلة بالمتحف الأسيوي في سان بطرسبورغ، الذي بدأ مجموعته الشبهيرة من المخطوطات الإسلامية باقتناء سبعمائة مخطوطة من جوزيف روسو (Joseph Rousseau) (۱۷۸۰–۱۷۸۰م)، وهنو أحند أقبارب جنان جناك روسو (Jean-Jacques Rousseau)، الذي كان قنصلًا لفرنسا في سوريا ويغداد. وبعد وفاة جان جوزيف مارسيل (Jean-Joseph Marcel)، باع ورثته مخطوطات المصاحف التي كانت بحوزته لسان بطرسبرغ St. Petersburg عام ١٨٦٤م (١١١).

لفد أحدث تدفُّق عشرات الآلاف من المخطوطات العربية خارج العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر فرقًا كبيرًا في وسيط الكتابه العربيد. روي الإسلامي في القرن التاسع عشر فرقًا كبيرًا في وسيط الكتابه العربيد. المستشرق المجري إجناز جولدتسيهر (Ignaz Goldziher) (١٨٥٠-١٩٢١م) رفع فير المستشرق المجري إجنياز جولدتسيهر (rgnaz Goldziher) م المعري إجنياز جولدتسيهر (rgnaz Goldziher) م عام ١٨٧٤م، بعد إقامة طويلة في الشرق الأوسط وعودته إلى أوروبا، أن:

بلن تياء درلد لور mar de dit «المخطوطات القيُّمة والمفيدة بحقٌّ تتزايد ندرتها في أسواق الكنب العربية؛ لأن الأوروبيين المولِّعين بجمع الكتب نقلوها شيئًا

the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum, 3 MV, Supplement to

(26) Deftary, Fifty Years in the East, 81; Déroche, La transmission écrite du Caran, 171

(27)

(26) Office of the Arabic Manuscripts in the British Museum, V-VIII

(26) Deftary, Fifty Years in the East, 81; Déroche, La transmission écrite du Caran, 171

(27)

فشينًا لضمّها إلى مجموعات الكتب الضخمة في أوروبا؛ ولهذا ينبغي أن نبحث عن المخطوطات ذات الأهمية العلمية -العربية منها على الأقل - في المتحف البريطاني أو المكتب الهندي في لندن، أو في «بودليان» في أكسفورد، أو في «رفاعية» في ليبتسج، أو في «ليغاتوم وارنريانوم Warnerianum في ليدن، أو في مجموعات «شبرنجر - فيتزشتاين Sprenger-Wetzstein» و «بيترمان مجموعات «شبرنجر - فيتزشتاين Petermann» و «بيترمان الأوروبية الشديدة في المعرفة - إلى جانب السخاء في الإنفاق - أقدم مصادر فقه اللغة العربية والعلوم الإسلامية وأهمّها من وطنها الأصلي الى [أوروبا]، حيث وجدت هذه الدراسات وطنًا جديدًا في العقود الماضية» (۲۷).

كان انتساخ الكتب في ثقافة المخطوطات يجري حسب الطلب فحسب، وعدد نسخ أي كتاب -وإن كان مشهورًا نسبيًا- سيكون بالتأكيد متواضعًا مقارنةً بمعايير ثقافة الطباعة، فكلما كان العمل أكثر غموضًا، تأثّر توفره بزوال نسخه، ولو بزوال عدد قليلٍ من نسخه. ولمّا كان البحث الأوروبي ثم الأمريكي عن المخطوطات العربية يسعى وراء أقدم المخطوطات المتاحة خاصّة، وهي التي لم يتبق منها سوى نسخ قليلة، فإن هذا السعي والنفوذ المالي والسياسي الذي كان وراءه، كل ذلك أدى إلى استنزافي كبير لكتب التراث (٢٨).

ويبدو أن عددًا كبيرًا من العلماء في وسط العالم العربي في النصف الأول من الفرن التاسع عشر، لم يفطنوا للتداعيات الكاملة لهذا الاستنزاف؛ وذلك لأن الكتب الأساسية المستخدمة في التدريس وقتها ظلّت متاحة على نطاق واسع، ولكنهم أعربوا عن احترام وحيرة في الوقت نفيسه في مواجهة السعي الأوروبي

<sup>(27)</sup> Mestyan, "Ignác Goldziher's Report," 454.

 <sup>(</sup>٢٨) انتبه محمد راغب الطباخ أيضًا، سنة ١٩٣٧ م، لدور المكتبات الأوروبية في استنزاف مخطوطات العالم العربي، وذلك في مقاله «دار الكتب في حلب قديمًا وحديثًا».

المتفاني وراء المخطوطات العربية. فعندما كان سيتزن يقيم في القاهرة، في بداية القرن التاسع عشر، كان يلتقي بعثمان الميقاتي بانتظام، لمناقشة الكثير من الموضوعات العلمية، ولا سيما علم الفلك. ويذكر سيتزن أن الميقاتي سأله مرة وعمًا يفعل الناس بالمخطوطات العربية في أوروبا ... وأكّدت له أن جميع الكتب ولا سيما الجغرافية والتاريخية وكذلك الدينية - ستترجم بشكل كُليّ أو جزئي وتطبع من أجل نشرها وتوزيعها. وقد بدا ذلك غريبًا جدًا له، فسأل: «ولكن لأي غرض تريد أجزاء من كتبنا الدينية؟» (٢٩).

لا بد أن الاستشراق -بوصفه محاولة منهجية لمعرفة تاريخ وأفكار المجتمعات المتعلمة خارج أوروبا- كان يبدو شيئا مدهشًا وغريبًا بلا هدف في الوقت نفسِه، بالنسبة إلى أشخاص مثل الميقاتي. بالطبع، كان هناك مبشرون من عدة طوائف مسيحية سعوا إلى كسب أتباع من المسلمين، ومن ثم كان لديهم مصلحة أساسية في الفكر الإسلامي، ولكن من المؤكّد أن معظم جامعي الكتب من المستشرقين لم يكونوا من المنتمين إلى هذه الفئة.

ففي عام ١٨٥٣م، حدَّد النمساوي ألويس شبرنجر (Aloys Sprenger) (١٨١٣-١٨٩٣م) -أحد أكثر الأوروبيين شراهةً في جمع الكتب، والذي أصبحت مجموعته المهمَّة من المخطوطات الآن جزءًا من مكتبة Staatsbibliothek في برلين- الأساس المنطقي لجمع الكتب العربية قائلًا:

ومن المؤكّد أن البشرية لن تفقد الكثير في الفنون والعلوم إذا دُمرت جميع الكتب باللغات الشرقية، فهي إن احتوت على شي، فإنها تحتوي على عدد قليل من الحقائق الجديدة التي لا نعرفها في علم الفلك والطب والرياضيات والتاريخ الطبيعي، أو العلوم الأخرى، وحتى في الشعر والفلسفة، فأعمالهم لا تحتوي إلا على القليل من المشاعر أو الأفكار، التي يمكن أن تعجبنا أو قد نرغب في

<sup>(29)</sup> Seetzen, Reisen, 3:386-87.

تبنيها. قبل قرن أو قرنين من الزمان، اعتقد الناس أنهم سو برق برق برق برامكانهم فهم لغة الطيور، فإن هذه الطيور الزاهدة سوف تكشف لهم المراد وتعلمهم أسرار الطبيعة، وتفسّر لهم أهم المراد وتعلمهم أسرار الطبيعة، وتفسّر لهم أهم المراد المنوال سار بعض المراد المنوال المنوال سار بعض المراد المنوال المنوال المنوال سار بعض المراد المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال المراد المنوال المراد المنوال المراد المنوال المراد المنوال المراد المنوال المراد المنوال المنوال المراد المراد المنوال المراد المنوال المراد المنوال المراد المراد المراد المنوال المراد الم مكانهم فهم من مخابئ الكنوز، وتعلمهم.

لتساؤلات المتعلّقة بالوجود، وعلى هذا المسر
الأشخاص فظنوا أن كل علم تحت الشمس محبوس داخل تلك
المخطوطات الشرقية القديمة الجليلة الشكل، وقد نقب كلّ من
المخطوطات المسرقين في مجالاتهم الخاصة بهم، فما وجدوا
المخطوطات كل من أحاديث الطبيعة والمستشرقين في مجالاتهم الخاصة بهم، فما وجدوا
المنافذ علماء الطبيعة والمسر شيئًا من الكنوز، ولكن كلا الطرفين جعل، سر. من أن علماء الطبيعة لم يتعلموا أيَّ سِر من أحاديث الطيور، وسهر أسسوا علمًا نبيلًا من خلال تشريح أجسادها ودراستها، والمقارنة ناانف أعضائها، ومراقبة عاداتها، ومتابعة توزيعها الجغرافي. ناانف أعضائها، ومراقبة عاداتها، وفلسفة التاريخ أعلى للمراقبة عاداتها، وفلسفة التاريخ أعلى للمراقبة على الشرق تظهر لنا سيئًا من الكنور. ر من أن علماء الطبيعة لم يتعلموا اي سِر أسسوا علمًا نبيلًا من خلال تشريح أجسادها ودراستها، والمسر بين وظائف أعضائها، ومراقبة عاداتها، ومتابعة توزيعها الجغرافي. بين وظائف أعضائها، ومراقبة عاداتها، ومتابعة توزيعها الجغرافي. المن أنها من الطيور وأحقُّ منها بالدراسة، وفلسفة التاريخ أعلى المراقب الم فترة أطول مما يظهره لنا الأدب الأورويي، (٣٠).

> وبدلًا من تكرار المفاهيم السابقة عن حكمة الشرق التي يجب اكتشافها والتعلُّم منها، نجد أن شبرنجر يكشف النقاب عن مشروع بديلٍ يرى أن بإمكان الكتب التي جُمعت أن تعيد بناء حضارة وإن لم تحو أيَّ مادةً علمية مفيدة على الإطلاق. وهذه الحضارة وإن كانت أدني من حضارة أوروبا في نظره، فإنه يمكن دراستها على نطاقٍ تاريخيُّ أكبر مما هو ممكن في الحال الأوروبية. إن استخدامه هنا للتشبيه بتشريح الحيوانات له مدلولٌ خاصٌّ، يشي بتفسيرِ جزئيٌّ لانزعاج العلماء المسلمين الذين واجهوا جامعي الكتب من المستشرقين. وعلى الرغم من أن هذا النشاط كان يهدف إلى إعادة بناء التراث الفكري الإسلامي بشكل شامل، فإنه لم ينظر إلى هذا النراث على أنه تراتٌ فكريٌّ حيٌّ يتنفُّس؛ فقد رأى جامعو الكتب هؤلاء في الكتب

<sup>(30)</sup> Sprenger, "Catalogues of Oriental Libraries," 535.

الشرقية مادة خامًا لبناء نسخة من الصرح الثقافي الإسلامي، محشوّة ومُعنّطة، من الصرح الثقافي الإسلامي، محشوّة ومُعنّطة، من أجل وضعها في المتحف العقلي للفكر الأوروبي.

ومن العبارات التي يجترها صيادو الكتب المستشرقون في العالم الإسلامي الادعاء بأنهم كانوا ينقذون المخطوطات التي كانت على وشك التلف، وكان ذلا بمثابة المعادل الأكاديمي لنظرية «عبء الرجل الأبيض» (White Man's) بمثابة المعادل الأكاديمي لنظرية «عبء الرجل الأبيض» Burden) وهنا نجد شبرنجر يتذمر -مرة أخرى- بأن المسلمين في وقته:

السمحون لكتبهم بأن تتعفّن وتلتهمها الأرضة ويتلفها الإهمال، وبالرغم من أن المسلم لا يمزق كتابًا عمدًا ... فهم بشكل عام لا يعطون أيَّ قيمة للكتب القديمة، والكتب التي تحتوي على الحقائق عمومًا، ولا يقومون بأيِّ جهد للحفاظ عليها، ومن ثَمَّ فإنها تتلف صريعًا. وتجد في بعض مدن الشرق أكباسًا وأكباسًا من الأوراق المأخوذة من أنفس المصنّفات، التي من شأنها -لو كانت كاملةً-أن تشغل مجتمع أوروبا المتعلم مدَّة ربع قرن. وفي ظل هذه الظروف، فإن واجب رعاية إرث أشقائنا الشرقيين يقع على عاتق الإنسان الأوروبي المستنير، وكل من وجد فرصة يجب عليه أن يحافظ على أكبر عدد ممكن من الكتب الجيدة (٢٢).

وبالإضافة إلى الإهمال الذي صوَّره شبرنجر، تذرَّع المستشرقون بتهديدان أخرى متنوَّعة تواجهها المخطوطات العربية في بلدانها الأصلية. فقد استنكر سيتزن مشكلات سوء التخزين، كما روى جان جوزيف مارسيل بطولة إنقاذ المخطوطات العربية من النار التي نشبت في الجامع الأزهر، بعد أن قام مواطنوا

(32) Sprenger, Catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriano, v.

<sup>(</sup>٣١) نظرية عب الرجل الأبيض: هي نظرية عنصرية راجت في أوروبا في القرن التاسع عشرا وتنصنُ على تفرُق البرق الأبيض على ما عداه من الأعراق. ومن تَمَّ أناطت بعنق الرجل الأبيض مهام إكساب بفية الأعراق التنوير والحضارة والمدنية. وكانت هذه النظرية بمثابة الأساس الأخلاقي العبرد للاستعماد. (العترجم)

من الجنود الفرنسيين بقصفه (٣٣)، وكيف قام في الفسطاط بإنقاذ مصحف مخطوط من الإهمال والرطوبة، على الرغم من أنه ظلّ قيد الاستخدام في المكان نفسه أكثر من ألف عام على الأرجح (٣٤). وبطبيعة الحال، فإن موضوع الإنقاذ ليس خاصًا باقتناء المخطوطات العربية فحسب، فهو موجود أيضًا على سبيل المثالفي الحكاية المذهلة التي ذكرها قسطنطين فون تيشندورف Constantin von في الحكاية المذهلة التي ذكرها قسطنطين فون تيشندورف (٣٥٠) (٢٥٥) من ألم المخطوطة السينائية المديد وأكثرها أصالة، من ألرهبان في مصر، وهي واحدة من أقدم نسخ العهد الجديد وأكثرها أصالة، وأعمًا أنهم كانوا على وشك حرقها، رغم أنهم حرصوا على الحفاظ عليها مدًة دمن أنهم حرصوا على الحفاظ عليها مدًة والسينة العهد المنقرة)

إنه لمن العجب أن تتجاهل الدراسات الغربية -عن عمد - نشأة مجموعات كتب الثقافات الأخرى، التي جُمعت في مكتبات أوروبا خلال حمّى السعي وراء الكنوز في القرن التاسع عشر. ولقد سبق لي أن أشرتُ إلى استعداد سيتزن وشيرفيل لسرقة المخطوطات من المكتبات الموقوفة (وقد أعرب سيتزن صراحةً عن استعداده لشراء الكتب المسروقة في رسالة إلى هامر بورجستال -Hammer المحفوظة في المخطوطات المحفوظة في المخطوطات المحفوظة في المكتبات الغربية تشير إلى أن قلّة الوازع الأخلاقي لديهما لم تكن بأيّ حال من المكتبات الغربية تشير إلى أن قلّة الوازع الأخلاقي لديهما لم تكن بأيّ حال من الأحوال شيئًا استثنائيًّا. وبالفعل، فقد ذكر المؤرخ السوري محمد كرد علي الأحوال شيئًا استثنائيًّا. وبالفعل، فقد ذكر المؤرخ السوري محمد كرد علي الأحوال شيئًا استثنائيًّا. وبالفعل، فقد ذكر المؤرخ السوري محمد كرد علي الأحوال شيئًا المناتبًا المؤرف البروسي فيتزشتاين (Wetzstein) وظف وكيلًا

¥

<sup>(</sup>٣٣) تاجر، حركة الترجمة، ص١٥.

<sup>(34)</sup> Tillier, review of Déroche, La transmission écrite du Coran, 112-13.

(٣٥) الكتباب السينائي أو المخطوطة السينائية: من أنفس نسخ العهد الجديد وأقدمها، أهداها قسطنطين إلى قيصر روسيا، ثم اشتراها المتحف البريطاني عقب قيام الثورة البلشفية بمبلغ مسلخ النف جنيه إسترليني بعد أن فُتح باب التبرعات الاستكمال هذا المبلغ الذي كان آنذاك فوق طاقة المتحف. (المترجم)

<sup>(36)</sup> Parker, Codex Sinaiticus, 130; Soskice, Sisters of Sinai, 119-22.

<sup>(37)</sup> Hammer-Purgstall, Erinnerungen und Briefe, 2:828.

محليًا كان يقوم بمسرفة الكتب من المكتبات الخاصة والموقوفة في دمشق بشكل منتظم (٢٨)،

وعلى كل حال، فإن معظم المخطوطات التي تدفَّقت على أوروبا من الشرق الأوسط في هذه الفترة كانت تُباع -بلا شكِّ- عن طيب خاطر (وإن لم يكن ذلك قانونيًّا دائمًا) من قِبَل مالكيها. وهناك حالة استثنائية، وهي حالة العالم المصري أميسن المدني الحلواني (المتوفي ١٨٩٨م)، الذي سافر عام ١٨٨٣م إلى معرض الاستعمار والتصدير الدولي في أمستردام، بهدف صريح وواضح، هو بيع المخطوطات العربية لهواة جمع الكتب الأوروبيين. وعندما لم يجد المدني أيَّ مشترين في أمستردام، نقل بضاعته إلى مدينة ليدن القريبة، حيث كان مؤتمر المستشرقين السادس قائمًا، وتمكَّن المدني من بيع ٦٦٤ من مخطوطاته لدار بريل للنشر (Brill)(٢٩)، بعد وساطة الكونت السويدي كارلـو لاندبـرج Carlo) (Landberg (١٨٤٨-١٩٢٤م)، الـذي كان خبيرًا في تجارة المخطوطات. وقد باعت بريل هذه المخطوطات فيما بعد لمكتبة جامعة ليدن، كما باعت ١١٧١ مخطوطة أخرى حصلت عليها من المدني لاحقًا لجامع الكتب الأمريكي روبرت غاريت (Robert Garrett) (١٨٧٥-١٩٦١م)، الذي تبرع بها لاحقًا لجامعة برينستون Princeton University (٤٠). ويبدو أن الدافع وراء قرار المدني بيع هذه المخطوطات كان بسبب مشكلات مالية شخصية ألمَّت به، وقد يكون أيضًا لتأثُّره بلقاء جَمَعه بلاندبرج الذي أخبره بالقيمة المالية التي قد يحصل عليها مقابل مجموعة المخطوطات التي يمتلكها(٤١).

<sup>(</sup>۳۸) کرد علی، خطط الشام، ج٦، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣٩) قائمة هذه المخطوطات موجودة في:

Landberg, Catalogue de manuscrits arabes.

<sup>(40)</sup> Hittl, Farls, and 'Abd al-Malik, Descriptive Catalog of the Garrett Collection, iii.

<sup>(41)</sup> Schwartz, "Eastern Scholar's Engagement"; Roman, Development of Islamic Library Collections, 121, 174-75.



شكل (٢-١): قيد الوقف على شذرة من مصحف محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية، MS المحتبة الوطنية الفرنسية، MS بباريس. مكتوب في الهامش: احبس موقوف محرم مؤيد في الجامع المحتبق لا يحل لأحد أن يعيره ولا يبدله ولا يبعه ولا يهبه ولا يورثه حتى يرث الله الأرض ومن عليهاه. تُنشر بإذنٍ من مكتبة فرنسا الوطنية.

إن المكتبات الأوروبية في القرن التاسع عشر كانت على استعداد لدفع مبالغ مالية هائلة، لزيادة مجموعاتها من المخطوطات العربية، مما حوّل عددًا كبيرًا من المستشرقين المذكورين سابقًا إلى أثرياء، فكان هذا حافزًا آخر بالإضافة إلى دوافعهم الأخرى. ولعل أكثر الشواهد إثارةً للدهشة على تعطّش هذه المكتبات المكتب العربية، هو سعي مكتبة ولاية بافاريا عام ١٨٥٨م إلى الحصول على مجموعة كتب المستشرق الفرنسي كواتريمر (Quatremère)، التي كانت تتألّف من المخلوطة ونحو ٣٠ ألف كتاب مطبوع. ولتمويل عملية الشراء، باعت المكتبة جزءًا كبيرًا من مجموعتها الموجودة، ومن ضمنها نسختها من إنجيل

غوتنبرغ (Gutenberg Bible) (٤٢). وفي عام ١٨٨٤م، اشترت مكتبة كوتنبرغ (Gutenberg Bible). وفي عام ١٨٨٤م، اشترت مكتبة Staatsbibliothek في برلين ١٠٥٢ جزءًا من المخطوطات العربية من لاندبرج (الذي ربما حصل عليها أصلًا من المدني) بمبلغ مذهل قدره ٥٠٠٠ و ٧٠٥مارك، أي ما يعادل راتب عامل ألماني عادي لقرن من الزمان في ذلك الوقت (٤٣).

## تراجع المكتبات التقليدية

لم يكن أسلوب السطو على القبور لبعض مشتري الكتب المستشرقين، الذي كان يغذيه المشروع الفكري لإعادة بناء الصرح الفكري الإسلامي، واحتمال تحقيق ثروة بوصفهم وكلاء فعليين عن المكتبات الأوروبية، لم يكن السبب الوحيد في عملية استنزاف مكتبات المخطوطات في العالم الإسلامي، ولا سيما في بلدان المشرق العربي (٤٤٠). فقد كان هناك سبب آخر، وهو الضعف الشديد الذي أصاب مراكز ثقافة الكتاب المحليّة. فقد كانت المكتبات التقليدية العامة في العالم العربي، بعد الفتوحات المغولية وقبل إنشاء المكتبات الحديثة، في القرن التاسع عشر، عبارةً عن حيز صغير نوعًا ما، وتتبع -في الغالب- وقف مدرسة أو التاسع عشر، عبارةً عن حيز صغير نوعًا ما، وتتبع -في الغالب- وقف مدرسة أو الأولى من ثقافة الكتب الإسلامية، كان هناك مكتبات القصور، التي كان الهدف منها احتواء جميع الكتب الإسلامية، كان هناك مكتبات القصور، التي كان الهدف منها احتواء جميع الكتب المتاحة، أو تلك المكتوبة باللغة العربية على الأقل،

<sup>(42)</sup> Rebhan, Die Wunder der Schöpfung, 19-22; Roman, Development of Islamic Library Collections, 117.

<sup>(43)</sup> Ahlwardt, Kurzes Verzeichniss der Landbergschen Sammlung, III.

ولمراجعة مرتبات العمال في ذلك الوقت، انظر:

Hoffmann, Grumbach, and Hesse, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft, 468-71.

 <sup>(22)</sup> لـم تلق مكتبات العاصمة العثمانية المصير نفسه الذي لاقته نظيراتها في العالم العربي، كما سأوضحه لاحقًا في هذا الفصل.

<sup>(45)</sup> Behrens-Abouseif, Book in Mamluk Egypt, 19-28.

ويذكر أنها كانت تفسم منات الآلاف -إن لم يكن الملايين- من الكتب. ولكن الوصول إلى هذه المكتبات كان محظورًا، فهي مغلقة في وجه أي شخص من خارج الفصر (٤١). أما المكتبات النموذجية في القرن التاسع عشر، فهي مثل تلك التي وصفها الكاتب والدبلوماسي البريطاني أندرو أرشيبالد باتون Andrew) الني وصفها الكاتب والدبلوماسي البريطاني أندرو أرشيبالد باتون (Andrew) حمدية في حمدية في حمدية في أربعينيات القرن التاسع عشر:

وثم جازوا بمفتاح هائل ودخلنا المدرسة. كانت الساحة الأولى تضمُّ قبور مؤسس المدرسة وعائلته، أما الساحة الداخلية فكانت محاطةً بأروقة مفروشة بالحصير، تُلقى الدروس فيها عندما يكون الطقس جميلًا، وفي فصل الشتاء تكون الدراسة في الغرف المفتوحة عليها، وتتوسط الساحة نافورة من الرخام. وبعد أن خلعنا أحذيتنا، دخلنا مسجدًا صغيرًا، ثم مررنا عبر حجرة داخلية، لنجد أنفسنا عند باب المكتبة وستارها ... هذه المكتبة هي الأفضل في سوريا، ولكن لا ينبغي للقارئ المحترم أن يتصور أنها مكتبة بودليان Bodleian، أو مكتبة دو روا Bibliothèque du Roi، بـل ربمـا هـي أشـبه شيء بالمجاز المُفضى إلى الرواق المظلم الذي يدرس فيه طالب الحقوق (bencher) في نزل لينكولن Lincoln's Inn. كانت غرفة عادية الحجم وعلى مد جدرانها صناديق كبيرة من الكتب المكدِّس بعضها على بعض، وعناوينها مكتوبة بالحبر بحروف كبيرة على حواف الكتب ... ولمَّا سألت الفيّم عن مكان غرفة القراءة، أشار إلى أروقة الساحة المربعة التي اجتزنا بها ... لقد رُعِدت بفهرس للكتب الموجودة في هذه المكتبة مقابل مكافأة سخيَّة للناسخ، إلا أنني لم أحصل عليه أبدًا رغم سؤالي عنه مرارًا وتكرارًا بعد ذلك ((EV).

<sup>(46)</sup> Hirschler, Written Word, 129.

<sup>(47)</sup> Paton, Modern Syrians, 238-39.

وعندما فُهرست مكتبة الأحمدية بعد نصف قرن من تلك الزيارة، ظهر إنها كانت تحتوي على حوالي ١٤٠٠ كتاب في حوالي ٢٠٠٠ مجلد(٤٨). ويجعلنا هذا العدد المرتفع نسبيًّا نظن أن بقاء هذه الكتب في المكتبة يرجع -ولو جزايًا على الأقل- إلى النجاح في حجب المعلومات عنها عن أشخاص مثل باتون.

ولكن هذا النجاح في الحفاظ على مقتنيات مكتبة الأحمدية، في القرن التاسع عشر من قِبَل القيمين عليها، الذين كانوا في زمن باتون لا يزالون من نَشل مؤسسها، لم يكن في المدارس كلها؛ فكثير من مقتنيات المدارس الأخرى اختفي مع مرور الزمن، وغالبًا ما اقترن هذا باختفاء المدارس ذاتها. وقد وتَّق السياسي والمؤرخ المصري على مبارك (١٨٢٣ أو ١٨٢٤-١٨٩٣م) لاختفاء المدرسة -المستودع الرئيس للكتب في الشرق الأوسط قبل العصر الحديث- بالتفصيل، وذلك في كتابه الضخم عن خطط القاهرة، فتناول وضع مؤسسات التعليم في القاهرة في رم المتوفى ١٤٤٦ م، سوري أيامه -التي وصفها المقريزي (المتوفى ١٤٤٦ هـ/ ١٤٤٦ م، سوري وصفها الأزهر عشر عشر فوجد أن المدارس السبعين كلها التي ذكرها المقريزي -باستثناء الأزهر المراب مبارك التعليمة لتبقى مجرّد مكان لتأدية الصلاة، وأعرب مبارك المامه - المامه - المامه المام السبعين دله المي عشر - فوجد أن المدارس السبعين دله المي وعرب مكان لتأدية الصلاة، واعرب من قد توقفت عن وظيفتها التعليمية لتبقى مجرّد مكان لتأدية الصلاة، واعرب والمرافقة المؤسسات المُكرّسة للتعليم، التي كانت تقدّم أجورًا للقائمين والمرافقة المن التغييرات والأطماع التي لم تجدلها المنافعة المنافعة التي لم تجدلها المنافعة الم الربي المراج ال Herry. An Ore St.

وتصرُّف فيها النظَّار على خلاف شروط وقفها، وامتنع الصرف على المدرسين والطلبة والخدمة؛ فأخذوا في مفارقتها، وصار ذلك يزيد كل سنة عمًّا قبلها لكثرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد حتى انقطع التدريس فيها بالكلية وبيعت كتبها وانتهبت، (٤٩).

<sup>(£</sup>A) مصري، المكتبة الوقفية في حلب، صV.

<sup>(</sup>٤٩) مبارك الخطط، ج٦، ص٧٥-٨٨. انظر أيضًا:

إن اختفاء المدارس والمؤسسات الأخرى، التي كانت تحتوي على مكتبات شبه عامّة في هذه الفترة الزمنية، كان مقرونًا بشكل مباشر بتوطيد الحكم العثماني في سوريا ومصر. فبعد الفتح العثماني لهذه البلاد عام ١٥١٧م، انتقل المركز في سوريا ومصر. فبعد الفتح العثماني لهذه البلاد عام ١٥١٧م، انتقل المركز السابقين السياسي والاقتصادي للمنطقة إلى إستانبول، فنقص عندها دور المركز بن السابقين للثقافة العربية، القاهرة ودمشق، اللتين تحوّلتا إلى مجرّد عواصم إقليمية. وقد أدى هذا إلى نزوح المواهب والموارد من هذه المقاطعات، مما تسبّب في فتور حاد أصاب أسباب التعليم الرفيع في الحواضر العربية القديمة. ومع انتقال السلطة السياسية، تحوّلت اللغة الأساسية للإدارة -في الإمبراطوريات الثلاث الكبرى: المعثمانية والصفوية ومغول الهند- من العربية إلى اللغتين التركية والفارسية. كما بدأت طبقات الكتّاب، التي كانت محركًا حيويًا للثقافة العربية المكتوبة منذ كتّاب البلاط المشهورين، مثل عبد الحميد الكاتب وابن المقفع في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، بدأت في تفضيل التركية والفارسية في إنتاجها الأدبي، وهو اتجاه الثامن الميلادي، بدأت في تفضيل التركية والفارسية في إنتاجها الأدبي، وهو اتجاه استمرً حتى القرن التاسع عشر، وشمل أيضًا علماء الدين في المناطق غير الناطقة بالعربية، الذين كانت كتاباتهم بغير العربية في تزايد.

وقد أسفرت هذه التحولات عن تراجع في دعم المؤسسات للتعليم الإسلامي العربي، فلم يظهر سوى القليل من مراكز التعليم الجديدة، بل إنها أثرت حتى في المراكز التي كان لها وقف، فالوقف وإن كان الغرض منه من التاحية النظرية هو استمرارية الموقوف عليه، فقي الواقع قد يحصل غير ذلك؛ فقد تتدهور حال الموقوف عليه عندما يتعثر مصدر الدُّخل، بسبب الاسعار الزراعية غير المناسبة مشلا، أو التدهور الاقتصادي ((0))، أو عندما تكون تكاليف تجديده عالية بحيث لا يكفي هذا الدخل لدفعها. وفي حين يمكن للبناء أن يدوم دون تجديدات، فإن الورق القديم كان دائمًا عرضةً لخطر التلف، بسبب الاكسدة والأرضة؛ لذا كان لا

<sup>(</sup>٥٠) كان عدد سكان مصر سنة ١٨٠٠م نصف ما كان عليه في المصور القديمة، وذلك بسبب الطواعين والأزمات الاقتصادية المتكررة، انظر:

McCarthy, "Nineteenth-Century Egyptian Population," 1.

بدً من الإشراف المستمر على مجموعات الكتب وإعادة نَسْخها بانتظام (٥١). وهذا ما جعل استمرار وجود قائمين على هذه المكتبات أمرًا ضروريًا لعملها، ولكن دخلهم كان محفوفًا بالمخاطر وغالبًا ما كان يعتمد على هبات أخرى إضافية إلى الوقف الأصلي (٥٢). ثم إن السهولة النسبية في تحويل الكتب إلى أموال جعلها أول ضحية عند نقص المدخول من الهبات، وعندما يكثر الاختلاس أوقات الاضطرابات السياسية وما يصاحب ذلك من تقاعس السلطات عن الرقابة على الأوقاف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الواقف الأصلي كثيرًا ما يعين ذريته للإشراف على الوقف، مما قد يُشعرهم لاحقًا بأن لهم الحقّ في التصرف فيه، فيقودهم ذلك -في كثير من الأحيان - إلى إحداث تغيير كبير في طبيعة الوقف؛ كاستبدال وقف آخر به مثلًا (والاستبدال تصرّف فيه ما فيه من الخلاف الفقهي، ولكنه إجراء شرعيً مع ذلك). فعلى سبيل المثال، قررت عائلة الرفاعي المذكورة سابقًا -في منتصف القرن التاسع عشر في دمشق - استبدال بستان بالمكتبة التي أوقفها جدُّ العائلة قبل قرن من الزمان، ولكن العائلة باعت المكتبة في وقت لاحق لولاية ساكسونيا الألمانية عام ١٨٥٣م، بضعف قيمة البستان، فكان الاستبدال مربحًا للغاية (٢٥).

لم يكن تهالُك المكتبات هذا يسير دائمًا في اتجاه واحد، فقد استمرت المكتبات المهمّة في الحفاظ على قائمين ومسؤولين حافظوا على مقتنياتها وقاموا بتجديد مرافقها، مثل خليل بن محمد المغربي (المتوفى ١٧٦٣م)، الذي أعاد تنظيم مكتبة مسجد المؤيد في القاهرة وحافظ على مقتنياتها من الضياع، ولكن غياب الرقابة الفعّالة كان بعني أن بإمكان الموظف الفاسد نَهْب مقتنيات المكتبة بسهولة نسبيًا، كما حدث لمكتبة المؤيد هذه بعد المغربي (٥٤).

Crecelius, "Awqaf of al-Hajj Bashir Agha," 294.

<sup>(51)</sup> Bagnall, "Alexandria: Library of Dreams," 358-59. (٥٢) انظر -على سبيل المثال- الوقف الذي منحه يشير آغا عبد العزيز إلى فيّم المكتبة في إحدى مكتبات الأزهر، وانظر:

<sup>(53)</sup> Uebrenz, "Die Rifä Tya," 268.
(41) الجبرتي، عجائب الآثار (نشرة بولاق)، ج١، ص١٢٦٢ بنت الشاطئ، تراثنا، ص٣٩.

ولمل من أوضح الأمثلة التي يمكن ضربها على تراجع المكتبات في العالم المرس: مكتبة مدرسة المحمودية في القاهرة، التي أو قفها أحد أعيان أمراء المعاليك في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي بعد أن اشترى مكتبة العائلة العلمية الشهيرة، عائلة ابن جماعة. كانت هذه المكتبة كبيرة نسبيًا، حيث احتوت على نحو أربعة الاف مجلد، وكانت مضرب الأمثال في جودة مقتنياتها، والنسبة الهائلة للنسخ الاف مجلد، و دوست عددًا كبيرًا من النسخ بخط مؤدهيه . مستقدان هذه و القديمة فيها، التي تضمّنت عددًا كبيرًا من النسخ بخط مؤدهيه المنع فقدان هذه و الوقف فيها قد شدّدت على أنه لا يُسمح بنقل أيّ من مقتنياتها لمنع فقدان هذه و الوقف بي الوقف في الله يتوفي بي الما كانت متكاملة في زمن السيوطي الذي توفي بي الما المحدد في ال الاف مجلد، و كانت مصرب مدير من النسخ بخط مؤلفيها (٥٥٠). كما أن وثبغة (وو المنافقة مجلدة فيها، التي تضمّنت عددًا كبيرًا من النسخ بخط مؤلفيها (١٥٥٠). كما أن وثبغة (وو المنافقة فيها، التي تضمّنت عددًا كبيرًا من النسخ بخط مؤلفيها المنام فقدان هذه و المنافقة أواخر القرن التاسع عشر، لم يُعثر فيها إلا على ثمانية وخمسين كتابًا، أي أقل من ٥,١ في المائنة من المقتنيات الأصلية للمكتبة (٥٦). وقند وصف أحد المعاصرين عملية نهب الكتب النفيسة التي في المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية،

وغير ذلك من المدارس (٥٧٠) وسط حال الفوضي، التي أعقبت دخول العثمانيين

الفاهرة. ويمكن العثور على عدد حبير س إستانبول، بعد أن جُلبت إلى هناك إمّا بوصفها غنيمة أو من مست العثماني، أو بعد أن بيعت مع مرور الزمن (٥٨). فمخطوطة مختصر البويطي -مثلا- المؤول في العثماني، أو بعد أن بيعت مع مرور الزمن (٥٨). فمخطوطة مختصر البويطي مصرا مرتزل في العثمان في مصرا مرتزل المؤول النشار، فاديخ المكتبات في مصرا مرتزل المؤول النشار، فاديخ المكتبات في مصرا مرتزل المؤول النشار، فاديخ المكتبات في مصرا مرتزل المؤول المؤول المناس، المرتزل عاص، المرتزل المرتزل عاص، المرتزل عاص، المرتزل عاص، المرتزل عاص، المرتزل ا ا لمربيد من المكتبات في العصر المملوكي يشيحل حام المير المساب المحمودية يشكل خاص المربيد عن مكتبة المحمودية يشكل خاص المربيد المر الطراء النشارة تاريخ المكتبات في مصرة ص ٢٨٧-٢٨٧. يقوم كايل وينتر سنونر Kyle Wynter Stoner حاليًا بإعداد دراسة عن مكتبة المحمودية في رسالته الجامعية بجامعة شيكاغو.

<sup>(</sup>٥٦) سيد، نصبان قديمان في إحارة الكتب، ص١٢٩.

<sup>(</sup>۵۷) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۵، سی۱۷۹،

<sup>(</sup>۵۸) ميد، دار الكتب المصرية، ص ١٦- ١٧٠ ، ولملاحظات جان جاست ويتكام Jan Just Witker حول هذا الموضوع، انظر أيضًا: Witkam, "Philologist's Stone," 36.

كتباب لاريخ الطيري هو مشال لكتب مدرسة المحمودية الموجودة الأن عمارح معسره يحبث توسيد مجليدات منه في مكتبة طوب قابي مسراي في إمستانيول (MS Ahmet III 2929)، وفي مكتبة Staatsbibliothek في يرلين (MS Sprenger 41). والشكر لكابل وينترستون على هذه المعلومات.

التي تعود إلى القرن الثالث عشر، والتي وصفناها في مقدمة هذا الكتاب، تعنوي على إيماءات إلى مالكيها تعطينا لمحة عن الطريق التي سلكتها حتى الوصول إلى مكتبة السليمانية في إستانبول (٥٩). فالظاهر أنها نسخت أولًا لعالم مسودي كان يهرس في مصر، اسمه أبو نصر فُتوح الخويي الساماني (العتوفي عجلون العلمية في ١٣٦هـ/ ١٢٣٧م) (١٠٠)، ونجد أنها كانت بحوزة عائلة قاضي عجلون العلمية في مصر في القرن الخامس العشر (١١١)، وبحلول القرن الثامن عشر، كانت قد استفن في إستانبول، حيث أصبحت جزءًا من المكتبة الخاصة لأعلى مسؤول ديني في الإمبراطورية العثمانية، شيخ الإسلام داماد زاده (١٦٥٥-١٧٤٧م)، قبل أن نُلعق مراوملا بمكتبة مراد مولا، التي تحمل اسم مؤسسها، حفيد داماد زاده. وفي الأخير، نقلت مع مقتنيات مكتبة مراد مُلا إلى مكتبة السليمانية (١٢١)، بعد تضرُّر مكتبة مراد ملا في زلزال عام ١٩٩٩م المدمر.

وقد صدمت هذه الحالة المتردية لمكتبات مصر الرحالة العثماني أوليا جلبي (توفي بعد ١٦٧٥ هـ/ ١٦٨٤ م)، الذي زار الإسكندرية عام ١٦٧٧ م، بعد عقدٍ من زيارته لمكنبة كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا، فيقول:

([في فيينا] يقوم سبعون أو ثمانون خادمًا بكنس المكتبة، ونفض الغبار عن الكتب مرةً في الأسبوع، أما عندنا في الإسكندرية فهناك مسجد كبير بُعرف باسم جامع العطاريين يدعمه عدد كبير من المؤسسات الخيرية، تشمل مثات المحلات التجارية والخانات والحمامات والمخازن، ولكن المسجد نفسه مصاب بالدمار،

<sup>(</sup>٥٩) البويطي، مختصر، مخطوطة السليمانية، وجه الورقة الأولى.

<sup>(</sup>٦٠) لمزيد عن الساماني، انظر: ابن الصابوني، تكملة إكمال الإكمال، ص٢٢٤-٢٢٥.

<sup>(</sup>١١) كانت عائلة قاضي عجلون عائلة علمية سورية مصرية ذات مكانة علمية عالية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وقد بكون صاحب هذه المخطوطة هو أبو الفضل محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون (المتوفى ٨٧٦هـ/ ١٤٧٢م)، انظر: حاجي خليفة، سلم الوصول، ج٣، ص١٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Erūnsal, "Murad Molla."

ومكتبته التي تضم الآلاف من المجلدات المهمة التي تشمل مصاحف لا تُقدَّر بثمن، منسوخة بخطوط ياقوت المستعصمي وعبد الله القريمي، وشمس الله جمروي، والشيخ جوشي، متروكة تحت رحمة المطر للتعفَّن، (٦٢).

وفي حين تقلّصت محتويات مكتبات البلاد العربية، التي كان يُضرب بها المثل من حيث تنوُعها، بسبب سوء الإدارة والإهمال والسرقة، نجد أن المكتبات المجديدة القليلة التي تأسّست هناك في العهد العثماني كانت متواضعة، سواء في ذلك المكتبات العامة أو الخاصة. فالمكتبة الخاصة التي أنشأها تاجر الكتب أحمد الرباط (توفي بعد ١٨٢٠م) في دمشق في ثمانينات القرن الثامن عشر، لم يكن فيها أبيام أوجها - سوى بضع مئات من الكتب (١٤٠٠). كما أن مكتبة محمد بك أبي الذهب (المتوفى ١٧٧٥م) الجديدة في القاهرة لم تحو إلا أقل من خمسمائة النهب، وقد اضطرت إلى وقف معظم نشاطها في غضون سنواتٍ قليلة بسبب التصرف في إيراداتها خلاف شرط الواقف (٢٥٠).

إن ما آلت إليه مكتبات الولايات العثمانية الناطقة بالعربية مقارنة بمركز الحكم العثماني، يتجلّى بوضوح في الفهارس اليدوية، غير الرسمية، لمخطوطات مصر وسوريا ورودس وإستانبول، التي جمعتها المكتبة الملكية في فيينا، ونشرها غوستاف فلوجل (Gustav Flügel) عام ١٨٥٨ م (٢٦٦). فقد احتوت على أقل من أربعين صفحة لمخطوطات مصر وسوريا، بينما خصصت أكثر من خمسمائة صفحة للمخطوطات الموجودة في إستانبول (واليوم، تضم مكتبة السليمانية

<sup>(63)</sup> Evliya Celebi, Ottoman Traveller, 230.

<sup>(64)</sup> Liebrenz, "Library of Ahmad al-Rabbāţ," 21.

وبالمقابل، فإن إستانبول شهدت في القرن الثامن عشر موجة من المكتبات الجديدة، انظر: Erünsal, Ottoman Libraries, chap. 4.

<sup>(65)</sup> Crecelius, "Waqf of Muhammad Bey Abu al-Dhahab," 70, 74.

<sup>(</sup>٦٦) حاجي خليفة، كشف الظنون (نشرة قلوجل)، ج٧،

حوالي تسعين ألف مخطوطة عربية، في حين تضم دار الكتب المصرية حوالي ستين الف مخطوطة، ولكن تشير التقديرات إلى أن مقتنيات هذه الانحيرة المضاعفت ثلاث مرات على مدى القرن العشرين) (٦٧). ولا يمكن تفسير هذا النباين في الكميّة بأفضلية التنظيم في مكتبات إستانبول، أو سهولة وصول الزؤار الاوروبيين إليها؟ فمجموعات الكتب في مكتبات اليمن المعزولة نسبيًا كان حالها أفضل من نظيراتها في مصر والشام (٦٨). ولم يطلع على هذه المجموعات سوى عدد قليل من علماء مصر والشام.

## ظهور المكتبات الحديثة

بدأ العلماء العرب -قرب منتصف القرن التاسع عشر - يدقون ناقوس الخطر بشأن نهب تراث أوطانهم الأدبي، فقد لاحظ المؤلف والناشر الشامي أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤ أو ١٨٠٥ - ١٨٨٧ م) آثار تأجُّج حمَّى شراء الكتب عند هواة جمع الكتب الأجانب، في خمسينيات القرن التاسع عشر، وإن كان قد أصرً - بتحدُّ على أن الإفقار المادي لخزائن الكتب في البلاد العربية لم يُضعف المعرفة

(٦٧) للمزيد عن السليمانية، انظر:

"Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi."

وللمزيد عن دار الكتب المصرية انظر: سيد، دار الكتب المصرية، ص ٢٠. ويذكر أيمن فؤاد سيد أن دار الكتب المصرية كانت تحتوي على أقل من عشرين ألف عمل في بداية القرن العشرين. ويقذر أن مجموع محتويات خزائن الكتب المصرية كلها اليوم هو ٢٠٥، ١٢٥، مخطوط، وهو عدد قله يكون أقل بكثير مما في نظائرها في إستانبول، دون ذكر مجموعات المدن الأخرى، كبورصة وقونيا وقيصري وأنقرة. وقد قدر عثمان أوزجو دانلي Osman Özgüdenli، سنة ٥٠، ٢م، أن المكتبك التركية خارج إستانبول تحتوي على ٢٠٠، ١٠ مخطوط باللغات العربية والفارسية والتركية وأعليها باللغة العربية. انظ:

Özgüdenli, "Perslan Manuscripts."

(٦٨) انظر على مبيل المثال:

Hollenberg, Rauch, and Schmidtke, Yemeni Manuscript Tradition.

العربية (١٩). وهذا بخلاف نظرة المصلح المصري محمد عبده (١٨٤٩-١٩٠٥م)، الذي نجده يتحسر على التسلُّط الفكري الذي رآه نتيجةً لا مفرَّ منها لفقدان الكتب:

ولكن ما نقول في الكتب وودائع العلم هل حفظناها كما كان ينبغي أن نحفظها؟ أو أضعناها كما لا ينبغي أن نضيعها؟! ضاعت كتب العلم وفارقت ديارنا نفائسه، فإذا أردت أن تبحث عن كتاب نادر أو مؤلف فاخر أو مصنف جليل أو أثر مفيد، فاذهب إلى خزائن بلاد أوروبا تجد ذلك فيها»(٧٠).

وقد أدت هذه المخاوف - في نهاية المطاف - إلى اتخاذ إجراءاتٍ منسقة، لوقف استنزاف الكتب العربية نحو الخارج. وكان لإنشاء مكتبات حديثة، مستوحاة من مكتبات البحوث الأوروبية وعلى غرارها، دورٌ مهم في هذه الجهود، فقد أبهرت تقنيات جمع المعرفة وتخزينها بشكل منهجي، وتسهيل الوصول إليها، زوار أوروبا من الشرق الأوسط بقدر ما فعلت معالمها الهندسية.

ويمكن رؤية معالم هذا الانبهار بهذه المؤسسات بشكل واضح في رواية علي مبارك التي نُشرت عام ١٨٨٢م في أربعة مجلدات، وهي رواية خيالية لرحلات عالم مصري اسمه (علم الدين) (٧١). ففي أحد الفصول، يزور الشيخ علم الدين هذا بيت أحد المستشرقين في باريس ويرى مكتبته، التي وصفها مبارك على النحو التالى:

ويقرب من التربيع وفي جميع جهاته غير الباب دواليب مُحكَمة الصناعة من خشب جوز الهند الأسود، وعلى أبوابها رسوم من النحاس لطيفة مختلفة الأوضاع والأشكال، وفي تلك الدواليب كتب محبوكة مرصوصة صفوفًا متناسقة، كل صنف على حدته، مع

<sup>(69)</sup> Al-Shidyaq, Leg over Leg, 4:441.

<sup>(70)</sup> Abduh, "Travels in Europe," 169 (English) and 176 (Arabic), replacing "archives" in ElAriss's translation with "libraries."

<sup>(71)</sup> TGubara, "Al-Azhar in the Bibliographic Imagination," 299-301.

النظافة للمكان بما فيه، والرونق الذي يسر الناظر، وأرضه مفروشة بساط فحمي اللون، وسقفه منقوش بأبدع النقش، وفيه من عجيب الصور ما يدهش الفكر ويسر النظر، وفي وسط مكان الكتب طاولة من جنس خشب الدواليب، وعليها كل ما يلزم من أدوات الكتابة مع بعض كتب، فأعجب الشيخ ذلك النظام وما بتلك الكتبخانة من الحسن مع الإحكام، فقال: يندر وجود مثل هذه في بلاد المشرق، وإنها لشبه كتبخانات الملوك (٧٢).

ثم يزيد ذهول الشيخ عندما يرى ما تحتويه من كتب، فجناحها الشرقي يحتوي على كتب من العالم الإسلامي، باللغات الفارسية والتركية وبخاصة العربية، والكتب مرتبة حسب موضوعاتها، والموضوعات حسب حروف الهجاء، وعندما تأمّل علم الدين في فهرس المكتبة، وجد ثراء مذهلًا في كتب اللغة التي ولا توجد مجتمعة في كتبة في إحدى بلاد الإسلام» (٧٣)، ثم عُرضت عليه نسخة قديمة من المصحف مكتوبة على جلد الغزال (٤٤).

نعم، لا شكّ في أن هذه الرواية رواية خيالية، ولكن وصف مبارك لمكتبة المستشرق بأنها شاملة بشكل استثنائي أمرٌ مهم لا يمكن إهماله. ففي الحقيقة، يبدو أن المؤلف نسخ عناوين هذه الكتب، التي يذكرها علم الدين في المكتبة الباريسية، من موسوعة أسماء الكتب والمراجع الشهيرة «كشف الظنون»، للكاتب العثماني كاتب جلبي، في القرن السابع عشر الميلادي، والمعروف في اللغة العربية باسم حاجي خليفة (المتوفى ١٠٥٧هـ/ ١٦٥٧م) (٥٥). وقد أصبحت هذه الموسوعة، التي تحصي أكثر من أربعة عشر ألف عنوان، مباشرة بُعيد الانتهاء من الموسوعة، التي تحصي أكثر من أربعة عشر ألف عنوان، مباشرة بُعيد الانتهاء من

<sup>(</sup>٧٢) مبارك، هلم الدين، ج٤، ص١٢٦٤.

<sup>(</sup>٧٣) مبارك، علم الدين، ج٤، ص١٢٦٦.

<sup>(</sup>٧٤) مبارك، علم اللين، ج٤، ص١٢٦٧.

<sup>(</sup>٧٥) قارن -على مسبيل المثال- بين عناوين تفاسير القرآن في: مبارك، علم الدين، ج٤، ص١٦٦٥ وحاجي خليفة، كشف الظنون (نشرة الأدكاوي)، ج١، ص٤٢٧-٤٤٤.

المحر ودم

كتابتها، أصبحت المرجع الرئيس للمستشرقين الباحثين في الفكر الإسلامي، كما كانت بمثابة قائمة التسوق في شراء المخطوطات (٢٦). ومن ثمّ فإن استخدام مبارك المرتب للعناويين من هذه الموسوعة لوصف مكتبة المستشرق يصور مشروع معرفة غربي أوسع من غيره، يتمثّل في جمع المكتبة المثالية التي تحتوي على علوم الشرق والغرب، بمحتويات عربية تضمَّ مجموعة واسعة من شتّى الفنون لا مثيل لها في أي مكتبة في العالم الإسلامي، وكذا نوادر التحف، مثل المصاحف القديمة المكتوبة على الرَّق (٧٧).

وتنبئ قصة مبارك هذه عن ظهور وعي بين علماء المسلمين، في القرن التاسع عشر الميلادي، بالقدرة الهائلة التي تمتلكها مكتبة الأبحاث. وقد عاين عرب آخرون زاروا أوروبا -كالإمام المصري رفاعة الطهطاوي (١٨٠١-١٨٧٣م)، وأحمد فارس الشدياق المذكور آنفًا - المكتبات الأوروبية وأعجبوا بها، متذكرين الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى النصوص في المكتبات المُشتَّتة وغير المفهرسة في بلدانهم (٢٨).

وقد تولَّى مبارك بعد عودته من أوروبا سلسلة من المناصب العالية في الحكومة المصرية، وكان له دور فعَّال في إنشاء المكتبات الحديثة في مصر، وأماكن أخرى فيما بعد (٧٩). غير أن المحاولات الأوَّليَّة لوضع المكتبات القائمة في مصر يومها تحت إشراف الحكومة انتهت بالفشل الذريع. ففي عام ١٨٤٨ م، شرعت وزارة الأوقاف في توظيف أمناء مكتبات، للتحكَّم في الوصول إلى المخطوطات

Chartier, Order of Books, chap. 3.

الشدياق، كشف المخباء ص٩٣٩ - ٢٨٩ ، ٢٨٩

Kenny, "'Alī Mubārak,"

<sup>(76)</sup> Irwin, Dangerous Knowledge, 114; Hammer-Purgstail, Erinnerungen und Briefe, 2:867.

<sup>(</sup>٧٧) بلران، منادمة الأطلال، ص١١٩- ١٠٢١.

<sup>(78)</sup> Al-Tahtāwî, Imam in Paris, 257-59; Roper, "Aḥmad Fāris al-Shidyāq," 234.

<sup>(</sup>٧٩) للمزيد عن مسيرة مبارك، انظر:

وحمايتها من النهب، ومن قدم اتخاذ أولى الخطوات نحو تأميم المكتبات، التي كانت ما زالت مكتبات خاصة إلى ذلك الوقت. ولكن المرتبات المدفوعة كانت تافهة جدًا، ولم يكن الموظفون من المؤهلين لهذه المهمّة، الأمر الذي جعل هؤلاه الموظفين يتحولون إلى سبب إضافي في تشتّت المكتبات التي وُظفوا للحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال، عُين شخص يدعى ابن السليماني مسؤولًا عن ثلاث مكتبات (مكتبة مجمع السلطان حسن، ومكتبتين أخريين لمدرستين بالذتين، هما: أزبك بن ططخ، وقايتباي المحمودي)، غير أن هذا الشخص لجأ إلى بيع عمير أن هذا الشخص لجأ إلى بيع عمير قصب السكر، تحت درج مسجد سلطان حسن، لتحسين مرتبه الضيل، كما ضم الى هذا العمل بيع المخطوطات من المكتبات الثلاث، مما استنزف محتوياتها الى ملموس (٨٠).

وبعد اعتلاء الخديوي إسماعيل عرش مصر، عام ١٨٦٣ م، اقترح مبارك إنشاء مكتبة وطنية مصرية على نموذج المكتبة الوطنية الفرنسية. وفي ٢٣ مارس ١٨٧٠م، اصدر الخديوي أمرًا تنفيذيًّا بـ جمع المخطوطات النفيسة التي لم تصل إليها يد التبديد، مما حبَّسته السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفون على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم، لبكون من مجموع هذا الشتات نواة لمكتبة عامّة، (١٨٠٠) وكانت هذه المكتبة الجديدة تقع في الطابق الأول من قصر مصطفى فاضل باشا، في شارع درب الجماميز في القاهرة، حتى عام ١٩٠٤م، ثم انتقلت إلى مبنى أنشئ في شارع درب الجماميز في القاهرة، حتى عام ١٩٠٤م، ثم انتقلت إلى مبنى أنشئ خصيصًا لها في باب الخلق (٢٨٠). وقد زار المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي (Ignaty Krachkovsky) (١٩٥١–١٩٥١م) المبنى الجديد بُعبه افتتاحه، ووصفه فيما بعد على النحو التالى:

ولهذه المكتبة الخديوية طراز ونظام يختلفان تمامًا عن المكتبة الشرقية، وكانت تشغل الطابق الثاني من مبنى كبير بُني خصيصًا

<sup>(</sup>۸۰) دي طرازي، خزالن الكتب، ج١، ص١٩٠ سيد، دار الكتب المصرية، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٨١) سيد، دار الكتب المصرية، ص ٢١.

<sup>(82)</sup> Spater Mag, "Egyptian Library."



شكل (١-٣): المكتبة الخديوية في القاهرة عام ١٩٠٤ أو ١٩٠٥م. تُنشر بإذنٍ من المجموعات الخاصة بمكتبة الفنون الجميلة بجامعة هارفارد.

بشكل أوروبي وإن كان بالأسلوب الشرقي. أما الطابق الأول، فكان يضم المتحف العربي الذي لا تقل شهرته عن شهرة المكتبة. وفي المدخل الكبير يقوم سُلَّم عريض يقودنا إلى قاعة للمعرض تحتوي على صناديق تضم مخطوطات فريدة للمصاحف القديمة (كذا في الأصل) والمخطوطات المصورة. وهذا السلم يؤدي أيضًا إلى قاعة كبيرة للقراءة تقوم فيها مناضد طويلة، وكان زوار هذه المكتبة كثيرين نسبيًا بصورة دائمة. ويتشكّل نصف هؤلاء الزوار من الطلبة الشبان، والنصف الأخر من النسَّاخ المحترفين للمخطوطات الذين كانوا يحتلون منضدتين. وكان مستخدمو المكتبة كثيرين أيضًا، وهم طبعًا من العرب فقط. لكن مدير المكتبة حسب التقاليد القديمة لها—

Ŋ

وفيران بعن (مراع عن العالمية الأولى (١٨٠). مراكز و مارز المعالمية الأولى (١٨٠).

ر كان دائمًا الماسي. ر كان دائمًا الماسية الأولى المعالمية الأولى المعالمية الأولى المعالمية الأولى المعالمية الأولى المعالمية المحتبة المحتب مكتبة حديثة تعمل بكامل طاقتها، وتصبح مجموعة مفتنياتها من المخطوطات

, religiti فر المرافع معموعتين في المسلم مجموعتين في المسلم وبعد سنوات قليلة من تأسيس المكتبة الخديوية، وفي عام و المسلم فر المرافع العثماني لسوريا مدحت باشا -بمساعدة علماء مسلمين محليين - عددًا المرافع العثماني لسوريا من أبرز هؤلاء العلماء: طاهر الجزائري (١٨٥٢ - المسلم المسلم المرافع المسلم المسلم المسلم وقد شملت المناس وقد شملت المراح المراح المراح المسلاحات التعليمية، ودان سير التفصيل في الفصل السادس، والمراح المراح ا المراح ا العموم قد خُصرت بأيدي المتولين، وحرمت الناس من مطالعتها؛ كان من اللازم جمعها وجعلها في مكان مخصوص ليكون الانتفاع بها عامًّا» (<sup>٨١)</sup>. وقد وافق السلطان على الخطَّة، وقام الجزائري بعملية جمع محتويات أهم عشر مكتبات في دمشق، وتنظيمها في مبنى المدرسة الظاهرية، فتمَّ بذلك إنشاء ثاني أهم مكتبتين عربيتين للمخطوطات، إلى جانب دار الكتب المصرية. ثم أصبح الجزائري خلال رحلاته داعية لتشكيل مثل هذه المكتبات في جميع أنحاء بلاد الشام، فشارك في

<sup>(</sup>AT) كراتشكرفسكي، مع المخطوطات، ص٤٩-، ٥، من بين مفيري المكتبة الألمان: لودفيج شنيرن ) در است و ۱۸۷۲ – ۱۸۷۴م)، و کارل فولرز (۱۸۸۱ – ۱۸۷۶م)، ویرنبارد موریشس (۱۸۹۱ – ۱۸۹۲م)،

<sup>(</sup>٨٤) بدران، منادمة الأطلال، ص١٩-١-٢٠٠

تأسيس عدَّة مكتبات في حماة وحمص وطرابلس، بالإضافة إلى المكتبة الخالدية الشهيرة في القدس(٨٥).

وبطبيعة الحال، لم يكن لإنشاء مثل هذه المكتبات المركزية، وما استدعاه من نقض لمكتبات الوقف، أن يمرُّ دون إثارة حفيظة أولئك القائمين عليها. فقد استنكر القائمون على الأوقاف في كلِّ من مصر وسوريا إجبارهم على تسليم الكتب التي تحتويها مراكزهم، واعتبروها انتهاكًا غير قانوني لشرط الواقف، بل وصل الأمر إلى تلقى طاهر الجزائري تهديدات بالقتل (٨٦). غير أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الدافع الحقيقي وراء هـذه المعارضة هو الغضب الصادق ضـد التدخل الحكومي في الأوقاف، أو أنه الرغبة في الحفاظ على التجارة المربحة في المخطوطات الموقوفة التي كانت تجري تحت الطاولة.

وعلى كل حال، فإن إنشاء هذه المكتبات لم يُنه تدفَّق المخطوطات إلى الخارج؛ فقد استمرَّ بعض الأفراد في جمع الكثير منها من الخزائن الخاصَّة، التي قام ورثتها بتصفيتها بعد وفاة أصحابها، وقد استغرق الأمرحتي نهاية القرن التاسع عشر ليصبح التبرع بالكتب للمكتبات العامّة عُرفًا مألوفًا بين كبار جامعي الكتب وأحفادهم. وقيد بيدأ هذا العرف في مصر حيين جُمعت خزائن الأزهر في مكتبة موحَّدة، بعد أن كان كل رواق -كما كان يُطلق على الأقسام الفرعية للأزهر-يحتفظ بخزانة كتبٍ غير مفهرسة خاصّة به. ففي عام ١٨٩٧م، استطاع شيخ الأزهر حسونة النواوي (١٨٣٩-١٩٢٥م)، ومحمد عبده المفتي آنـذاك، إقناعَ الحكومة المصريـة بدمـج هذه المجموعـات في مكتبة مركزيـة واحدة، ويتخصيـص ميزاتية سنوية لها لتوظيف أمناء المكتبات، والحصول على كتب جديدة (٨٧). وقد نشط عبده في تشجيع جامعي الكتب الخاصة وذريتهم على التبرع بمجموعات كتبهم

<sup>(85)</sup> Raymond, "Khālidiyya Library in Jerusalem".

الباني، تنوير البصائر، ص٢٥،

<sup>(</sup>٨٦) دي طرازي، خزائن الكتب، ج١، ص١٩١-١٩٢ كرد علي، كنوز الأجداد، ص٧.

<sup>(</sup>۸۷) دي طرازي، غزالن الکتب، ج۱، ص۱۹۸-۱۹۹.

رونعي

للأزهر، ونجع عام ١٨٩٨م في تأمين المجموعة الثمينة لسليمان باشا أباظة، الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم منذ عام ١٨٨٢م. وضمّت هذه المجموعة الفي كتاب، من بينها ألف مخطوطة، تشمل مئتي مخطوط بخطوط مؤلفيها أو لخطاطين مشهورين، مثل ابن مقلة (٨٨) من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد أصبحت المكتبة الأزهرية بعد ذلك مستودع المكتبات الخاصة لشيوخ الأزهر ومُفتيه السابقين.

عندما وطأت أقدام مستشرقو نابليون أرض مصر، وشرعوا في تفتيش مكتاتها وأسواقها ومساجدها بحثًا عن المخطوطات العربية، كانت ثقافة المخطوطات العربية الإسلامية، بطرائقها ومناهجها المحدِّدة في نسخ النصوص، قد تجاوزت الألف سنة، وكانت كافية لتلبية مطالب المشتغلين بالعلم. غير أن طبيعة المخطوطات القابلة للزوال كانت تعنى أن أيَّ كتاب غير مستخدم بشكل دائم - وبخاصة الكتب المتقدِّمة - كان عرضةً للزوال، حيث لا يُعاد نَسْخه بأعداد كانية لضمان استمراره وبقائه، وقد كانت هذه الكتب المتقدمة والنادرة بالتحديد هدن المستشرقين، الذين كانوا يسعون إلى اكتشاف أصول الإسلام أو الحكمة القديمة في الشرق، وكانت جهودهم هذه مدعومةً بكل ما يمكن للمجتمعات الأوروبية حشده من موارد مالية أو عسكرية ساحقة. وفي الوقت نفسِه، ضعفت المكتبات القديمة المدعومة بإيرادات الأوقاف الخاصة ضعفًا رهيبًا؛ نظرًا للتدهور الاقتصادي، وكذلك تقوّضت مراكز التعليم العربية، بسبب تقسيم الأراضي العربية إلى ولايات متعدَّدة، وقد أسهمت هذه التطورات في التشتُّت الجزئي أو الكلي لعددٍ كبير من محتويات هذه المكتبات. ونتيجةً لذلك، فَقَدت المجتمعات العربية جزءًا كبيرًا من تراثها العلمي لصالح إستانبول أولًا، بحيث أصبح من الصعب الوصول إليه لاحقًا، ثم لصالح أوروبا، فحرمت منه الأوساط العلمية الإسلامية، لأهداف وأغراض متعدّدة.

 <sup>(</sup>۸۸) رضا، مأثرة جليلة، ص١٤٨٣ شـوقي، الشـوقيات، ج٣، ص٣-٤. يذكر شـعر شوقي أن أباظة
 توفي سنة ١٩٠١م، وهذا غير ممكن لو صحّ أن ورثته تبرعوا بمكتبته بعد وفاته.

العلوم العلماية

و تزامنت الزيادة في استنزاف الكتب إلى خارج العالم العربي مع بداية نشأة مؤسسات الدولة الحديثة في المنطقة، فأدركت الإدارات الحديثة التهديد الذي يشكّله الفقدان السريع لتراث بلدانها العلمي، فسعت في مكافحته عن طريق إنشاء المكتبات الحديثة المركزية، التي أخلت فيمنا بعد مكان مكتبات المخطوطات الموقوفة التابعة للقطاع الخاص. ولكن التراث العلمي الإسلامي لم يكن مهددًا من الناحية المادية فقط، التي تمثّلت في فناء الكتب وبيعها وفقدانها؛ بل أيضًا بتهميشه فكريًّا، بسبب طبيعة الوسط العلمي الإسلامي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديّين، الذي تحوّل في اتجاه فلسفة المدرسية وعلم الباطن، مما عاد بعواقب وخيمة على قيمة أمهات الكتب القديمة.

## الفصل الثاني ثقافة الكتاب في العصر الحديث

إن استمرار فقدان المخطوطات لصالح أوروبا، في بداية القرن التاسع عشر، وما صاحبه من حال يُرثى لها لمكتبات الأوقاف في العالم العربي، كان يعني أن عيون التراث العربي الإسلامي برمّتها كانت تبتعد تدريجيًّا بعيدًا عن متناول العلماء المسلمين. فقد ترك إضعاف وتفكُّك المراكز التقليدية -التي كانت مكرسة للحفاظ على استمرارية الكتب بشكل نظامي - عملية إعادة نسخ الكتب تحت رحمة السوق إلى حدَّ كبير؛ فتجد النسَّاخ لا ينسخون إلَّا الكتب التي يكثر الطلب عليها، والمفاجأة هي أن العلماء في هذه الفترة لم يظهروا اهتمامًا كبيرًا بكتب التراث المتقدمة. وهذا يعود إلى أن الثقافة العلمية يومها كانت تركز على ركيزتين اثنتين: الاعتماد على المدرسيَّة النصيَّة، وعلم الباطن (المعرفة الباطنية).

## فلسفة المدرسية: الاهتمام بكتب العصر الحديث(١) فقط

كان شكل التعليم الديني في القرن التاسع عشر يشبه تمامًا التعليم في القرنين الناسع أو الخامس عشر الميلاديّين، الذي يتمثّل في جلق للعلم كانت تُعقد عادة في المدارس الدينية أو المساجد أو في البيوت، يقوم خلالها المعلم أو مساعدُه بفراءة النص الذي يجري تدريسه جهرًا، بينما يقوم الطلاب بمقارنة نسخهم، التي نسخوها بأيديهم قبل الدرس أو اشتروها من ناسخ محترف، بقراءة المعلم نسخوها بأيديهم قبل الدرس أو اشتروها من ناسخ محترف، بقراءة المعلم ورسما تحشيتها بما يفيدونه من شرح المعلم على النصورة من شرح المعلم على النصورة على فهم النص، من استيعاب الأدلته ومن ثمّ فإن دراسة النصوص لم تكن مقتصرة على فهم النص، من استيعاب الأدلته

<sup>(</sup>١) يبذأ العصر الحديث من القرن السادس عشر الميلادي، وهو عصر الكشوف الجغرافية، وهو يوازي القرن العاشر المجري، أي منذ قيام الدولة العثمانية على وجه التقريب. (المترجم)

وفهم الألفاظه ومعانيه؛ بل كانت تشمل أيضًا الحفاظ عليه، من خلال انتساخ نسخ ربهم . أخرى، خالية من الأخطاء، ومن ثَمَّ الانضمام إلى سلسلة سَنَد رواته من العاض حتى مؤلَّفه،

كانت طريقة التدريس هذه شاقةً بطبيعة الحال، وتستغرق وقتًا طويلًا، ولم يك. في الإمكان استيعاب تدريس عدد كبير من النصوص من خلالها. ففي أحسر الأحوال، كان الطلاب يدرسون على المعلم متنًا مختصرًا في كل فنَّ من الفنون، يفيدون منه ترسيخ المبادئ الأساسية لهذا الفن، ويتعرفون إلى أهم مصطلحاته كي يصبح بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم في مواصلة التعلُّم، ودراسة كتب أخرى. ولكن ابتداءً من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، أصبح التدريس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ينحو بشكل متزايد نحو منهج موحّد، يدور حول هذه المتون المختصرة (٢). فكانت نصوص التعليم هذه مكسوَّة بعدَّة طبقات من الشروح المتأخرة عنها: فتجد أولًا الشرح الرئيس الذي يكون بقلم مؤلف المتن، أو أحد العلماء المتأخرين، وهو الغالب؛ ثم تجد الحاشية التي تكون عادة تعليقًا على الشرح؛ وتجد -في بعض الأحيان- طبقة ثالثة تُسمَّى بالتقرير. وكانت هذه الأعمال -ولا سيما طبقات الشرح في أغلب الأحيان- نتاج فترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديّين، التي أشير إليها في هذا الكتاب بالعصر الحديث اختصارًا، ويقابلها العصر الوسيط (من القرن التاسع إلى القرن الخامن عشر)(۳).

<sup>(1)</sup> Robinson, "Ottomans-Safavids-Mughals"; Filipovic and Ahmed, "Sultan's Syllabus"; Erünsal, Ottoman Libraries, 134- 35.

وللمزيد عن أصول الكثير من هذه المتون التعليمية في الوسط التيموري في القرن الرابع عشره انظو:

Van Ess, Die Träume der Schulweisheit.

<sup>(</sup>٣) أعلم أن هناك نقاشها طويلاً حول مسألة تقسيم العصور إلى وسيط وحديث، وأنه قد يُستخدم عادة للحطُّ مِن شمعة هذا الأخير، كما في:

Bauer, "In Search of 'Post-Classical' Literature."

لم تقتصر هيمنة نصوص العصر الحديث على التدريس لهحسب بل شكلت كذلك -هذه القائمة المحدودة نسبيًّا من الكتب المتأخرة - الجزة الأكبر من محتويات المكتبات الخاصة بالعلماء المصريين والسوريين البارزين في هذه نفترة (1) كما تبرهن عليه مقتنيات المكتبات العامّة، وكذلك المراجع المعزو إليها في كتابات مؤلفي هذه الفترة (0). وتشير هذه المصادر إلى أن العلماء المسلمين في مصر وسوريا، من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر على الأقل، لم يكونوا ينمون إلا بمجموعة ضيقة من الكتب العلمية، كُتِب معظمها في القرون الثلاثة التي ينمون إلا بمجموعة ضيقة من الكتب العلمية، كُتِب معظمها في القرون الثلاثة التي ميقتهم. ففي مجال العقائد -مثلا- كانت المكتبات المهمّة في هذه الفترة، التي مع شروحها، وأحدث هذه الشروح يكون -في الغالب- من تأليف شخص معاصر نمذك المكتبة أو مؤسسها. ولنوضّح ذلك بمثالين: الأول مكتبة شمس الدين نمذك المكتبة أو مؤسسها. ولنوضّح ذلك بمثالين: الأول مكتبة شمس الدين نمن تعليمية ومؤسنين مؤلفًا في العقيدة، منها ستة وثلاثون مؤلفًا تدور حول سبعة مؤلاثون مؤلفًا تدور حول سبعة مؤن تعليمية (٢٨٤٥-١٩٨٩م)، الذهب في القاهرة، المذكورة في الفصل الأول، مختبة منون من مؤلفًا في اللهب في القاهرة، المذكورة في الفصل الأول، فخمسة وثلاثون من مؤلفًا في اللهب في القاهرة، المذكورة في الفصل الأول، فخمسة وثلاثون من مؤلفًا في السبعة والأربعين في العقيدة عبارة عن كتابات فخمسة وثلاثون من مؤلفًا قيا السبعة والأربعين في العقيدة عبارة عن كتابات

ونكن أظن أن هذا التمييز يخدم هدنًا مهمًا هنا، بما أن طبيعة المرجعية العلمية ونطاقها في فترة مدين القرنبن السادس عشر والتاسع عشر يختلفان اختلافًا عميقًا عن الفترة السابقة، نعم، فد يكون هذا الاصطلاح «العصر الحديث، يحمل تبعة سلبية، ولكن الحال هي نفسها مع أي مصطنح بديل مثل «بواكير العصر الحديث».

<sup>(4)</sup> El Shamsy, "islamic Book Culture"; de Jong and Witkam, "Library of al-Śay's Kānd ar-Śahrazūrī al-Nagšbandī."

<sup>(</sup>و) عس

Crecellus, "Wooffyoh of Muhammad Bey Abū al-Ohahab, II," 135-41.

والمعربية عن الفهارس البدوية للمخطوطات في مصر وسيوديا، انظر: حاجي خليفة، كشف الطنون (بشرة فلوجل)، ج٧. وانظر أيضًا:

ElShamsy, "Ḥāshiya in Islamic Law," 295.

<sup>(6)</sup> El Shamsy, "islamic Book Culture," 70.



شكل (١-٢): صفحة من مخطوطة بها شرح وتعليق على كتاب في النحو من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي (ابن عربشاء، حاشية على الضيائية، ورقة ٢و). تُنشر بإذن من مكتبة جامعة ليبتسج.

P. July

وشروح لثلاثة متون تعليمية فقط (١). ومثل هذا النموذج نجده واضحًا في الاستشهادات التي يوردها العالم المصري انشهير إبراهيم اللقائي (المتوفى ١٠٤١ هـ/ ١٦٣٢م) في شرحه الذي بلغ خمسمانة صفحة على متنه المختصر في العقيدة (٨). فاللقائي يستشهد بعشرة مؤلفات فقط، ثم إن خمسة وستين من مجموع النسع والثمانين استشهاد أفي الكتاب تشير إلى مؤلف واحد (١)، واستشهد بثلاثة مؤلفات أخرى فقط أكثر من مرة (١٠٠).

وفي المقابل، فإن الكتب التي نعدها اليوم العمود الفقري في مختلف التخصصات - في العقائد الشنية مثل مؤلفات: الأشعري (المتوفى ٢٠٤هـ/ ٢٢٥م)، والماتريدي (المتوفى ٢٠٤هـ/ ٢٢٥م)، والباقلاني (المتوفى ٢٠٤هـ/ ٢١٠١م)، والنجويني (المتوفى ٤٠٥هـ/ ١١١١م)، والغزالي (المتوفى ٥٠٥هـ/ ١١١١م)، والنجويني (المتوفى ٨٧٤هـ/ ٨٧٨مـ/ ١٣٢٨م) - كانت غائبة إلى حد كبير عن هذه وابن تيمية (المتوفى ٨٧٢هـ/ ١٣٢٨م) - كانت غائبة إلى حد كبير عن هذه المكتبات، وكذلك كتب الطوائف الأخرى من غير أهل الشنة (١١٠). وبالطبع، فإن غياب هذه الكتب لا يعني عدم وجود نسخها في البلاد العربية على الإطلاق، في البلاد العربية على الإطلاق، ولكن المكتبات كانت محدودة النطاق، كما تشير إلى ذلك هذه الشكوى التي جأر بها محمد عبده عام ١٩٠٢م:

و أصبح الباحث عن كتاب المدونة لمالك، رحمه الله تعالى، أو كتاب الأم للشافعي، رحمه الله تعالى، أو بعض كتب الأمهات في فقه

<sup>(7)</sup> Crecelius, "Wogfyoh of Muḥammad Bey Abū al-Dhahab, II," 140-41.

<sup>(</sup>٨) اللقاني، هداية المريد لجوهرة التوحيد.

 <sup>(</sup>٩) وهو شرح التفتازاني (المتوفى ٧٩٢هـ/ ١٣٩٢م) على متنه اشرح المقاصد.

<sup>(</sup>۱۰) مي: المواقف للإيجي (المتوفى ٥٠١هـ/ ١٣٥٥م) (ثماني مرات)؛ إحياه علوم اللين للغزائي (۱۰) مي: المواقف للإيجي (المتوفى ٥٠٥هـ/ ١١١٩م) (ست مرات)؛ شرح الرسالة التشيرية لزكريا الأنصاري (المتوفى المتوفى ١٥٢٠هـ/ ١٥٢٠م) (أربع مرات). وللعلم، فإن الغزائي لم يتعرض إلى العقيدة [لا عرضًا، أما الأنصاري فكتابه شرح على كتاب في التصوف.

<sup>(</sup>١١) انظر أيضًا:

الحنفية، كطالب المصحف في بيت الزنديق ... حتى إنك لا تجد اليوم في أيديهم كتابًا من كتب أبي الحسن الأشعري ولا أبي منصور الماتريدي، ولا تكاد ترى مؤلفًا من مؤلفات أبي بكر الباقلاني أو أبي المحاق الاسفراييني، وإذا بحثت عن كتب هؤلاء الأثمّة في مكاتب المسلمين، أعياك البحث ولا تكاد تجد نسخة صحيحة من كتاب (١٢).

ومن ثم ، يبدو أنه لم يكن هناك أيُّ مجموعة متعارف عليها على أنها كتب التراث التي يجب على العالم أن يكون على علم بها ، غير مجموعات الكتب التي يجري تدريسها ، ولم يكن هناك توقع أن تحتوي المكتبات التي يجري تأسيسها على مجموعة أوسع من هذه المجموعات . ولذلك نجد أنه عندما سعى المستشرق الروسي فلاديمير إيفانوف (Wladimir Ivanow) (١٨٨٦ – ١٩٧٠م) للبحث عن عالم مسلم في بخارى لدراسة كتاب الغزالي في نقد الفلسفة: تهافت الفلاسفة ، الذي كان قد حصل على مخطوطته محليًا ، دلّه بعضهم على رجل معروف بأنه متخصّص في مجالي العقيدة والفلسفة ، ولكنه اكتشف أن الرجل لم يسمع أبنًا بكتاب الغزالي ، ووجّهه «الشيخ» –بدلًا من ذلك – إلى دراسة كتابين من مقردات بكتاب الغزالي ، ووجّهه «الشيخ» –بدلًا من ذلك – إلى دراسة كتابين من مقردات المبتدئين في المنطق (١٣) .

يعود تاريخ نشوء كتابة الشروح على متون التعليم المختصرة إلى القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي على الأقل، أما الحواشي فلم تظهر على هبئة وسيلة أساسية في التعليم إلا في العصر الحديث. وقد خلق تكاثر الحواشي نوعًا خاصًا من الزخم العلمي، وأنتج عالم مراجع قائمًا بذاته، أصبحت فيه الكتب المتقدمة مُهمَّشة ومنسيَّة تدريجيًّا. ومع مرور الزمن، لم يبق للكتب المتقدمة ذكر، إلا ما يكون منقولًا ضمن الاستشهادات التي يذكرها المؤلف عن عالم آخر، أو

<sup>(</sup>١٢) حبده، الإسلام والنصرانية، ضمس الأحمال الكاملة، ج٣، ص٣٣٨ و ٣٥٩. وقد نقلنا شكواه هذه بشكل أطول في الفصل السادس.

<sup>(13)</sup> Daftary, Fifty Years in the East, 119-20.

مذاهب أخرى، وغالبًا ما تكون مُحرَّفة، أو مُبسَّطة بشكل مفرط فيه (١٤)، ويمكن وصف المادة العلمية الناتجة في هذه الفترة بأنها ذات طبيعة مدرسية scholastic (١٥).

إن انشخال هذه الشروح المؤلّفة في العصر الحديث بالخصائص اللغوية والبلاغية والمنطقية للنصّ الذي يجري التعليق عليه والتركيز عليها (١٦)، أوضح دليل على هذه الطبيعة فيها، فأنت إن أمعنت النظر في أي كتاب منها، وجدت جزءًا كبيرًا من التعليقات -وخاصة في الحواشي- مكرسًا لتحليل كلمات المتن من الناحية اللغوية، وهو ما يدلُّ على أن الغاية المنشودة من دراسة النصوص -بل المعنى الحقيقي لإتقانها أيضًا- لم تكن إلّا الإحاطة الشاملة بمعاني كل كلمة وإعرابها. وقد كان تحليل النص بلاغيًا -بمعنى تحديد خصائصه البلاغية (١٧)- هو

<sup>(</sup>١٤) في حين أن هذا ينطبق على العلوم الدينية والعقلية والطبيعة، فإنني سأقتصر في نقاشي هنا على العلوم الدينية.

حول تراث التعليقات في العصر الحديث في العلوم العقلية والطبيعية، انظر: صليبا، معالم الأصالة والإبداع؛ "Ahmed, "Post-Classical Philosophical Commentaries/Glosses."

تناقش هذه الدراسات قضية الأصالة والركود في الفكر الإسلامي في العصر الحديث. ويركّز تحقيقي هنا -على النقيض من ذلك- على الآفاق الأدبية والممارسات النصيَّة في هذا العصر.

<sup>(</sup>١٥) لمصطلح المدرسية scholasticism أصول في تاريخ الفكر الأوروبي. ولا أقصد استخدامه هنا كمصطلح إساءة -كما يُستخدم أحيانًا- بل أود أن أسلط الضوء على أوجه الشّبه الواضحة بين علماء المسلمين في العصر الحديث ونظرائهم الأوروبيين في العصور الوسطى المتأخرة في أسلوبهم في قراءة النصوص، واعتمادهم على البلاغة والمنطق الأرسطي لفهم النصوص، وثقاقة الإنتاج النصي على هيئة شروح متعددة الطبقات، والشواغل النظرية الواضحة في هذه التعليقات. عن المدرسية الأوروبية، انظر -على سبيل المثال- بيتر لومبارد Peter Lombard وجُمله، وهو الكتاب اللاهوتي الأم في العصور الوسطى، الذي شكّل أساسًا لمثات التعليقات والمعاجم. انظر:

Evans and Rosemann, Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard.

<sup>(</sup>١٦) للمزيد عن كتب الشروح والحواشي الفقهية، انظر:

El Shamsy, "Ḥāshiyo in Islamic Law,"

<sup>(</sup>١٧) كما أوضح القزويني (المتوفى ٢٧٩هـ/ ١٣٣٨م) في كتابه المؤثر تلخيص المفتاح. ولهذا السبب أصبحت أعمال الزمخشري (المتوفى ٥٣٨هـ/ ١٦٤٩م) والبيضاوي (المتوفى ١٩٧هـ/ ١٣١٩م) أصبحت أعمال الزمخشري (المتوفى ٥٣٨هـ/ ١٤٤٩م) المنظور التفسيري الأساسي للقرآن، وأساس المزيد من الشي تؤكد على التحليل البلاغي- هي المنظور التفسيري الأساسي للقرآن، وأساس المزيد من طبقات الشروح. انظر:

الأسلوب المفضّل في دراسة النصوص، وعلامة على التفوُّق فيها، وهو ما أدى إلى تهميش دراسة الموضوع الجوهري للنص، وكذا سياقه التاريخي.

وبالإضافة إلى الناحيتين المعجمية والبلاغية، كان المنطق الأرسطي بعثانة الأداة الرئيسة الثالثة للنظر في النصوص؛ فقد أُعيدت صياغة العبارات بناءً على القياس المنطقي، والتُمِسَت التعاريف المُحكَمة للمصطلحات المستخدمة في النص (١٨)، وزعموا أن المنطق يوفر -كالبلاغة - علمًا مساعدًا ضروريًا لفهم النصوص بشكل موضوعي. وعلى أية حال، فقد تسبّب استخدام المنطن في تحويل الشروح والحواشي إلى نقاشاتٍ في مباحث فنيَّة دقيقة، وتعرَّض لخط إخضاع النص الذي يجري تحليله على قاعدة محتملة مكوَّنة من هياكل وقواعد بلاغية محدَّدة سلفًا تحكم التعريفات الصحيحة رسميًّا (١٩). وهذه الطريقة في النظر إلى النصوص، التي تركِّز على تحليل معاني المفردات والبلاغة وعلم المنطق، هي التي وصفها العالم العثماني ساجقلي زاده في القرن الثامن عشر بأنها «المطالعة العمقة» (٢٠).

ويُظهر تعريفه هـ ذا تركيزًا على الخصائص الشكلية للنص، يطغي غالبًا على المضمون الفعلي للنص، كما يُغفّل فيه السياق التاريخي الذي كُتب فيه النص(٢١). وتمثِّل رواية الناشر السوري محمد منير آغا (المتوفى ١٩٤٨م) عن شرح النصوص والتدريس إبان دراسته في أواخر القرن التاسع عشـر- مشالًا بليغًا لهـذه الطريقة الشكلية في دراسة النصوص، بحيث يقول:

Saleh, "Gloss as Intellectual History," 231; Maden, "Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta'lîka Literatürü," 183-220; Zubir, "Balāgha as an Instrument of Qur'ān Interpretation."

<sup>(18)</sup> El-Rouayheb, "Rise of 'Deep Reading,'T" 221.

<sup>(19)</sup> El Shamsy, "Hūshiyo in Islamic Law," 297-98; al-Ramlī, Nihōyat al-muḥtāj, 1:360, (۲۰) ساجللي زاده، ترتيب العلوم، ص٤٠٢. وانظر أيضًا: العظم، الصبابات، ص١٩٥٠ -١٤ Rouayheb, Islamic Intellectual History, chap. 3

<sup>(</sup>٢١) تطابق استمتاجاتي في هذه النقطة استنتاجات مدكور، انظر:

Madkour, "Past, Present, and Future," 215.

احضرت في الأزهر العقائد النسفية أول سنة جشت مصر على أستاذ جليل القدر له شهرة عظيمة إذ ذاك، وقد بلغ من العمر ما ينوف على السبعين، وكنا ترى أن هذا السن أكسبه خبرة في التدريس وحسن أسلوب في التعليم يتخرج على يديه الطالب في أمدٍ وجيز، ولكن بربك قل لي: كيف يكون حال الطالب المسكين؟ إذا كنا قد قرأنا في جملة اقال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافًا للسوفسطائية افاستغرقت قراءة هذه الجملة خمسة عشر يومًا من عنفوان شبابنا حتى إذا كمل البحث عليها -بحثًا جمع علومًا لا علاقة لها في علم التوحيد أصلًا إلَّا نزرات يسيرة تمرُّ بين فينية وأخرى - قلنا: قد مررنيا من عقبة كؤود، وقطعنيا المفاوز والله الحمد، وكان حضور الطلاب يومنذ اختياريًا، فحضر جمع من إخواننا كانوا غائبين في القرى والبلدان، فأثبتوا للشيخ معذرة حصلت له القناعة بأنها مشروعة، وطلبوا منه ألَّا يحرمهم من هذه الفائدة الجزيلة فيعيد لهم هذه الجملة، فما وسعه إلا تلبية طلبهم، فأعاد ما ترُّره كله في المدَّة نفسِها أو تزيد عليها بيسير، وهكذا دواليك حتى تــةً العام الدراسي ونحن لــم نقطع مقدمة هذا الكتاب. قد يستغرب السامع روايتي هذه، ولكنها الحقيقة الناصعة؛ لأن المشايخ يقصرون سعيهم على مناقشة الألفاظ ومحاكمة ما يقوله الشارح وما يقرره أرباب الحواشي والتعاليق، ويدور النزاع والخصام بينها [والطالب ني حيرة من أمره])<sup>(٢٢)</sup>.

وتُظهر تجربة منير آغا هذه معالم فلسفة المدرسية التي تميزت بها كلُّ من طريقة تعليم المتون، كمتن العقائد النسفية، وطريقة تأليف شروحها، في العصر الحديث. ومما لا شكُ فيه أن طريقة الشرح هذه -سواء كانت مكتوبة أم شفوية - كانت تتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة، ولكنها معرفة أشبه في سعتها بمفازة مهلكة بالنسبة

<sup>(</sup>٢٢) منير آغا، تموذج، ص ٢١-٤٢.

إلى شخص يسمى للتعرف إلى مضمون النص الأساسي للمتن فالمقدمة التي لم يستطع شيخ منير أغا تغطيتها خلال عام دراسي كامل، هي مجرّد بضعة أمطر من الكتاب المطبوع، والنص بأكمله لا يتعدى نصف دزينة من الصفحات.

ويعبِّر أحمد الشدياق -الـذي لعب دورًا مهمًّا في نشر كتب التراث مثل منه آغا- بأسلوب ساخر عن طريقة التعليم هذه في كتابه الشهير: الساق على الساق. حيث يحاكي في إحدى فقراته شيخًا يشرح عناصر البلاغة التي يجب على الطالب إنقانها، فيقول:

وقال بعض العلماء: الاستعارة تنقسم إلى مصرح بها ومكني عنها. والمصرح بها تنقسم إلى قطعية واحتمالية. والقطعية تنقسم إلى تخييلية وتحقيقية. وتنقسم ثانيًا إلى أصلية وتبعية. وثالثًا إلى مجردة ومرشحة، وقال بعضهم: وهده سعسم بيد محمدة وعسعاسية، ومكانية ونبيصية وطعطعية وغميسية ولعلمية ويلمعية وعسعاسية، جحلنجمية وشنطفية وعطروسية ودمحالية وشينقورية وكربرية. والقرقعية إلى خعخعية وعهمخية وعهخفية وكشعثيجية وكثعظجية، والمكائية إلى معوية وعنترية وصفرية وعصلية وبلكية وصفارية وضغيلية وطرطبية وانقاضية. إلى غير ذلك من التقسيم ١(٢٣).

التؤق بعقل

ونظرًا لضخامة الموضوع، يخلص الشيخ بكل رضا إلى أن «بيان ذلك مفصلًا يستفرغ آجلًا. وربما قضى الإنسان عمره كله في علم الاستعارات وحدها، ثم يصوت وهو جاهلها. أو يكنون قند نسبي في آخير الكتباب أو الكتب ما عرفه في

وعلى الرغم من أن التقسيم اللي ذكره هذا الشيخ خيالٌ بحت، فإن بداية المقطع مقتطفة من كتاب مستخدم فعليًا في تدريس البلاغة في العصر الحديث (٢٥)،

<sup>(</sup>۲۳) الشدياق، الساق على الساق، ١: ١٦٧–١٦٩.

<sup>(</sup>٢٤) الشدياق، الساق على الساق، طبع لأول مرة سنة ١٨٥٥م.

<sup>(</sup>٢٥) السكاكي، مفتاح العلوم، ص٣٧٣: «الاستمارة تنقسم إلى مصرح ومكني،١٩٠٠

وعلى الرغم أيضًا من كون معظم هذه العناصر المعزوة إلى البلاغة من نسج خيال الشدياق، فإن هذا المقطع يجسد الانشخال بالتقسيمات والتعريفات، الذي كان يهيمن على الوسط الدراسي أيامها، ويمكنك مقارنة هذه الفقرة بفقرة حقيقية من حاشية محمد الدسوقي (المتوفى ١٨١٥م) في مصر، حيث يقول عن البلاغة:

«فإن قلت إن المجاز هو عين الإسناد والنسبة، وحينتذ فيلزم تعلّق الشيء بنفسه ونسبة الشيء لنفسه، قلت: المراد بالحكم المنسوب والمتعلّق -بكسر اللام- خصوص النسبة الإسنادية، والمراد بالحكم المنسوب إليه والمتعلّق به مطلق نسبة، سواء كانت إسنادية أو إضافية أو إيقاعية، وحينئذ فهو من نسبة الخاص للعام أو من تعلّق الخاص بالعام، (٢٦).

صحيح أن فكرة «المجاز الحكمي» التي نوقشت في هذه الفقرة قد تُشير إلى «الاستعارة المفهومية» المعروفة في علم اللسانيات الحديث (٢٧)، كما أشار إلى ذلك أفيجايل نوي (Avigail Noy)، وأن التمييز بين هذا النوع وغيره من أنواع المجاز في اللغة له وجه معقول المعنى، ويشير إلى تحليل لغوي عالى؛ ولكته مفهوم قد أُشبع بحثًا من قبل في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشرالميلادي، وعندما تتعرّض الشروح المتأخرة إلى هذا المفهوم، فهي لا تفعل ذلك دفاعًا عنه؛ بل للدفاع عن المصطلحات المستخدمة في الإشارة إليه، عن طريق دفع كل ما يتصور من اعتراضات افتراضية عليها، مما نتج عنه أداء مدرسيٌ بامتياز.

لقد اهتمَّ الوسط العلمي في العصر الحديث بأنواع مميزةٍ من الابتكار والأصالة، ويتجلَّى هذا بوضوحٍ في تنوَّع أصناف الطرافة والتسلية التي امتزجت بها كتابات العلماء في هذه الفترة. فعلى سبيل المثال، ألَّف العالم اليمني ابن المقرئ (المتوفى العلماء في هذه الفترة عموديًّا - عند قراءته عموديًّا - بن المحرر ١٤٣٣م) كتابًا مبسطًا في تعليم الفقه يحتوي ضمنيًّا - عند قراءته عموديًّا - بن المحرر المتوفى المحرر المتوفى المحرر ال

(27) Noy, "Emergence of 'lim al-Bayan," 387.

<sup>(</sup>٢٦) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج١، ص١٧٤. أشكر أفيجايل نوي على مساعدته في فهم معنى هذه النقرة.

على أربعة كتب أخرى في العروض والقوافي والتاريخ والنحو(٢٨). وبالطبع، هذا النوع من الكتابات ليس المقصود منه أن يكون أداة تربوية في التعليم؛ بل مجرو عرض للبراعة، وقد تنافس العلماء اللاحقون في تأليف كتب تضمُّ أعدادًا أكبر من الكتب الثانوية (٢٩). وهناك نوع آخر مماثل لهذا، يتمثّل في الامتناع عن استخدام بعيض الحروف في الكتابة، مثل قصيدة يوسف الشربيني (توفي بعد سنة ١٠٩٨ هـ/ ١٦٨٦م) في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، وشرحها الذي لم يستخدم فيه سوى نصف الأبجدية العربية (٣٠).

وفي سياق التعبير الفني هـذا، نجـد القصيدة البديعية، وهي قصائد في مدم [النبي] محمد [ﷺ]، يعرض فيها مختلف أنواع البديع في اللغة العربية، وهي نوع والمتملين من الأدب الذي يظهر فيه بجلاء انشغال كتابات العصر الحديث بالبلاغة (٢١). \* الترفي وهناك أسلوب آخر ربما لا يرقى إلى المستوى الإبداعي لما سبق، ولكنه كان شائعًا جدًّا، ويتمثَّل في الإخبار عن تاريخ مهمٌّ في شكل لغز، ويجري ذلك بإعطاء كل حرف قيمة عددية، ثم يجري القيام بعمليات حسابية مختلفة لكل كلمة أو بيت شعري، من أجل الوصول إلى التاريخ المقصود (٢٢). وفي نوع آخر من الألغاز،

و فران فراد (٢٨) ابن المقرئ، عنوان الشرف الوافي. لم أطلع على أي دراسة باللغة العربية لهذا الكتاب، ولكن يمكنك مراجعة Bronner, Extreme Poetry للمزيد عنه. والشكر موصول لنعامة روكم AG CHANA (Na'ama Rokem) على لفت انتباهي إلى هذا الكتاب.

(۲۹) الأكوع، هجر العلم، ج١، ص٣٩.

(٣٠) الشربيني، طرح المدر. يستخدم هذا الكتاب الحروف المهملة فقط دون المنفوطة، وهناك من

يستخدم العكس فقط أيضًا، انظر:

وانظر أيضًا:

Bauer, "Die Badl'iyya," 79.

(31) Bauer, "Die Badl'iyya."

مراز المتوفى ١٠٨ من الأمثلة المعقدة على ذلك قصيدة بهلول (المتوفى ١٧٤٩م)، التي تتكون من ١٠٨ أبيات، الفر: (٣٢) من الأمثلة المعقدة على ذلك قصيدة بهلول (المتوفى ١٠٨م)، التي ألفت فيها القصيدة. انظر: على المناه التي ألفت فيها القصيدة. انظر: The state of Controller of the South of the State of al-Yousfi, "Poetic Creativity," 69.

de Bruijn, "Chronograms"; Gacek, Arabic Manuscripts, 59.

عالى بدر إدبير المغزي ما نعابة الرجه (السعبة الوفية كاسرح الدلعية) = العية المالا وإن يكن كتاب عنوار له : وإن يكن كتاب عنوام لمشرف مُوكام أعجوبة في دهرمُ سلق ثلاثكن مقدمًا بالشبق نذاكتابي نالحق بالحقة

للراءة

يكون التاريخ مخفيًّا في طبقات من الكسور الحسابية، كما فعل إسماعيل حقي البروسوي (١٧٢٥)، حين ذكر أنه أكمل أحد كتبه في: «العُشر الثاني من الثلث الثاني من العشر الثامن من العشر الثامن من العشر العاشر من العقد الأول من الآلف الثاني من الهجرة النبوية (٢٣)، وهو يرمز إلى يوم الثلاثاء العقد الأول من الآلف الثاني من الهجرة النبوية (٢١٦)، وهو يرمز إلى يوم الثلاثاء على رمضان ٩٨٠ هـ [الموافق ٢٢ يوليو ١٦٨٧م]. فمثل هذه العروض للقدرة الإبداعية في الأدب، وبخاصة من قبل أساتذة مثل الشربيني أو البربير (المتوفى الإبداعية في الأدب، وبخاصة من قبل أساتذة مثل الشربيني أو البربير (المتوفى ومُسلُ للغاية، ولكنها -كما هي الحال في دروس منير آغا- كانت تهتمُ بالملامح الشكلية على حساب المضمون.

تتميَّز كتب الشروح والحواشي -وهي النوع النعطي لكتب العصر الحديثبسلسل هرميٌ للمكانة العلمية التي يحظى بها كلُّ من المتن والشرح وما بعدهما
من طبقات. فالشرح -من ناحية - اعترافٌ ضمنيٌ بالمكانة العلمية للمتن المشروح
(والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الشرح والحاشية التي تكون عليه، وهكذا في
طبقات التعليقات جميعها)، ويقدم نفسه أساسًا على أنه خدمة لهذا المتن، بتقريب
معانيه (وإن كان قد يختلف معه في بعض الحالات، كما قد يختلف المُحشّي أو
مئن بعده مع مَنْ سبقه في بعض المسائل) (٢٥٠). ولكن من الناحية الأخرى، فإن
الشرح (أو ما بعده من طبقات التعليقات) يقرِّر المعنى المراد في المتن (أو ما قبله
من طبقات) بشكل فعًال، بسبب تركيبه المباشر على النص. أما من ناحية الحجم،
فإن المتن لا يمثّل سوى جزء صغير من مجموع الكتاب، وكلما زادت طبقات
النعليقات أكثر، تضاءل حجم المتن إلى أن ينعدم في بعض الأحيان.

<sup>(</sup>٣٣) نقلًا من:

Ritter, "Philologika xil: Datierung durch Brüche," 246.

<sup>(</sup>٣٤) انظر: الشربيني، طرح المدر وهز القحوف؛ البربير، مقاخرة بين الماء والهواء في: المقاخرات والمناظرات، ص١٩-٩-٩.

 <sup>(</sup>٣٥) انظر -على سبيل المثال- اعتراض إبراهيم الباجوري على الاستخدام اللغوي لصاحب المتن،
 ج١٠ ص١٦٨.

ويمشِّل نراكم طبقات التعليقات هذه نموذجًا لطريقة التعليم التقليدية، التي يستمدُ الكتاب فيها مكانته العلمية من طريق شدّ ارتباطه بالمرجعيات السابقة ل مما يولد شعورًا بالاستمرارية. ويستدلُّ أنصار التعلَّم عن طريق كتب الشروم والحواشي -المفضِّلة في العصر الحديث- على تفوُّق طريقتهم هذه على طريقة التلقى المباشر من كتب التراث بدون ومساطة، بالإشارة إلى سلسلة إسنادهم غير المنقطعة. ولا تضمن هذه الاستمرارية -حسب رأيهم- الدقَّة في نصَّ المن لمنفول فحسب، بل تضمن أيضًا الحفاظ على فهم معناه فهمًا صحيحًا. فونقًا لمال محمد بن سليمان الكردي (المتوفى ١٧٨٠م)؛ الذي درَّس في المدينة لمنورة. لا يجوز للعالم أن يستشهد إلَّا بالكتب التي درسها على مدرس له سند غير منقطع يربطه بالمؤلف الأصلى (٣٦). والاستثناء الوحيد هو ما يُسمَّى بالكتب المعتمدة، التي تُعَدُّ دقتها أمرًا مفروغًا منه، بحكم أنها واسعة الانتشار. ومن الأمثلة عسى هذه الكتب -حسب الكردي- شرح الرملي (المتوفى ١٠٠٤هـ/١٥٩٦م) نهاية المحتاج، الذي سمعه عن الرملي في مصر أكثر من أربعماثة شخص في مجلس واحد، ما أكسبه ما لا حصر له من الأسانيد المتصلة، والنسخ الدقيقة المنتشرة، التي وثقت صحّة نسبة الكتاب لمؤلّفه. إن هذه القاعدة التي ذكرها كردي ترمز إلى التزام متين بدقَّة النص، ولكنها تزيح -في الوقت نفسِه- الغالبة عظمي من الكتب الموجودة -ولا مسيما المتقدمة منها- عن مجموعة المصادر أنتي يمكن الاستشهاد بها.

وكانت هذه النزعة التقليدية -التي كان لها أثرٌ في تهميش النصوص المتقدمة - جزءًا لا يتجزأ من هيكل أكبر لمعنى المرجعية العلمية، ويتضح هذا الهيكل بشكل أفصل في مجال الفقه، الذي يمكن وصفه بأنه التخصص الأهم في الوسط العلمي الإسلامي : نظرًا للكم الهائل من الكتابات فيه، ولأنه كذلك المادة الأساسية التي كانت تُدرس في المدارس الدينية. فالموقف المشترك بين فقهاء أهل السّنة في فنرة

<sup>(</sup>٣١) الكردي، الموالد المدنية، ص٣٩. وانظر أيضًا:

El Sharnsy, "Håshiya in Islamic Law," 294.

العصر الحديث هو أن كبار الفقهاء في القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين كانوا آخر جيل يمتلك الشروط المطلوبة للقيام بشيء من الاجتهاد المباشر من نصوص الوحي (٣٧)، وأن نطاق دراسة علم الفقه في القرون القليلة التي تلكهم كان يقتصر -إلى حدَّ كبير- على النظر في آراء هؤلاء الفقهاء السابقين والترجيح بينها من خلال وضع شروح عليها، وأن هذه المرحلة امتدت إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي تقريبًا، وبعدها أصبحت مهمَّة الفقهاء تقتصر على النظر في هذه الشروح والترجيح بينها في الحواشي المتتالية عليها. وهكذا، فالحواشي إذن تمثّل زبدة الفقه بالنسبة إليهم. ولكن الامتداد الزمني لهذا الفكر لم يمتد إلى ما قبل القرن السادس عشر. وقد حال هذا الاعتقاد بأن الاجتهاد المطلق لم يعد ممكنًا (ما يُسمَّى بإغلاق قباب الاجتهاد) دون النظر الموضوعي في الكتب المتقدمة (لا مجرَّد الاقتباس منها)، وكذلك دون النظر المباشر في نصوص الوحي (٢٨).

إن هيمنة هذه المدرسية على العصر الحديث يمكن تفسيرها - ولو جزئيًا على الأقل - بظاهرة النقص في الكتب المتاحة، التي وصفناها في الفصل السابق؛ بمعنى أنها كانت آلية من آليات التأقلم مع وقت ندرت فيه الكتب المتقدمة بشكل متزايد، وصعب العثور عليها. فمن خلال رفع مجموعة صغيرة من الكتب، التي يعرفها ويقرؤها الجميع، إلى درجة من «التشريف والتعظيم»، كان بالإمكان ضمان استمرار العلم، حتى في حال نقص المراجع. ففي حال العلوم العقلية، مثل المنطق، المراجع شي خال العلوم العقلية، مثل المنطق، والدين، فقد كانت في طريق الاندثار حتمًا، بسبب النسيان التدريجي لأمهات الكتب فيها. وفي المقابل، فإن قصر المدرسية لنطاق العلم على مجموعة متواضعة من الكتب المناخرة قد أسهم في اختفاء الكتب المتقدمة؛ إذ النقص في طلبها كان

 <sup>(</sup>٣١) كان هماك أيضًا بعص العلماء الذين مشوا عكس هذا التيار ونادوا يفتح باب الاحتهاد، غير
 أنهم كانوا قلّة. للمزيد عن هو لاه العلماء، انظر:

Dallal, Islam without Europe.

<sup>(38)</sup> El Shamsy, "Häshiya in Islamic Law," 290-93.

يعني عدم إعادة نَسْخها. وقد زاد الطينة بِلَّة في هذا المجال ظهورُ الفكر الباطن، الذي لم يُسهم في إضعاف كتب التراث فحسب، بل قضى على ثقافة الكتار بأكملها. وهو فكر يعتقد أن الإلهام الإلهي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المعرفة، وهي اسمى مرتبة من طريقة الكتب، التي يُنظر إليها على أنها شكل مزبن من المعرفة.

## العلم الباطني: تراجع هيبة العلم القائم على الكتب

إن تصورً مدى علاقة الكتاب بالحقيقة في مجتمع ما، هو أهم مُحدّد للمزاة التي سيعطيها هذا المجتمع للكتاب، بمعنى هل يمكن للكتاب أن يحمل بين طياته الحقيقة؟ وهل يمكن للقارئ الوصول إلى الحقيقة من خلال القراءة؟ إن الدافع وراء التنوع الذي شهدته ثقافة الكتاب العربي الإسلامي في القرنين النامع والعاشر كان - إلى حدِّ كبير - التفاؤل بأن يتمكن مجال الكتابة - إلى جانب أساليب النظر المنهجية - من إيصال الإنسان إلى الحقيقة. فيمكن البرهنة بشكل قاطع على نبوة [النبي] محمد [ وأن القرآن مُنزَّل من عند الله، وكذا تسوية الخلافات الفقهية والعقدية، وتحديد القواعد الأخلاقية، وبناء البراهين المنطقية، وترجمة حكمة اليونان والهند، والتحقُّق من الأخبار التاريخية، واكتشاف قواعد التفسير والتنظير لها، من أجل جعل اللغة أكثر وضوحًا، والنصوص خاضعة للفهم المنهجي.

صحيح أن الثقافة الإسلامية المكتوبة حافظت دائمًا على الرواية الشفهة، التي تميزت بها، وبخاصة في تحفيظ القرآن الكريم ورواية الحديث النبوي، وأن الرواية الشفهية ظلّت مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بمفهوم القدرة على فهم النصوص على حقيقتها؛ فكان ينبغي على الطالب المبتدئ دائمًا أن يبتدئ بتعلم المتون الأساسية على يد مُعلم، ويحفظها قبل الشروع في دراسة الكتب المتقدمة، ونجل أن النصائح الموجّهة إلى الطلاب الطموحين تحذر من المزالق التي قد يقعون

فيها إن هم حاولوا إنقان مثل هذه الكتب دون معلم يوجههم (٣٩)، فأطلقوا لقب الشخفيون، على أولئك الذين أخلوا العلم عن الكتب دون معلم، ورأوا أنهم أكثر عرضة لإساءة فهم النصوص التي يقرؤونها، وأنهم محرمون من رفقة العلماء، والعلم الذي توفره رفقتهم، ولكن هذا النقد للأخذ المباشر للعلم من الكتاب دون واسطة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه ظاهرة غريبة، فحتى في ثقافة اليوم -التي يُزعم أنها مكتوبة بدقة واستفاضة - يندر أن يُعَدَّ شخص عصاميً استمد معرفته في مجالٍ ما من قراءاته الشخصية دون دراسة رسمية خبيرًا في هذا المجال.

وعلى كل حال، فإنه بالرغم من هذه المحاذير، فقد كان الكتاب في حقبة العصر الوسيط لا يـزال يُنظر إليه على أنه -كما جاء على لسان الكاتب الشهير الجاحظ (المتوفى ٢٥٥هـ/ ٨٦٨-٨٦٩م) بأسلوبه الساخر المميز:

وعاءً مُلئ علمًا، وظَرْف حُشي ظُرْفًا، وإناء شُحِن مُزاحًا وجِدًا ... وإن شئت عجبت من غرائب ... وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت أشجَتُك مواعظُه. ومَنْ فرائده، وإن شئت أشجَتُك مواعظُه. ومَنْ لك بواعظٍ مُلّه، وبزاجر مُغر، وبناسكِ فاتِك، وبناطقِ أخرسَ، وببارد حارًا (٤١).

وبعبارة أخرى، فالكتاب بإمكانه أن يكون مستودعًا للمعرفة، قائمًا بذاته، يمكن قراءته والتمثّع به على انفراد؛ وهو شيء مختلف عن شخص مؤلّفه، يمكن الوصول إلى ما فيه حتى في غياب المؤلّف، كما أنه مستقلٌ عن الزمان والمكان اللذين كُتب فيهما، وبما أن الكتب كان يُنظر إليها على أنها مخازن مستقلّة للمعرفة، فمن الطبيعي أن يكون استهلاك الكتب وما يتبعه من مظاهر الولوع بها -مثل الشغف بالقراءة، والبحث، وجمع الكتب علامةً على المعرفة والتفوّق العلمي، ولعل

<sup>(</sup>٣٩) ابن جماعة، تذكرة السامع، ص٩٧، ١١٤.

<sup>(</sup>٤٠) الحريري، درة الغواص، ص١٨٣.

قصة مقتل الجاحظ بسبب كتبه الكثيرة المكدَّسة التي انهارت عليه جزءً لا ينبرًا من سُمعته بأنه فريد من نوعه، من حيثُ سَعة علمه(٤١).

ولكن هذه الصورة التي تظهر الشخص الحكيم على أنه شخصٌ منهمالُ في كتبه والمعرفة التي استقاها منها إلى حدّ الشمالة، قد تغيَّرت في العصر العلبن لتحل محلّها صورة أخرى، تظهره شخصًا يكافح من أجل التحرُّر من ضبق خناز الكتب حول عقله، ساعيًا في سبيل الوصول إلى مستوى من اليقين الإلهي الذي لا يعتريه شكٌ، بعيد عن متناول النقاش العلمي، وكان السبب في هذا التغيُّر هو تغلنا الأفكار الصوفية الباطنية في ميادين العلم الأخرى، مما أدى إلى الحطَّ من فبن الكتاب في عملية البحث عن الحقائق، والتأسيس لمثل أعلى جديد في معنى العلم؛ مثل يسوده الكره الشديد للكتب والرهبة منها.

وهذا التصوير للتعلَّم المبنيّ على الكتب على أنه شكلٌ من أشكال العوة المزيفة (٢٤)، رأيٌ قال به أفلاطون (٤٢) قديمًا، ثم جاء الأفلاطونيون الجدبعله مثل أفلوطين (المتوفى ٢٧٥م)، وبرقليس (المتوفى ٤٨٥م) - فقاموا ببلورت، مؤكدين أن المعرفة الحقيقية لا يمكن أن يجدها المرء في الكتب (٤٤)، ثم طؤر الأفلاطونيون الجدد Neoplatonists مناهيج أخيرى، غير خطابية، لتحل مط طريقة التعلم القائم على الكتب، وقد كان منهج العلم اللدني المكتسب واحلًا من هذه المناهج. غير أن هذا التوجُّه المعرفي لم يدفع الأفلاطونيين الجدد إلى التخلي عن الكتابة الفلسفية كليًّا، ولكنه كان يحمل قناعة قوية بأن الفلسفة الحقيقية ليت في صفحات الكتب، ولا يمكن العثور عليها بين طياتها. وهذه الحركة المناهفة في العصر الحديث،

<sup>(</sup>١)) الجاحظ، الحيوان، منقول في:

Irwin, Night and Horses and the Desert, 90.

<sup>(42)</sup> Pellat, "Al-Jāḥiz," 81.

<sup>(43)</sup> Plato, Phaedrus 274e-275b.

<sup>(44)</sup> Rappe, Reading Neoplatonism, Ix, 3, 21.

حيث كان هناك تبنَّ لنوع معيَّن من التصوف المتأثر بشكل جوهري بالأفلاطونية البجديدة (٤٥).

ويُعَدُّ ابن عربي (المتوفى ١٣٨ه-/ ١٢٤٠م) أكثر صوفي الأفلاطونية الجديدة تأثيرًا في العصر الحديث، من حيث مكانة الكتاب وعلاقته بالمعرفة. فهر وإن كانت أفكاره هذه متعارضة تمامًا مع الأعراف العلمية في العصر الوسيط الذي عاش فيه، إلَّا أن انتشار آرائه بعده أدى إلى تقويض المبادئ الجوهرية لثقافة الكتاب التي كانت لدى المسلمين في العصر الوسيط. ويفصح ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية في عدَّة مواضع عن المنهج الذي سلكه في تأليف كتابه، ويعلن في أحد هذه المواضع: قنوالله ما كتبت منه حرفًا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياني، (٤٤١). ويلزم من هذا الكلام أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين كلامه وكلام الشارع، بمعنى أن كتابه لا يعتمد على إتقان فنَّ من الفنون الشرعية، ثم الترجيح بين أدئًة المختلفين في المسألة للوصول إلى نتيجة، بل يدَّعي وجود صلة مباشرة بالشارع؛ صلة تجعله يطرح الخلافات السابقة في المسألة جانبًا على أنها لا تمة لها.

ولكن لم يكن لهذه المكانة العلمية الجذابة التي يدّعيها الصوفيون الباطنيون لنمرّ دون أن تثير حفيظة العلماء المختصين في شتّى العلوم الشرعية الأخرى في العصر الوسيط. حيث يجزم النسفي (المتوفى ٥٣٧هـ/١١٢٦م) - في مقدمة عقيدته - بأن «الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحّة الشيء» (٤٤). ومثل هذا يؤكّده كلّ من الدبوسي (المتوفى ٤٣٠هـ/ ٢٩٨م) والسمعاني (المتوفى ٤٣٠هـ/ ٢٩٨م) والسمعاني (المتوفى ٤٣٨هـ/ ٢٩٨م) في كتاباتهم في

<sup>(20)</sup> انظر على صبيل المثال:

Morewedge, "Neoplatonic Structure"; Chittick, "Circle of Spiritual Ascent."

<sup>(</sup>٤٦) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج٣، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٤٧) النسفي، المقائد النسفية، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤٨) اللبوسي، تقويم الأولة، ص٩٢-٣٩٩.

<sup>(</sup>٤٩) السمعاني، قواطع الأدلة، ج٢، ص٣٤٨-٢٥٣.

أصول الفقه، فيقول السبكي عن الإلهام: «ليس بحجّة؛ لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره، خلافًا لبعض الصوفية» (٥٠). وفي السياق نفسِه، نجد أن الصوفين المتقدمين -مثل عبد القادر الجيلاني (المتوفي ٢٦٥هـ/ ١٦٦ م) - يؤكدون أيفًا أن الإلهام الذاتي للفرد غير معصوم من الخطأ، ويشددون على أنه يجب أن بخضع لقواعد الشرع (٥١).

وتشير الرواية التي يزعم فيها ابن عربي أنه التقى بالفيلسوف الأندلسي الكير أبن رشد (المتوفى ٥٥ هه/ ١٩٨ م) إلى كيفية تصوره للعلاقة بين إلهامه والمعرق بن رشد (المتوفى ٥٥ هه/ ١٩٨ م) إلى كيفية تصوره للعلاقة بين إلهامه والمعرق بالعلمية التي عند غيره، فيذكر أنه عندما سأله ابن رشد عمًا إذا كان الكشف الإلمي لا يعلم ما عند ابن رشد من النظر العقلي، أجاب ابن عربي: «نعم ولا، ويين نعم ولا تطير الأرواح من موادها، والأعناق من أجسادها» (٢٥)، وهو ما جعل لون ابن رشد يصفر، وفقا لابن عربي، ثم «شكر [ابن رشد] الله تعالى الذي كان في زمان بن رشد يفيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج، من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة وصار من «الفاتحيين مغالق أبوابها». وليس لهذا اللقاء ذكر في أي مصدر آخر، بما في ذلك مؤلفات ابن رشد نفسه؛ ولذلك ليس بمقلورنا في أي مصدر آخر، بما في ذلك مؤلفات ابن رشد نفسه؛ ولذلك ليس بمقلورنا لمحدودية الشرح الخطابي، ولكن المهم في هذه الرواية هو تصويرها لرضوخ الفيلسوف أمام معرفة الصوفي التي اكتسبها دون كتب.

إن هذا الادعاء بأن الكشف الروحي والإلهام يمكنهما أن يوفرا حلولًا للمسائل الفكرية الصعبة لم يكن من اختراع ابن عربي، بل هو سابق عليه، وقد كان موجودًا بالفعل قبله؛ إذ نجده -مثلًا- في السيرة الذاتية للغزالي (٥٣). ولكن الشيء الذي جعل نظرة ابن عربي لهذه النظرية مؤثرة جدًا، هو دمجه الأفكار الصوفية في عالم

<sup>(</sup>٥٠) السبكي، جمع الجوامع، ص١١١، وانظر أيضًا: السبكي، شرح مختصر ابن الحاجب، ج٤، ص١٥٨-٥٩،

<sup>(</sup>١٥) انظر على صبيل المثال: الجيلاني، فتوح الغيب، ص٢٦.

<sup>(</sup>٥٢) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج٢، ص٣٧٣-٣٧٣.

<sup>(</sup>٥٣) الغزالي، المنقذ من الضلال، ص٦٦-٢٧.

فلسني أفلاطوني متطوره حبث يمكن للحقيقة المحمدية -حسب اصطلاح ابن عربي- أن تلهم «الخاصة» -بشكل مباشر - بمعرفة تفوق أيّ معرفة يمكن الحصول عليها عن طريق العقل أو من خلال توجيهات الغير بأضعاف مضاعفة (١٠١). ولعل نظرة ابن عربي للمعرفة تتلخص بوضوح في رسالته التي كتبها إلى أبرز علماء الشنة في عصره: فخر الدين الرازي (المتوفى ٢٠٢ه/ ١٠٢٩م)، فبالرغم من أن الرازي كان ذا مكانة علمية راقية في العقيدة والفلسفة والتفسير وأصول الفقه، فإن ابن عربي كان يرى -مع ذلك- أن معرفة الرازي ناقصة، ونصحه باكتساب المعرفة الحقيقية من خلال الكشف، فيقول له؛

الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ. فإن مَنْ كان علمه مستفادًا من نقل أو شيخ، فما برح عن الأخذ عن المُحدَّثات، وذلك معلول عند أهل الله عز وجل، ومن قطع عمره في معرفة المُحدَّثات وتفاصيلها، فاته حظه من ربّه عز وجل؛ لأن العلوم المتعلّقة بالمحدثات يفني الرجل عمره فيها، ولا يبلغ إلى حقيقتها، ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من أهل الله عز وجل، لأوصلك إلى حضرة شهود الحق تعالى، فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح، من غير تعب ولا نصب ولا سهر، كما أخذه الخضر عليه السلام، فلا علم إلّا ما كان عن كشف وشهود، لا عن نظر وفكر وظن وتخمين المناه.

فهذا الكلام يشير إلى أن ابن عربي لم يكن يرى منهجه مقتصرًا على التصوف فعسب، بل كان يراه منهجية بديلة في تخصصات علوم الشريعة الإسلامية كلها. وهذا يعني أننا في حين نجد أن ابن حزم (المتوفى ٢٥٦هـ/ ٢٠١٤م) يؤكّد -قبله بقرنين من الزمان- أنه الا يتوصل إلى العلوم إلّا بطلب، ولا يكون الطلب إلّا

<sup>(25)</sup> للمزيد عن فكرة العقل الفعَّال عند الفلاسفة العرب، انظر:

Herbert Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect.

<sup>(</sup>٥٥) منقول في: الشمرائي، الطبقات الكبرى، ج١، ص ١٠.

بسماع وقراءة وكتاب، لا بدّ من هذه الثلاث خصال، وإلا فلا مبيل دونها إلى بسماع وقراءة وكتاب، لا بدّ من عربي يبسّر بمنهج جديد، يمكن من خلاله أقال من العلوم البته العلوم، لبس ذلك فحسب، بل إتقانها بيقين لا يختلجه شلل أقال شئى اصنف العلوم، لبس ذلك فحسب، بل إتقانها بيقين لا يختلجه شلل أقال نئى اصنف العلوم، لبس ذلك فحسب، بل إتقانها بيقين لا يختلجه شلل أقال أن من العلوم المائري نفهم الرازي نفسه الدي نظهر أعماله اللاحقة تأثره بهذا المنهج (٧٥)، غير أن دعوى إمكانية الوصول الدي نظهر أعماله اللاحقة تأثره بهذا المنهج المنتمكن من التأثير في مجالات العلوم الني حقائق الأشياء عن طريق الكشف لم تتمكن من التأثير في مجالات العلوم الأخرى، العبنية على العقل والنصوص، وتغيرها إلّا لاحقًا مع أتباع ابن عربي المتأخرين.

في البداية، لم تجد أفكار ابن عربي قبولًا في العالم العربي، فقد رفضها علما في البداية، لم تجد أفكار ابن عربي قبولًا في العالم العربي، فقد رفضها علما الشنة الكبار وقنها وعذوها زندقة، ولكن مع دخول القرن العاشر الهجري/ السادر عشر المبلادي، ولا سيما عقب استيلاء العثمانيين على الأراضي العربة عام ١٥١٧م (١٥٠٥)، تغير الأمر؛ ليصبح مذهبه الباطني يُنظر إليه على أنه حقيقة أسمى، لا تنافر العلوم الإسلامية الأخرى، بل تنسجم معها. وقد كان العالم المصري عبد الوهاب الشعراني (المتوفى ٩٧٣هـ/ ٥٦٥م) (١٥٥) أهم شخصية في عملة بعث هذه الأفكار، وهو عالم ذو منزلة علمية عالية في عصره، كما أن مؤلفاته كانت من أكثر الكتب المقروءة في العصر الحديث (١٠٠). اعتنق الشعراني التصوف من أكثر الكتب المقروءة في العصر الحديث (١٠٠). اعتنق الشعراني التصوف ينتقر إليه المجال العلمي الصرف (١٦٠). ففي خطوة تذكّرنا بمسرحية فاومت

وللمزيد عن تزايد سلطة الصوفية بعد استيلاء العثمانيين على الأراضي العربية، انظر: Sabra, "Household Sufism"; de Jong, Turuq and Turuq-Linked Institutions.

Sabra, "Illiterate Sufis and Learned Artisans."

<sup>(23)</sup> ابن حزم، وسائل ابن حزم، ج٤، ص٦٥.

<sup>(57)</sup> Janos, "Intuition, Intellection, and Mystical Knowledge."

<sup>(58)</sup> Knysh, Ibn 'Arabi, 8. \

<sup>(60)</sup> Hudson, "Reading al-Sha'rānī."

<sup>(</sup>٦١) الشعراني، لطائف المئن، ج١، ص ٤٨.

للكاتب غوته -التي كانت شخصيتها التاريخية من قبيل الصدفة معاصرة للشعراني، وهي شخصية عالم مثقف يحوّل مساره نحو العلم الباطني، من أجل اكتساب ما يعدّ معرفة حقيقية - يظهر بوضوح ميل الشعراني ضد التعليم في طريقة تربيته السوفية التي يرويها في سيرته الذاتية، فبعد تعداد الكتب التي حفظها عندما كان طائبا، والكتب التي قرأها على العلماء، وتلك التي قرأها وحده (١٢٠)، وبعد سرد تحصيله من التعليم المبنيّ على كتب العلوم الإسلامية، روى أول لقاء له مع شيخه الصوفي المعروف على الخوّاص (المتوفى ٩٣٩هـ/ ١٥٣٢ - ١٥٣٣م)، الذي كان أله النواص نسبة إلى تضفير خوص النخيل الذي كان يعمل فيه)، فكان أول شيء طلبه من الشعراني هو أن يتخلّص من كتبه الثمينة، فيذكر الشعراني:

دأنّ أمرني في أوّل اجتماعي عليه ببيع جميع كتبي والتصدُّق بثمنها على المحاويج ففعلت، وكانت كتبًا نفيسة ... فصار عندي التفات إليها لكثرة تعبي فيها وكتابة الحواشي والتقييدات عليها، حتى كأني سُلبت العلم (٦٣).

ولكسر هذا التعلُّق بها، نصح الخوَّاص مُريدَه بأن ينعزل، وينخرط في تمارين روحيَّة، ليخلص عقله من كتبه، وأخيرًا وصل إلى حالة يقول عنها الشعراني:

اوصار لوح قلبي ممسوحًا من العلوم النقلية ... ترادفت عليً حيث العلوم الوَهْبية وكان ابتداء ذلك بساحل بحر النيل عند بيوت البرابرة وسواقي القلعة، فبينما أنا واقف هناك وإذ بأبواب من العلوم اللدنية انفتحت لقلبي، كل باب أوسع مما بين السماء والأرض، فصرت أتكلم عن معاني القرآن والحديث وأستنبط منهما الأحكام وقواعد النحو والأصول وغير ذلك، حتى استغنيت عن النظر في كتب المؤلفين، فكتبت من ذلك نحو مائة كراسة، فعرضت بعض كتب المؤلفين، فكتبت من ذلك نحو مائة كراسة، فعرضت بعض ذلك على سبدي علي الخواص، فأمرني بغسله، وقال: هذا علم ذلك على سبدي علي الخواص، فأمرني بغسله، وقال: هذا علم

<sup>(</sup>٦٢) الشعراني، لطائف العنن، ج١، ص٣٣-٤٢.

<sup>(</sup>٦٢) الشعراني، لطائف المئن، ج١، ص١٥.

مخلوط بفكر وكسب، وعلوم الوهب مُنزُّهة عن مثل ذلك. فغسسلتما وأمرني بالعمل على تصفية القلب من شوائب الفكر ١٤١).

إن الشيء المُقلق في هذه الحكاية هو محاولة الانتقاص من المعرفة المئة على الكتب، مقابل الرفع من شدأن العلم الباطني المباشر، فتصور كيف يُخفع عالم مثقف نفسَه لشيخ أُمي، دون أدنى نقاش، وكيف يسعى هذا الشيخ أولًا إلى محو التحصيل العلمي لمريده بالكامل، والقضاء على مكتبته، وارتباطه بها، ثم استئصال أي فكرة مينيَّة على النظر العلمي المنطقي (٦٥). وهذا الإخضاع الرمزي للمعرفة المبنية على الكتب للعلم الباطني، أصبح النموذج المتبع طيلة العصر الحديث (٦٦). فتجد أن الصوفي المغربي المعظّم الدباغ (المتوفى ١٧٢٠م) لم بكن أُميًّا فحسب، بل لم يكن يحفظ أيَّ جزء من القرآن إطلاقًا (٦٧)، كما أن العالم المصري إبراهيم الباجوري (١٧٦٣ أو ١٧٦٤-١٨٦٠م) -وهو أحد أكثر العلماء تأثيرًا- لم يجد حرجًا في التباهي بأن شيخه الروحي أميُّ (٦٨). كما تجد تبجلًا لهـؤلاء الشيوخ الصوفيين في التراجم التي وضعهـا لهم أتباعهـم، تصورهم على أنهم يشبهون الأنبياء في أميتهم؛ لذا فهم ليسوا بحاجة إلى المشاركة في العلوم المكتوبة في الألفية السابقة؛ لأن معارفهم المكتسبة هِبة ربانيَّة، وليست إنجازات تُحقِّق عن طريق الخوض في الدراسة والتحصيل العلمي. وبناءً على ذلك، فإن مستند سلطتهم العلمية لا يعتمد على الخبرة في فنَّ معيَّنِ من العلوم وما ألَّف فيه، بل على الادعاء الجدُّاب بأنهم أولو بصيرة وولاية. وللبرهنة على صحَّة ادعائهم

6

<sup>(72)</sup> الشعراني، لطالف المنن، ج١، ص٥٢.

<sup>(</sup>٦٥) انظر أيضًا: الشعراني، لطائف المنن، ج١، ص٣٨.

<sup>(66)</sup> Chodklewicz, Ocean without Shore, 32.

<sup>(</sup>٦٧) انظر: السجلماسي اللمطيء الإبريز، ص١٣٠. انظر أيضًا:

O'Fahey, Enigmatic Saint, 43.

للمزيند عن أهمينة الإبريز عند صوفية غرب إفريقيا. أشكر جنبان ديلجادو Janan Delgado لتنبيهي إلى هذا النص.

<sup>(68)</sup> Spevack, Archetypal Sunni Scholar, 90.

هذا، نجدهم يلجؤون إلى استخدام الكرامات؛ الطريقة المُثلى بين الصوفية في العصر الحديث (في محاكاة أخرى لنموذج الأنبياء). وقد أصبح سرد مثل هذه الكرامات سمة رئيسة في التراجم عند الصوفيين لاحقًا، كما أضحى أمارة على حكابات الأدب الشعبي في العصر الحديث (١٩).

ثم إن الوصول إلى مرتبة الولاية هذه كان يتطلّب التخلي عن التعلّم المقائم على الكتب. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت العلاقة بين الشيخ ومريده مركزةً على سلطة الشيخ النافذة، لدرجة أن اكتساب المريد لتعليم يمكنه من الاستقلال بذاته في النصرف وإصدار الأحكام أصبح أمرًا غير ضروريّ، إن لم يكن خطرًا صرفًا. وقد كان الصوفيون المتقدمون -مثل عبد القادر الجيلاني - يستخدمون استعارة: كان الصوفي عند مُغسله للإشارة إلى الاستسلام الذي ينبغي أن يتحلّى به الصوفي الطامح إلى قدر الله [تعالى] (٧٠). فنقل الشعراني هذه الاستعارة إلى العلاقة بين المريد الصوفي وشيخه (٧١). وفي حين نجد أن المتون التراثية الموجّهة للطلاب المبتدئين في العلوم الإسلامية تصف الشيخ بأنه مجرّد «مشاور»، لا ينبغي أن تؤخذ أواله إلا إذا كانت مقنعة (٧٠)، نجد أن رؤية الشعراني لا تمنع الطالب من ممارسة أي نظر أو حكم شخصي فحسب، بل تذهب إلى حدّ نسف أساس هذه الممارسة بمعنى أن شلق المريد في وقوع شيخه في شيء غير مشروع هو ببساطة دليل على العالم الروحية المريد، ولا يمكن للمريد أن يصل إلى تلك المكانة السامية العالم العرجرة إلا إذا رأى شيخه وليًا من أولياء الله (٣٧). فهذا المبدأ -إذن - يخالف المرجرة إلا إذا رأى شيخه وليًا من أولياء الله (٣٧). فهذا المبدأ -إذن - يخالف المرجرة إلا إذا رأى شيخه وليًا من أولياء الله (٣٧). فهذا المبدأ -إذن - يخالف المرجرة إلا إذا رأى شيخه وليًا من أولياء الله (٣٧). فهذا المبدأ -إذن - يخالف

<sup>(69)</sup> Kruk, Warrior Women, 168.

<sup>(</sup>٧٠) الجيلاني، فتوح الغيب، ص٩.

<sup>(</sup>٧١) الشعرائي، الأنوار القلسية، ج١، ص١٨٩. أصبح هذا الاستخدام واسع الانتشار، انظر: جمال، نصبحة المريد، ص١ ٥٦٥ ، ١٣٥ Bashir, Sufi Bodies, chap. 7 ١٣٥ م

<sup>(</sup>٧٢) ابن جماعة، تذكرة السامع، ص٩٧، للمزيد عن أهمية مصطلح امشاورة، انظر:

El Shamsy, "Rethinking Taqlid," 10.

<sup>(</sup>٧٢) جمال، تصيحة المريد، ص١ ١٣٥ الكردي، تتوير القلوب، ص٥٨٧.

المنطق المعهود في تقييم الأشخاص على أساس سلوكهم. وبدلًا من ذلك، امر الشيخ الولي هو المعيار المطلق، الذي يجب على المريد استخدامه في تقير مستوى تقدّمه (٧٤).

إن ذهنية هذا العالم تنظر إلى الكتب على أنها تحتوي على معرفة معلية! زائفة؛ ولذلك فإن استخدام مثل هذه المعرفة من أجل تقييم موقف الشي والاعتراض عليه يعبّر عن شكلٍ من أشكال الغرور وهوى النَّفْس الخبيثة. وبعالم المعرفة الحقيقية تنشأ في القلب، فالمبتدئون ليس في مقدورهم أخذ المدة الحقيقية إلَّا من صدور الشيوخ، ومن خلال تدرُّجهم في الطريق الروحي فغ يمكنهم -في نهاية المطاف- أن يصلوا إليها مباشرة (٧٥)، فالوقت ليس له نين ولم تعُد وظيفة الكتب حمل المعرفة عبر الزمن، ويتجلّى هذا الإهمال للتملما الزمني عند الصوفية في العصر الحديث بأوضح صوره في تغييرهم لمعني الإب في نقل العلم. فقد كانت الأسانيد في الأصل تُستخدم للتحقُّق من مئن الأحاديث، بحيث تدرج فيها أسماء جميع رواة الحديث، من أجل التمكن من تقييم كل طبقة في سلسلة الإسناد، والتأكُّد من ضبط الراوي وعدالته، وكذا اتمال الشند(٧٦). كما أن أهمية علم مصطلح الحديث -من ناحية ظهور وتطوير الوعي التاريخي والمعايير اللغوية والثقافة الأدبية- كانت أهميةً عظيمةً في العصر الوسيط، كما أن عدد الرواة في السُّنَد هو المقياس الذي تُقاس به المانة الزمنة يين الراوي والعصر النبوي؛ مثل حلقات النمو على غصن الشجرة. ولكن منه القواعد التي وضعها علماء الحديث لا قيمة لها في العلم الباطني عند الصوفة في العصر الحديث، فتجد أنه على الرغم من أن سلاسل أسانيد الحديث كانت نفع عشرة رواة على الأقل، بين النبي [ على الشيخ الشيخ التي، فإن الشعراني يدُّعي أنه ليس بينه وبين النبي [ﷺ] إلَّا شخصان فقط؛ لأن روحَي شيخه وشيخ شبخه الته

Meier, "Zum Vorrang des Glaubens," 31-36.

<sup>(</sup>٧٥) جمال، تصيحة المريث، ص٢١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>O</sup>6) Brown, Hodith, chap. 3.

بالنبي محمد [ الله عنه شخصيًا يقظة لا حلمًا (٧٧). وقد امتد هذا الاتصال المباشر بالنبي [ الله عنه التلقي عنه فقط - ليشمل جميع الموتى مئن يحسب من الأتقياء، فهؤلاء عند الصوفية في العصر الحديث يمكن للمرء أن يقابلهم، بل ويدرس عليهم (٧٨)، كما أنهم ما زالوا يتمتّعون بقوى خارقة تمكّنهم من الخروج من قبورهم لتحقيق رغبات المريدين (٧٩).

ريقول الشعراني أيضًا: إن لديه سندًا بمصافحة النبي [ﷺ] فيه ثلاثة وسطاء فقط؛ اثنان من البشر وواحد من الجنّ، الذين صافحوا النبي [ﷺ] في حيانه قبل تسعمائة عام (٨٠). وعلى الرغم من أن رواية الحديث عن طريق الجن لم تكن جديدة تمامًا، فإنها انتشرت انتشارًا واسعًا في زمن الشعراني (٨١)، وأسهمت في مزيد من انهيار علم الحديث بوصفه تخصَّا في نقد النصوص والتاريخ.

نهذه النظرية الجديدة الباطنية للمعرفة -إذن- تدّعي سُموها على المعرفة المستقاة من الكتب، فبناء على منطقها، فإنه ليس هناك حاجة لوصل حلقات التاريخ بعضها ببعض؛ لأن [النبي] محمدًا [قي ] والأولياء حاضرون باستمرار، ويمكن الرجوع إليهم لاستشارتهم والأخذ عنهم. والوصول إلى هذه المعرفة يكون عن طريق تفكيك منظومة التعلم المبنية على كتب التراث، والتخلي عنها تمامًا. وذلك لا يكون بتحرير عقل المرء مما قرأه، واتخاذ الأمية مثلاً أعلى فحسب، بل من خلال إضعاف الأدوات الفكرية التي تقوم عليها هذه المنظومة؛ من منهج نقدي لمصادر النصوص، وبناء للحجج الدامغة والمفهومة، وتقييم للواقع بناءً على المبادئ المقررة. فعلامة العالم الحقيقي هي القدرة على الاستغناء عن مثل

<sup>(</sup>٧٧) الشعراني، لطائف المنن، ج١، ص٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٧٨) الشعراني، الإنصاف، ص ١٤١ الشعراني، الطبقات الكبرى، ج١، ص٣٢٦، وج٢، ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢٩) الباجوري، حاشية الإمام الباجوري، ص٢٥٢. للمزيد عن ظهور هذه الأفكار حتى القرن

العشرين، انظر: الكردي، تنوير القلوب، ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٨٠) الشعراني، لطائف المنن، ج١، ص٢٧.

<sup>(81)</sup> Garrett Davidson, "Carrying on the Tradition," 70-75.

هـذه الجهود القابلة للخطأ، وتلقي المعرفة كهِبة ربانية مباشرة، تتويجًا للصراع الروحي داخل النَّفُس.

ربي . نعم، قديعترض بعضهم على ما ذكرته، ويزعم أن هذه الأفكار كانت تقتمر على الصوفيين، وأنها لم يكن لها تأثير كبير خارج أوساطهم، ولكن الحقيقة ليسن على منظر بين كذلك. ففي الواقع، شهد العصر الحديث انتشار الفكر الباطني، وتسوُّبه من الومط الصوفي إلى أوساط العلوم الإسلامية الأخرى جميعها، فالشعراني في كتابه العيزان رب رب رب رب الفقه واسعة الانتشار - بدأ بدعوى عجيبة؛ وهمي أن جميع الأنئة - وهـ و من كتب الفقه واسعة الانتشار - بدأ بدعوى عجيبة؛ المسلمين المجتهدين مصيبون في آرائهم، على الرغم من الاختلافات الظامرة بينهم، وأن الطعن في أيّ رأي من آرائهم يشبه الطعن فيما جاء به الأنبياء مع اختلان شرائعهم (٨٢). وتناقض هذه الدعوى البراغماتية التي كانت تستند إليها روم التسامح الرسمية بين المذاهب الفقهية، والتي تتلخُّص في عبارة (رأبي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، فهذه العبارة تعترف بأن مجال الفته مبنيٌّ على الظن والاحتمالات، ولا يمكن أن تكون قواعده قطعيَّة، بسبب حتبٌّ وقوع الخطأ والوَهُم في الفهم والقياس. وعلى النقيض من هذا، فإن الشعراني بمفهومه الجديد للفقه يرفض إمكانية وجود اختلافات مشروعة بين الأراء، ثم يبرَّد رأيه هذا بتبرير باطني بامتياز؛ مضمونه أنه خضع لتمارين روحيَّة أسفرت -في نهاية المطاف- عن رؤية الشريعة الإلهية على أنها عينٌ تتفرع منها آراء الأثمَّة الكبار كلها(٨٣). ويؤكِّد -بناءً على هذه الرؤية- «أن سائر أثمَّة المسلمين على هدى من ربُّهم في كل حينٍ وأوانٍ، وكل من لم يصل إلى هذا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان وجب عليه اعتقاد ذلك عن طريق التسليم والإيمان (٨٤)، ومن خلال تطبيق نظريته المعرفية الباطنية على الفقه، يجعل الشعراني آراء أثمَّة المذاهب الفقهية في مرتبة مقدَّسة، ويشوَّه -في الوقت نفسِه- النشأة الحقيقية لمذاهبهم

<sup>(</sup>٨٢) الشعراني، الميزان، ج١، ص٥٩ - ٦٢، وبخاصة ص٦٢.

<sup>(</sup>٨٣) الشعراني، الميزان، ج١، ص١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>٨٤) الشعراني، الميزان، ج١، ص٦٢.

ندويها جذريًا، وهي المذاهب التي لم تنبث من آراء تدّعي صلتها بإلهام رباني، بل من مناقشات عميقة بين فقهاء كان كل واحد منهم يصرح بأن رأيه صوابٌ ورأي مخالفه خطأ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقف الشعراني هذا يمثّل معاتبة شديدة لكل من يخوض في نقاشات مع المذاهب الفقهية الأخرى؛ وهي الممارسة التي كانت المُحرك للنشاط العلمي والفكري الكبير في السابق. كما نجد إخضاع الفقه لهذا الإلهام متجليًا أيضًا في دعوى العالم الهندي شاه ولي الله الدهلوي (١٧٠٣ م التكاليف عن أوليائه (٨٠).

إن الشعبية الهائلة التي كان كتاب الشعراني الميزان يتمتّع بها تعني أن أفكاره كانت متداولة على نطاق واسع، ومن ثمّ فإنه ليس من المبالغة القول بأنها شكّلت تحديًا كبيرًا للدقة والصرامة اللتين كان يتحلّى بهما العقل الفقهي، ومجال الخلاف الفقهي التقليدي. وقد استمرّ تأثير هذه الأفكار في الفقه إلى وقت متأخر، فنجدها في كتابات المفتي الأكبر المصري الشهير محمد عليش (١٨٠٧-١٨٨٠م) في أواخر القرن التاسع عشر. ففي معرض ردّه على دعوات تجديد الاجتهاد الفقهي دون التقيّد بالمذاهب الفقهية السابقة، نجده يستشهد بدعوى الشعراني، التي ينقلها عن شيخه الأميّ الخواص، أنه لا يمكن معارضة آراء أثمّة المذاهب؛ لأنهم اجتمعوا لبالنبي] محمد [ إللنبي ] محمد [ إلى أنه المخابية المداهب؛ لأنهم اجتمعوا ونجد ذلك أيضًا في زمن متأخر عن هذا، كما في دعوى أحمد الجزائري (١٨٣٣ - ١٨٣٠ م)، شقيق الزعيم الجزائري الأمير عبد القادر، الذي يقرّر أنه لا يمكن للمتأخرين حلُّ الخلافات الفقهية، التي عجز عنها أصحاب القوة الكشفية السابقون، عن طريق الاستدلال المحض (١٨٥).

<sup>(</sup>A3) ولي الله، فيوض الحرمين، ص ٢٣. من الواضح أن العنوان مستقى من الفتوحات المكية لابن عربي؛ لأنهما مترادفان. أشكر محمد قاسم زمان Muhammad Qasim Zaman الذي دلّني على هذا المرجع.

<sup>(</sup>٨٦) عليش، فتع العلي المالك، ج١، ص٩٦، نقل كلام الشعرائي في الميزان، ج١، ص١٨٢. (87) Weismann, Taste of Modernity, 238.

ثم إن هذه الفكرة التي تدّعي إمكانية الحصول على العلم عن طريق الرؤى التي لا تخضع للنظر العقلي، وجدت طريقها حتى إلى العقائد، وهو المجال الذي يتطلب عادة على معايير الاستدلال. فعلى سبيل المثال، نجد القاضي التونسي البكي (المتوفى ٩١٦هم/ ١٥٥٩م) - وهو معاصر للشعراني - في تعليقه الشهير على عقيدة ابن الحاجب، يقرّر أن هناك ثلاث طرق توصل إلى العلم، وكلها متساوية في الصحّة: النظر (محل اهتمام أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية)، والنقل (محل اهتمام أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية)، والنقل (محل اهتمام أهل الوجدان والكشف) (١٨٨م). وقد عرض البكي مواقف هذه الطوائف الثلاث في كتابه ولكنه لم يقدّمها على أنها متساوية، بل تظهر على مراتب؛ بدءًا بالاعتماد على الأدلّة السمعيّة لعلماء أهل الحديث، وصعودًا إلى المباحثات العقليّة لأهل النظر العقلي من المتكلمين، وأخيرًا - وهي أعلاها - الكشف عند الصوفيين. وهو بنزر أنه يمكن للصوفيين إثبات مواقف المجموعيّين الأوليين على مستوى أكثر عمقًا، ولكنهم قد يختلفون معهم أيضًا اختلافًا جذريًا (١٩٨٩).

ونجد الشيء نفسَه عند العالم المصري الباجوري، في القرن التاسع عشر، الذي يعطي الكشف دورًا مهمًّا، واصفًا له -في حاشية متن في العقيدة من القرن السابع عشر - بأنه أساس صحيح في إثبات الاعتقاد، مناقضًا بذلك الرأي التقليدي في العصر الوسيط، الذي يقصر إثبات العقائد على النظر العقلي (٩٠). ونتيجةً لذلك، نجده يقبل الأحاديث الضعيفة على أساس أنها يمكن أن تكون مأخوذة مباشرة عن النبي [ على السائلين عند قبورهم النبي عند قبورهم النبي المنافية على أساس أنها يقضون حوائج السائلين عند قبورهم النبي المنافية على السائلين عند قبورهم النبي المنافية على المنافية على المنافية على المنافية على الأولياء يقضون حوائج السائلين عند قبورهم النبي المنافية على المنافقة على المنافية على المنافية على الدولياء يقضون حوائج السائلين عند قبورهم النبي المنافية على المنافقة على ال

<sup>(</sup>٨٨) البكي، تحرير المطالب، ص ٤٠-٤. للمزيد عن شعبية هذا الكتباب انظر مقدمة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحققة المحلقة عن شعبية هذا الكتباب خطأ إلى السبكي، انظر مثلًا: الزبيدي، إتحاف المحافة ج٢، ص ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٨٩) انظر مثلًا: البكي، تحرير المطالب، ص٤٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٩٠) للمزيد عن الرأي السُّني السائد في العصر الوسيط، انظر:

Adem, "Intellectual Genealogy of Ibn Taymīya," chaps. 2-5.

<sup>(</sup>٩١) الباجوري، تحقة المريد، ص٥٦-٦٩٠.

وهمي من أكثر الدعاوي أهميةً وإثارةً للجدل، ولم يقدِّم الباجوري دليلًا عليها غير كلام الشعراني(٩٢).

وذهب عبد الغني النابلسي (١٠٥٠ -١١٤٣ هـ/ ١٦٤١ -١٧٣١م) -وهو من العلماء المؤثرين في القرن الثامن عشر- إلى أبعد من ذلك؛ حيث أعلن صراحة تفوق العلم الباطني على علم الكلام التقليدي، ضاربًا بمناهج البحث في العقائد عرض الحائط، ومشيدًا بالتصوف الباطني على أنه المنهج الحقُّ إلى العقيدة الصحيحة (٩٣). ففي دفاعه عن فكرة ابن عربي في وحدة الوجود، وَصَف الفرق بين الملتزمين بمذهب ابن عربي والمعارضين له على النحو التالي:

وإنما المُنكِر عليهم وعلى امتابهم معرفته بالصلاحهم وعدم علمه، فإن علومهم مبنية على الحسم معرفته باصطلاحهم وعدم علمه، فإن علومهم مبنية على الحسو والعيان، وعلومهم غير مستفادة من الخواطر الفكرية والأذهان، والمومل المالح، وبداية طريق غيرهم مطالعة والمرافق والعمل الصالح، وبداية طريق غيرهم مطالعة والمرافق المرافق معرفته باصطلاحهم وعدم عسد والعيان، وعلومهم غير مستفادة من الخواطر الفكريه والعيان، وعلومهم غير مستفادة من الخواطر الفكريه والعيم مطالعة والعمل الصالح، وبداية طريق غيرهم مطالعة والاستمداد من المخلوقين في حصول المقابلة والاستمداد من المخلوقين في حصول المقابلة والاستمداد من المخلوقين في حصول المرابع والاستمداد من المخلوقين في حصول المرابع والمرابع المقابلة والاستمداد من المخلوقين في القيوم، ونهاية والمرابع الكتب، بدليل المقابلة والاستمدار وبهيد المصالح، ونهاية علومهم الوصول إلى شهود الحيّ القيوم، وبهيد علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب، وجمع الحطام الذي لا مل المراق السادة الأثمّة الهداة القادة، ولا اعتقاد إلّا المربق السادة الأثمّة الهداة القادة، ولا اعتقاد إلّا المربق السادة الأثمّة الهداة المشهود، والواجب المربق المرب المصالح، ونهاية علومهم الوصول إلى سرر علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب، وجمع الحطام الدي معلوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب، وجمع الحطام الدي يدوم، فلا طريق إلا طريق السادة الأئمة الهداة القادة، ولا اعتقاد إلا المعنى الصحيح الموافق المشهود، والواجب الموافق المشهود، والواجب الموافق المشهود، والواجب الموافق ال الم المخاود الم والاعتقاد الصدق، والواجب أيضًا حمايته من طعن الطاعنين وذمّ الجاهلين له، المتكلمين فيه من غير معرفة به، الضالين المضلين؛ (٩٤)

kkach, Abd al-Ghani al-Nabulusi.

وفد بين إماد المامع

<sup>(</sup>٩٢) الباجوري، تحقة المريد، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٩٣) للمزيد عن النابلسي، انظر:

<sup>(</sup>٩٤) التابلسي، إيضاح المقصود، ص٢٦٢~٢٦٢.

نقل الخصيب المسرمين في معنى المحنا في ١٦ مم ابه الحرك الله عالى المرافع المختال المرافع المختال المرافع المرا

ثم إن تأثير هذا النوع من التصوف الجديد لم تسلم منه حتى التخصّصات الني تبدو ثانوية، مثل الأدب والنحو؛ فالصوفي المغربي ابن عجينة (١٦٢٧هـ/ ١٧٤٧م أو ١٧٤٨م) قد ألَّف شرحًا على مقدمة ابن آجروم (المتوفى ١٧٢٣هـ/ ١٣٢٣م) في النحو، ولكن نجده -بدلًا من الخوض في قواعد اللغة- يستخلص الحكم الصوفية من قواعد ابن آجروم النحوية. حيث يؤكّد ابن عجيبة في مقدمته أن النحو ليس سوى علم آلة، وبمجرَّد إتقانه يمكن للموال ينتقل إلى دراسة المنطق والفلسفة إلى أن يصل في النهاية إلى دراسة التصوف، وهو العلم الحقيقي؛ لأنه بمجرَّد إدراكه تصبح جميع العلوم الأخرى لا قيمة لها(٥٠).

وتحت غطاء الكشف والإلهام الروحيّين، أصبح يمكن تبرير علوم التنجيم والعرافة، التي لم يكن لها إلّا وجود هامشي في العالم الإسلامي المتعلم، وأدرجت في المؤلفات الرائجة، وهي عملية وصفها بعض الباحثين بأنها نهضة للإيمان بالغيبيات (٩٦). فقد قدّمت النزعة الغيبية وعدّا بتوقع التنبؤ بالمستقبل والتأثير في العالمين المادي والروحي ليس عن طريق دراسة النصوص أو الاستدلال المنطفي، ولكن من خلال تطبيق ممنهج للقواعد التي يُزعم أنها موجودة في الطبيعة، مثل ولكن من خلال تطبيق ممنهج للقواعد التي يُزعم أنها موجودة في الطبيعة، مثل

<sup>(</sup>٩٥) ابن عجيبة، القتوحات القدسية، ص١٦.

<sup>(%)</sup> Melvin-Koushki, "Persianate Geomancy," 1.

تأثير النجوم في القدر (التنجيم)، ومعاني أشكال الرمل التي تتشكّل حين رميه (علم الرمل)، والدلالات الكونية واستخدام الحروف (علم الجفر).

ويقدّم علم الجفر مثالًا جيدًا لانتشار العرافة، فهو علم ترجع جذوره في الإسلام إلى الاتجاهات الشيعية الباطنية، التي كانت تعتقد -على سبيل المثال- أن الأثمّة الشيعة قد ورثوا كتابًا في أسرار الحروف، دفنه موسى [عليه السلام]، واكتشفه محمد [ الله عنه]، الذي سلّمه إلى صهره علي [ رضي الله عنه] (١٧).

أبعل لمعرنه

William.

وهذا العلم ربما يكون قد وصل إلى المسلمين في إسبانيا عن طريق كتابات إخوان الصفا، في القرن الثاني عشر، حيث تبنّاه أهم كاتب في هذا المجال في العالم الإسلامي؛ أحمد البوني (المتوفى ٢٢٢هـ/ ١٢٢٥م)، وبعده تلميذه ابن عربي (١٩٨٠). وتظهر الصلة بين التصوف والوعود العلمية الزائفة بمعرفة الغيبيات في علم العرافة بوضوح في كتاب البوني، الذي يصف فيه العرافة بأنها نتاج الإلهام الروحي، والأداة الضرورية للوصول إلى مرتبة الولاية (١٩٠١). ولكن القوة التي تحتويها العرافة لا علاقة لها بالتقوى، ولا نِعم الله، فكل من يعرف قاسم الله الأعظم؛ حلى سبيل المثال - سيكون قادرًا على تحقيق الرغبات، في الخير كانت أو في الشر (١٠٠٠).

وعن طريق ابن عربي، تلقّاه طلابه الذين كانت معرفة الغيبيات من خلال علم الجفر جزءًا لا يتجزّأ من تعلَّمهم على شيخهم، وانتشرت عن طريقهم أفكار علم الجفر في علوم إسلامية أخرى، وشارك في نشرها أهل السَّنة والشيعة على حدًّ

<sup>(</sup>٩٧) الكافي، أصول الكليني، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٩٨) ابن خُلدون، المقدمة، ج٣، ص١١٩ ويخاصة ص٨٧- Gardiner, "Forbidden Knowledge?," ١١١٩ ويخاصة ص٨٧-

<sup>(</sup>٩٩) البوني، شمس المعارف، ص٦٨. قد يكون هذا مما أدرج في الكتاب بعد البوني، بما أن الكتاب يضم المعارف، ص٦٨. قد يكون هذا مما أدرج في الكتاب بعد البوني، بما أن الكتاب يضم الكثير من الزيادات التي أدرجها غيره لاحقًا كما بينه واسعة وكذا ما يحتويه من أفكار.

<sup>(</sup>١٠٠) البوني، شمس المعارف، ص٦٩.

سواء. وقد حظي علم الجفر بقبول واسع بين العلماء العثمانيين، فنجد إن العالم لراج الم العثماني البارز ساجقلي زاده يعدُّ علم الجفر علمًا شرعيًّا في متنه الذي وضياً كام وي كام فنز من العثماني البارر ساجسي و على الأولياء الذين يتلقون الإلهام الإلهي الأولياء الذين يتلقون الإلهام الإلهي مرافي في العلم (١٠١) وقل كان من الذي يعدُّ قد له حجَّة في العلم (١٠١) وقل كان من الذي يعدُّ قد له حجَّة في العلم (١٠١) وقل كان من عران عربي الذي يعدُّ قوله حجَّة في العلم (١٠١). وقد كان نداول وعربي الذي يعدُّ قوله حجَّة في العلم (١٠١). وقد كان نداول معربي الذي يعدُّ قوله حجَّة في العلماء في بخارى مناز، عمر العلماء في بخارى مناز، مِعَمُ وَرُرِ علوم العرافة واسع الانتسار سر. علوم العرافة واسع الانتسار سر. علوم العرافة واسع عشر، كانوا معروفين بممارستها. كما أن الإجراءات القفائة والعراب القرن التاسع عشر، كانوا معروفين بممارستها. كما أن الإجراءات القفائة من القرن التاسع عشر، كانوا معروفين بممارستها. كما تكن عن طريق المعاير من المعالم المناسم عن ا ליבינין לנוני ر. ٣, ٧ / ما العقلانية، المنصوص عليها في كتب الشريعة الإسلامية في الألف سنة السابقة، تن وفليغة ولكن من خلال ممارسات العرافة؛ مثل حساب القيم العددية لأسماء المتخاصين « لتحديد مقدار الحقيقة في ادعاءاتهم (١٠٢). وقد الاحظ الدبلوماسي البريطاني باتون المنافعة ال المسرك المركبي المذي ذكرنا انه زار محتب المسلم المسلم التالي في مكتب طبيب دمشقي: المشهد التالي في مكتب طبيب دمشقي: المركبي المجارية المجارية المسلم المسلم المبارية المسلم المسلم المبارية المسلم المبارية المسلم المبارية المسلم المبارية المسلم المبارية الم 5/1/19/2/25-

Charas alle «عندما دخل المريض سأله الطبيب: «ما اسمك؟»، فأجاب مثلًا: C3 Hiserbell «خليل». «وما اسم أبيك؟»، «قاسم». «واسم أمك؟»، ففاطمة. ثم المرابعة ال

مراكل المعرفة الباطنية أمام التراث الإسلام، والمعرفة الباطنية أمام التراث الإسلام، الكشف المعرفة الباطنية أمام التراث الإسلام، المحتوب في العصر الحديث يحمن في جوهر الدعوى القائمة على أن الكشف المكتوب في العصر الحديث يكمن في جوهر الدعوى العامم حى الأولياء المحتوب في العصر الحديث يكمن في جوهر الدعوى العامم حى الأولياء مع الله مباشرة أم بواسطة [النبي] محمد [ الله مباشرة أم بواسطة [النبي] محمد فية الحقيقة ابنا الأحياء أو الموتى، أو الجنّ- يمكن أن يوصل صاحبه إلى معرفة الحقيقة، بينا تنظر إلى التعلُّم من الكتب على أنه علم سطحيٌّ أو عقيم أو على أنه -في أحسن

<sup>(</sup>۱۰۱) ساجقلي زاده، ترتيب العلوم، ص١١٢-١١٣.

<sup>(102)</sup> Melvin-Koushki, "Persianate Geomancy," 154n134.

<sup>(103)</sup> Paton, Modern Syrians, 197.

ميلاعظ القطابق بيه موقف وموز له صوف تديمًا مهلطباعة ( و الكتي بتكامًا و مد البراطباعة ( و الكتي بتكامًا و مد البراطباعية ( و الكتيبة له المه ) في لعمد الجالحي .

اللاجير

الأحوال- مجرّد خطوة تحضيرية قبل المعرفة الحقيقية. ثم إن تغلغل هذه المعرفة إلى جانب المدرسية داخل الأوساط العلمية في العصر الحديث قد أدى إلى الخفاض قيمة التعلّم القائم على الكتب، والحطّ من منزلة ذلك العالم واسع الاطلاع وصاحب الذهن العلمي المتقد، الذي كان حاضرًا عبر العصور المختلفة، والذي يمتلك نظرة تاريخية شاملة للكتب التي درسها؛ وبدلًا من ذلك، أصبح المثل الأعلى هو ذلك السيخ المعلم المتحذلق أو أصحاب الكشف (١٠٠٠). وهذان النوعان من الشيوخ لم يكن لهما اهتمام بالبحث عن الكتب المتقدمة ومؤلفيها وما تحتويه، فقد كانوا مكتفين بالمعرفة التي لديهم، كما أنهم لم يكن لديهم أيُّ تقدير للحجم الهائل من الكتب التراثية الموجودة وقتهم.

#### التيارات المضادة: مواجهة المدرسية والباطنية

وعلى الرغم مما سبق، فقد كانت هناك أيضًا أصوات معارضة، تُنبئ بوجود عدم ارتياح ورفض للنطاق الضيق المضروب على ثقافة الكتب، الذي شهدته تلك الفترة. ولنأخذ حسن العطار (١٧٦٦-١٨٣٥م) مثالًا على ذلك، وهو صورة نمطية لعلماء العصر الحديث، حيث تلقى تعليمه في الأزهر، قبل أن يُعيَّن شيخًا له عام ١٨٣٠م (١٠٠٥)، غير أنه خلال اشتغاله بالتدريس -وخاصة مع طلابه المقربين - كان يخوض في مجموعة من الموضوعات والكتابات، في التاريخ والجغرافيا والأدب، يخوض في مجموعة من الموضوعات والكتابات، في التاريخ والجغرافيا والأدب، أوسع بكثير مما كان شائعًا بين علماء الأزهر في ذلك الوقت (١٠٦١). ففي حاشية أوسع بكثير مما كان شائعًا بين علماء الأزهر، نجده يشيد بسّعة القراءة والمعرفة عند العلماء المتقدمين، مثل القرافي (المتوفى ١٨٤هـ/ ١٢٨٥م)، ويشكو من الحال التي عليها علماء عصره:

Gilsenan, Soint and Sufi, 12.

<sup>(</sup>١٠٤) للمزيد عن النوع الثاني من الشيوخ، انظر:

<sup>(</sup>١٠٥) حسن، حسن العطار.

<sup>(</sup>١٠١) المجدي، حلية الزمان، ص٢٣-٢٥؛ مبارك، الخطط، ج١٣، ص٥٣-٥٥.



شكل (٢-٢): قيد قراءة العطار في نهاية مخطوطة منهاج السنة لابن تيمية، يسجل أن العطار أرا الكتاب وعلَّق عليه في عام ١٢٤٤هـ/ ١٨٢٨ أو ١٨٢٩م. يُنشر بإذنٍ من المجموعة العامة، مكب بينيكي للكتاب والمخطوطات النادرة Beinecke Rare Book and Manuscript Library، في جامعة بيل Yale University.

"بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألَّفها المتأخرون ··· نكرِّرها طول العمر، ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها، حتى كأن العلم انحصر في هذه الكتب، (١٠٧).

ولم يكن العطار الشخص الوحيد المغموم بالدائرة الضيقة للكتب المستخدة في العصر الحديث، حيث كان هناك اهتمام متجدّد بكتب التراث -انطلاقاً م أواخر القرن السابع عشر - بين شبكة من العلماء، مبعثه مكة [المكرمة] والملبة [المنورة] في الحجاز. وقد تميّزت هذه الحركة الموزّعة هنا وهناك، والمكوّنة من

<sup>(</sup>١٠٧) العطار، حاشية على المحلي، ج٢، ص٢٢٥-٢٢٦.

دوائر علمية متواصلة فيما بينها، ببعض المواقف والانشخالات الرئيسة، مثل: نقد ممارسات الصوفية المعاصرة، والانشخال الجاد بالحديث [النبوي]، والوعي التاريخي، والرغبة في تحدي المذاهب الفقهية السائدة، من خلال إعادة النظر في المصادر الموثوقة والمعتمدة، وكذا الاهتمام بتراث ابن تيمية (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)، اللذي يدور حول كتاباته الثريَّة وأسلوبه الفكري الجريء جدال كبير (١٠٨). نعم، قد تكون مواقف هؤلاء العلماء داخل هذه الحركة متباينةً بشكل كبير، ولكن هذا لا ينفي وجود تحوُّل شامل ملحوظ يتَّسم بظهور حسَّ جديدٍ في نقد النص، واهتمام بكتب التراث التي غابت عن الساحة العلمية.

ويُعَدُّ الشيخ الكردي إبراهيم الكُوراني (المتوفى ١١٠١هـ/ ١٦٩٠م)(١٠٩) أهمَّ مِع النَّيْ مِيَّ ويُعَدُّ الشيخ الكردي إبراهيم الحوراني المسلوبي ويُعدُّ الشيخ الكردي إبراهيم الحوراني المهتمين بالتراث القديم، رغم أنه يبدو في العلماء المهتمين بالتراث القديم، رغم أنه يبدو في المسار ورايم المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المسار ورايم المراع ال حلقة وصل في هذه انسبحه من المسحد الله المسار و المراكز المسار و المراكز المسار و المراكز المراكز الموهلة الأولى من قراءة سيرته الذاتية أن مسيرته التعليمية لا تختلف عن المسار و المراكز المورد الوهلة الاولى من فراءه سيرت الداليب السيرير الوحاني في العصر الحديث؛ إذ يذكر أنه و مسمل النمطي للصوفي الباحث عن الكشف الروحاني في العصر الحديث؛ إذ يذكر أنه و محمومهم النمطي للصوفي الباحث من المسيخ الولي عبد القادر الجيلاني ليسأل الله ورجم بعد اساك إلى الغرب، فانتقل م يو روم عنده أن يلهمه طريق الرشاد، فظهر له الشيخ في الحلم، مشيرًا إلى الغرب، فانتقل م يو روم عنده أن يلهمه طريق الرشاد، فظهر له الشيخ في الحلم، مشيرًا إلى الغرب، فانتقل م يو ترمن الم الكوراني إلى دمشق، حيث زار قبر ابن عربي، واطلع على كتاباته، ثم صادف أن وجد كتابًا لشيخ صوفي معاصر له، مقيم في المدينة المنورة، اسمه القشاشي (المتوفى ١٠٧١هـ/ ١٦٦٠م)، وبعد قراءته للكتاب، لم يستبعد إمكانية أن يكون الكتباب منتحلًا من أحد الكتب القديمة؛ نظرًا لجودته التي تفوق الكتب المعاصرة بكثير، لكنه مسرعان ما اتضح له خطأ شكوكه، فندم وأدرك أن الكشف الروحاني الذي يسعى وراءه لا يمكن تحقيقه إلَّا بتخلُّص المرء من الريبة، وإحسان الظن بالناس، فكاتب الشيخ القشاشي عدّة سنوات، أسفرت عن أمر الشيخ له بالقدوم إليه في المدينة المنورة. ومرَّ الكوراني في الطريق بالقاهرة، وقرَّر التوقف هناك

<sup>(108)</sup> Dallal, "Origins and Objectives"; Dallal, Islam without Europe.

<sup>(</sup>١٠٩) المرادي، سلك الفور، ج١، ص٥-٦.

للاطلاع على نسخة من كتاب سيبويه (المتوفى ١٨٠هـ/ ٧٩٦م)، وكان العملة في علم النحو؛ لأنه كان يريد التحقّق من بعض النقولات عنه، التي قرأها في السابق منم المسود المسلخة المسلخة المسلخة الوحيلة وجد النسخة الوحيلة الوحيلة روسم المرابعة عند المن المرابعة والمرابعة المرابعة المرا الكتاب بأكمله مع صاحب النسخة؛ إذ كان يشعر بالذنب حيال الخوض في مثل مذا السعي السطحي في دراسة الكتب، في حين ينتظره شيخه في المدين [المئورة](١١٠).

وتذكّرنا مسيرة الكوراني التعليمية في المدينة على يد القشاشي بمسيرة الشعراني ر بي الزمان، حيث يذكر أنه كان عليه وعلى أحد زملائه أن يدخلا في خلوة، تدوم سبعين يومًا، وعند خروجه، تفاجأ بأن الشيخ كان قد أذن لزميله بأن يخرج من خلوته بعد أربعين يومًا فقط، فسأل الشيخ عن السبب، فكان جواب القشاشي هو مؤرد الأخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل لوح ناصع البياض، في حين المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل المريد الآخر المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق، فكان مثل المريد الآخر المريد المريد الآخر المريد الآخر المريد الآخر المريد الآخر المريد الآخر المريد ا و المريد الاخر لم يكن لديه بعبيم سببي. و التي لا بدّ من محوها أولًا(١١١). أن لوح الكوراني كان ملوّثًا بكتابة العلوم الظاهرة، التي لا بدّ من محوها أولًا(١١١).

إن القارئ لهذه السيرة يمكنه أن يلاحظ -بوضوح- التصوير السلبي لنقد النص عند الكوراني، فتشكيك الكوراني في نسبة الكتاب للقشاشي، وسعيه للحصول على مخطوطة كتاب سيبويه، مطروحان على أنهما عقباتٌ في طريق الوصول إلى الكشف الروحاني، تنشأ في مراتب النَّفْس الدنيا، وكذلك المدَّة الطويلة التي قضاها في خلوته مصوَّرة على أنها مداواة لهذه العادات السيئة المكتسبة من دراسة الكتب. غير أن ذلك لم يلبث أن تغيّر، فبمجرّد أن بدأ الكوراني إقامة حلقيات التلابس الخاصّة به في المدينة [المنورة]، بدأ يظهر اهتمامه الشديد بنقد النص في تدريب وكتابته. ومثال ذلك سعيه في الرجوع إلى المصادر الأصلية، لتبيع ما يُعزى إلى المؤلفين من مواقف، كما فعل في رجوعه إلى كتاب سيبويه. وكانت هذه الطريقة النهج الذي سلكه في دفاعه المهم عن ابن تيمية، الذي كان قد تعرُّض لانتقادات

<sup>(</sup>١١٠) العياشي، الرحلة، ج١، ص٤٨٠–٤٨٣.

<sup>(</sup>١١١) العياشي، الرحلة، ج١، ص٤٨٥-٤٨٦.

كثيرة في القرن الذي سبق الكوراني، مثل انتقاد الهيتمي (المتوفى ٩٧٤هـ/ ٩٦٦م)، الذي سمى للرد على نقد ابن تيمية لبعض الصوفيين المتأخرين، ومن أبرزهم ابن عربي، والملاحظ في هذا الاعتراض هو قلَّة النقولات المستشهد بها. فعلى الرغم من أن ابن تيمية كان واحدًا من أكثر المؤلفين إنتاجًا في تاريخ الفكر الإسلامي، فإن الهيتمي اعتمد على الشائعات وما كُتب عن ابن تيمية، لتصويره على أنه زنديق(١١٢). وهذا عكس الكوراني الذي نجده -في كتاب له في العقيدة- يكرس خاتمته لإعادة النظر في موقف ابن تيمية وابن قيم الجوزية (المتوفى ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م) -أحد أشهر طلابه- في الصفات الإلهية؛ وهو الموقف الذي وصفهما الهيتمي فيه بأنهما مجسّمة، فنجد أن الكوراني قد بذل جهدًا في استخلاص آراء هؤلاء العلماء من كتاباتهم، وقد تمكَّن بالفعل من الحصول على ثلاثة كتب لابن تيمية، واثنين لابن القيم (١١٢). ويذهب الكوراني -في أكثر من عشرين صفحة- إلى تبرئة ابن تيمية وتلميذه من تهمة التجسيم (١١٤). وقد كان لهذه التبرئة -المبنيَّة على البحث العلمي السليم في الكتب المتوفرة- آثارٌ كبيرةٌ في الفكر الإسلامي الحديث، حيث أزالت وصمة العارعمَّن يمكن القول إنه سيصبح أكثر مؤلفي العصر الوسيط تأثيرًا في العصر الحديث. ولكنها مهدت الطريق أيضًا لصراعات مستقبلية بعد اكتشاف كتب أخرى له أجبرت العلماء على التعامل مع نقده الواسع لابن عربي والممارسات الصوفية السائدة (١١٥).

(112) El-Rouayheb, "From ibn Ḥajar al-Haytamī to Khayr al-Dīn al-Ālūsī," 272.

Py

۱) وهي: الرسالة التدمرية، وربما شرح حديث النزول، والرسامة السين التيم فهما: كتاب على المراح التيم ا (١١٣) وهي: الرسالة التدمرية، وربما شرح حديث النزول، والرسالة الحموية (لم يُشر الكوراني

بروي، رسمه المعين والأثر، وجه الورقة ٥٦، ظهر الورقة ٦٧. (١١٤) الكوراني، المعين والأثر، وجه الورقة ٥٦، ظهر الورقة ٦٧. (١١٥) للمزيد عن تبرئة الكوراني لابن تيمية وأثرها في شمعة هذا الأخير، انظر: الكردي، الفوائد مراح الموقعة المعرفة المزيد عن تبرئة الكوراني لابن تيمية واترها في مستخد الموسع عن تيمية، انظر: و المحمول المعلنية، ص ١٣٣ - ١١٥. وللمزيد عن دور الكوراني في تعريف شاه ولي الله بابن تيمية، انظر: و المحمول المدنية، ص ١٣٥ - ١١٥ المدنية، ص ١٤٥ - ١١٥ المدنية، ص ١٤٥ - ١٤٥ الموسع عن مكانة ابن تيمية و المحمول الموسع عن مكانة ابن تيمية و المحمول الم الفريوائي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٦٥. وانظر أيضًا البحث الموسع عن مكانة ابن تيمية و العلمينة في الأومساط العلمينة التي تلت الكوراني وأهميته عند علماء الإصبلاح في

أما الشخصية الرئيسة الثانية في حركة إحياء التراث، فهي شخصية مرتفع الزبيدي (١٧٣٢-١٧٩١م)، وهو واحد من أعظم اللغويين العرب في العمر البعديث إن لم يكن أعظمهم، وهو يشتهر بمعجمه الضخم: تاج العروس، وشور الكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، الذي يحمل عنوان إتحاف السادة العنفير ويُظهر هذان الكتابان نزعة نقد النص التي كان الزبيدي يمتلكها؛ إذ تجده يقارن بير ر. وراد المخطوطات التي يستخدمها، ودائمًا ما يعرض للقراءات المختلفة التي يحتملها النص (١١٦). ويعرض الزبيدي في معجمه حتى تفاصيل مخطوطات المراجع الني استخدمها، واصفًا واحدة منها -على سبيل المثال- بأنها (في خمس مجلدان، المستحدمها، والمستفيدة المصنف، من وقف السميساطية بدمشق، ظفرت بها خزانة الأشرن أن المرابع المر النوار الفارهي مسودة المصنف س وسير المراقي المراقية على الإحياء قائمة واسعة للكتب الني المراقين العنبرانيين (١١٧). ويقدّم الزبيدي في تعليقه على الإحياء قائمة واسعة للكتب الني المراقين الحدث والتاريخ المراض بالعنبرانيين المسترة، وقد ضمَّت ما لا يقلُّ عن ١١٥ مرجعًا في الحديث والتاريخ المرجع إليها مباشرة، وقد ضمَّت ما لا يقلُّ عن ١١٥ مرجعًا في الدراسية (١١٥) في لا كل رجع إليها مباشرة، وقد ضمّت ما لا يقلّ عن ١١٥ مرجه عي الدراسية (١١٨) في أو فقط، متجاوزًا بذلك الكتب والشروح السائدة في المناهج الدراسية (١١٨) في فقط، متجاوزًا بذلك الكتب والشروح السائدة في المناهج الدراسية (١١٨) في التعليق يختلف أيضًا عن النموذج السائد في التعليق يختلف أيضًا عن النموذج السائدة في المثال المثا الم العصر الحديث. ثم إن اسلوبه في المسيس و العصر الحديث ثم إن السلوبه في المسيس و العصر العديث الغزالي المجهولة، المراز المرز المعرفة. وبالإضافة إلى ذلك، نجده يورد الانتقادات على آراء الغزالي ويجبب المناح عنها (١٢٠)، وينقل مقاطع طويلة من مجموعة واسعة من الكتب الأخرى لإبضاح المناخري للبضاح المنافق ا in the constitution (3,0

<sup>(</sup>١١٦) انظر مثلًا: الزبيدي، تاج العروس، ج٩، ص٣٥٥، ٤٠٤، ٢٠٥، ٥٢٨.

الزمانيس (١١٧) الزبيدي، تاج العروس، ج١، ص٥٠

<sup>(</sup>۱۱۸) الزبیدی، إتحاف السادة، ج۱، ص۳- ٤٤

Reichmuth, World of Murtadā al-Zabīdī, 298-303

Parizit of Vis

۱۲ ما فأون (۱۱۹) الزبيدي، إنحاف السادة، ج١، ص٥٢٥-٥٢٨، الزبيدي، إنحاف السادة، ج١، ص٣٥-٥٢٨. لا فإر المرادة، ج١، ص٣٥. (١٢١) الزبيدي، إتحاف السادة، ج٢، ص١٦، ٢٧٨، ج٤، ص٥٣٥-٥٣٩. وانظر أيضًا: Reichmuth, World of Murtadā alZabīdī, chap. 5. (122) Reichmuth, World of Murtadā al-Zabīdī, 20, 29, 32.

ما يستشهد بابن تيمية في مختلف السياقات، مما يشير إلى سَعة معرفته بمؤلفاته (١٢٣)، وهو لا يستشهد به على أساس أنه مرجعية علمية مقبولة فحسب، بل على أساس أنه من كبار أثمَّة الإسلام(١٢٤)، ولعل هذا من الآثار المترتبة على تبرئة الكوراني لابن تيمية، التي سبقت الإشارة إليها. كما نجده يعتمد على ابن تيمية أيضًا في تضعيف بعض الأحاديث المنسوبة إلى [النبي] محمد [ على المنافع على الله عنقل جُلُّ رسالته في أصول التفسير، التي تحوي بين طياتها عددًا من آراء السلف المفقودة

وننتقل إلى عالم آخر لعله أوسع العلماء المسلمين قراءةً -على عتبة ثورة الطباعة- وهو محمد الشوكاني (١٧٦٠-١٨٣٤م)، الذي شغل منصب القاضي الكبير في اليمن أربعين عامًا تقريبًا، وألَّف نحو ٢٥٠ كتابًا خلال مسيرته العلمية (١٢٧). كان الشوكاني معتزًّا بسعة معرفته بالكتب، عكس الاتجاه الصوفي الباطني المذكور، ويتضح ذلك بشكل خاص في تخصيص كتابه إتحاف الأكابر لتعداد الكتب التي تلقاها عن مشايخه بالسماع مسندة إلى مؤلفيها. ولا يعني هذا بالطبع أن الشوكاني درس كل كتابٍ من هذه الكتب على مشايخه بالتفصيل، ولكنَّ إذنَ الشيخ لـ برواية كتابٍ تلقاه بدوره عن عالم سابقٍ دليلٌ على اعترافه الضمني بمكانة الشوكاني العلمية. ويورد الشوكاني في كتابه هذا عددًا مذهلًا لمروياته التي بلغت ٤٧٧ كتابًا في شتَّى العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى علوم اللغة العربية وآدابها، من كتب الشُّنة والشيعة.

<sup>(</sup>١٢٢) يمدح الزبيدي -في إتحاف السادة، ج١، ص١٦٧ - كتابي ابن تيمية في نقد المنطق: الرد على المنطقيين، ودرء تمارض العقل والنقل.

<sup>(</sup>١٢٤) الزبيدي، **إنحاف السادة،** ج١، ص١٨٠.

<sup>(</sup>١٢٥) الزبيدي، إتحاف السادة، ج١، ص٤٤٩، ج٣، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>١٢٦) الزبيدي، إتحاف السادة، ج٤، ص٥٣٧-٥٣٩. قارن هذا بكتاب ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير (نشرة زرزور)، ص٣٥-٤٧.

<sup>(127)</sup> Haykel, Revival and Reform, 10-20.

وعلى الرغم من طول هذه القائمة، فإن معظمها لا يخرج عن المتون والشروع وعلى الرغم من حري المناهج الدراسية في العصر الحديث، ولكن المتأخرة التي كانت مألوفة في المناهج الدراسية في العصر الحديث، ولكن المتاخرة التي تابع العلم، والتي الطلب التي كتبها لطلاب العلم، والتي الأمر يختلف حين ننظر في رسالته أدب الطلب التي كتبها لطلاب العلم، والتي الأمر يحتلف عين حرب و المامر وية أوسع بكثير مما كان معهودًا في أوساط التعلم تضع هذه المناهج في إطار رؤية أوسع بكثير مما كان معهودًا في أوساط التعلم مصع المعلم الموكاني على الدور المهم للمُعلم في التوجيه في مراحل التعلم التعلم المبكّرة، ويشدّد على أنه ينبغي على الطالب المبتدئ في علم من العلوم أن يدا بحفظ متن مختصر فيه، ثم دراسة شرح مناسب له على أحد الشيوخ(١٢٨)، ولكن يجب عليه أيضًا ألَّا ينظر إلى هذه الكتب على أنها الغاية المرجوَّة، وإنما مي مجرِّد خطوات في طريق التأهيل للخوض في المطالعة المستقلة الموسعة، التي لعبت دورًا أساسيًّا في المسار التعليمي الذي وضعه الشوكاني. فالمنون المختصرة وإن كانت تمنح الطلاب معرفةً برؤوس المسائل، إلَّا أن هذه المطالعة الموسعة هي التي توفر العمق المعرفي بأنواعه التي أولها العمق التاريخي. فيحتّ الشوكاني الطلابَ على النظر في الكتب العظيمة في السير والتراجم، مثل مبير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)، التي تحتوي على سِير علماء وشخصيات أخرى بارزة، منذ ظهور الإسلام إلى زمن المؤلف، وكذا كتاب تاريخ الطبري(١٢٩)، الذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. أما النوع الثاني من العمن الضروري لتحصيل العلم الحقيقي، فيتمثَّل في التحلي بنظرة نقديَّة تجاه الآراء الفقهية السائدة. ولتحقيق هذا العمق في مجال الفقه، أوصى الشوكاني بالنظر المستقل في الكتب الموسعة، ككتب أبن المنذر (المتوفى ١٨ ٣هـ/ ١٩٣٠)، وابن حزم، وابن تيمية؛ لأن هؤلاء العلماء مارسبوا ما أسماه الشوكاني بالتحقيق. ويعني التحقيق -في استخدام الشوكاني- دراسة الأدلَّة التي بُنيت عليها الأرا" وإخضاع أقوال المذاهب للتدقيق من خلال عرضها على الأدلَّة التاريخية والنظر العقلي (١٣٠). وهو تعريف يتناقض تمامًا مع المعنى اللذي يستخدمه فيه أهل

<sup>(</sup>١٢٨) الشوكاني، أدب الطلب، ص١٩٠.

<sup>(</sup>١٢٩) الشوكاني، أدب الطلب، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>١٣٠) الشوكاني، أدب الطلب، ص ٢٠٦-٢٠٦، انظر أيضًا:

الباطن، الذين يقصدون به الكشف الروحاني المباشر المستغني عن الأدلة المخارجية (١٣١)، ويختلف أيضًا عن استخدامه في المدرسية، حيث يشير إلى عملية التحليل اللغوي والمنطقي للنص (١٣٢). فالشوكاني -إذن- يرى أن الآراء والأقوال المنصوص عليها في المذاهب السائدة ليست بالضرورة صحيحة أو منتجحة، ومن ثَمَّ فإن فتح أفق المطالعة يمكن صاحبه من التحري، ويمنحه معرفة أوسع بالآراء المختلفة الأخرى.

إن الهدف الأسمى في التعليم عند الشوكاني هو الوصول إلى مرتبة ذلك العالِم الذي يستطيع تفسير نصوص الوحي دون قيود، ودون الاعتماد على الآراء السابقة، أي مرتبة المجتهد المطلق الذي له دراية بالتراث العربي الإسلامي كله، من فنون الشريعة واللغة العربية والأدب. وهذا يعني أن الشوكاني كان يرفض الرأي السائد بين علماء العصر الحديث، الذي يقضي باستحالة الوصول إلى مرتبة الاجتهاد عند المتأخرين (١٣٣)، فقد حصر أولئك العلماء التحصيل الشرعي في شروح المتون، لغرض الحفاظ على أصالة الشريعة، وكانوا يرون أن كتب الشروح هذه تعمل كاليد الخفيّة التي تحافظ على نقاء الشريعة، وتمنع دخول ما يشوبها. ولكن الشوكاني لم يكن يشاطرهم هذا التفاؤل، فلم تنتج هذه الطريقة -في رأيه- إلَّا التقليد الأعمى، والاستبداد بالرأي، فهي طريقة تنظر إلى العقول البشرية على أنها معصومةٌ من الخطأ. وبديل ذلك عنده هو الموضوعية والإنصاف

El-Rouayheb, Islamic Intellectual History, 236, 262-63.
(132) El-Rouayheb, Islamic Intellectual History, 26-36.

El-Rouayheb, "Opening the Gate of Verification," 265.

وهذا التحقيق هو ما نادى به في دمشق شيخ الكوراني ملا محمود كما جاء في كتاب المحبي، خلاصة الأثر، ج٤، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٣١) انظر مثلًا: الشعراني، الطبقات الكبرى، ج٢، ص٩٢، حيث يستخدم مثل المعبيمصطلع عند
مصطلع (باب التحقيق)، ولكن بالمعنى الباطني. وللمزيد عن استخدام هذا المصطلع عند
المتصوفة في العصر الحديث، انظر:

<sup>(</sup>۱۳۳) الشوكاني، أدب الطلب، ص٢٠٥-٢٠٢.

إزاء الأقوال كلها(١٣٤)، وهذا يعني أن الكتب كلها -تقريبًا- تستحقّ القراءة والنظر، و المجملة، فالعلم بكل فن خيرٌ من الجهل به بكثير ١٢٥١).

ثم إن أسلوب الشوكاني يختلف اختلافًا كبيرًا عن التيار السائد في تلك المرحلة. من ناحبة الحت على دراسة الآراء العقدية للفرق الإسلامية من كتابات اصحابها، لضمان فهمها فهمًا صحيحًا (١٣٦). وقد اتبع هذا المبدأ في كتابه في أصول الفق، المسمّى إرشاد الفحول، حيث نجده يستشهد بآراء أكثر من أربعمائة عالم مسلم، من أزمنة وأماكن ومذاهب مختلفة (١٣٧). وهو وإن لـم يكن قد قرأ كتب مؤلام الأصوليين كلها، إلَّا أنه رجع -بشكل مباشر- إلى عدد كبير من أمهان المصادر (١٣٨)، كالكتاب الموسوعي للزركشي (المتوفى ٩٤ ٧هـ/ ١٣٩٢م): البعر المحيط(١٣٩). إن غرض الشوكاني من هذه المجموعة الواسعة والمذهلة من المصادر هو تحقيق الإنصاف، ويعني مصطلح «التحقيق» هذا -كما في مقدمة الكتاب- النظر في الأقوال التي وضعها الأصوليون المسلمون عبر التاريخ، ثم اختيار الأقوال الصحيحة منها والدفاع عنها، دون الالتزام بمذهب معيَّن أو شيخ بذاته (١٤٠). لقد كان لكتب الشوكاني تأثير كبير في الفكر الإصلاحي الإسلامي، في رفن من وفاته، طبع سد - بداله وفاته، طبع سد - بدر وفاته، طبع سد العربي وفاته، طبع سد - بدر وفاته، العربي وفاته، طبع سد - بدر وفاته، العربي المراعبة إلى توسيع دائرة النظر في كتب التراث العربي وفاته، طبع سد - بدر وفاته، طبع المنابع رفز بهم من تداولها إلى سر رفز و بالإسلامي وتعميمها.

<sup>(</sup>١٣٤) الشركاني، أدب الطلب، ص٨٦–٨٩.

<sup>(</sup>١٣٥) الشركاني، أدب الطلب، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>١٣٦) الشركاني، أدب الطلب، ص١٩٦–١٩٨،

<sup>(</sup>١٣٧) الشركاني، إرشاد الفحول، الفهرس، ج٢، ص٣٠ ٢٢-١٢٢.

<sup>(</sup>١٣٨) ومن صمن هذه المصادر قصول الجصاص وتلويم الأدلة للدبوسي والإحكام لابن حزم انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، الفهرس، ج١، ص١١، ٢٥٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>١٣٩) الشوكاني، إرشاد الفحول، ج١، ص١٩٦.

<sup>(</sup>۱۹۰) الشوكاني، إرشاد القحول، ج١، ص٥٥.

ان توات شيخ الم سلام بحيا ويؤده مع العلم و لعقل ، وينزوي مرينيش مع الجعل و الخرافة الله و محدوس ملاحة ، معم ما لمبع عن ٢٥٤

فلاجم

لقد تميزت الأوساط العلمية العربية الإسلامية -على أبواب عصر الطباعة بسمنين كان لهما آثار كبيرة في ثقافة الكتاب: الأولى هيمنة المدرسية، المتمثلة في المتون التعليمية المُحلَّة بطبقات من الشروح والحواشي والتعليقات التي كُتبت في العصر الحديث. وكانت الثانية ظهور الفكر الباطني على أنه الهدف الأسمى للمتعلم، وهو فكر يحتقر منهج التعلَّم المبنيّ على الكتب، ويعده ذا طبيعة قاصرة، مقارنة بالبصيرة المستقاة من الإلهام الرباني المباشر، أو من الخضوع لمرشد روحيّ من أهل الكشف. وقد تمكن التأثير المشترك لهاتين السمئين من الحدّ من اتصال الفكر الإسلامي في فترة العصر الحديث بنظيره في العصر الوميط.

ولكن لا ينبغي أن يُنظر إلى تعريفي بهذه الاتجاهات ومناقشتها على أنهما تكرارٌ لسردية الانحطاط (narrative of decline) الذي شهده القرن التاسع عشر، التي تصوّر الفكر الإسلامي في هذه الحقبة على أنه جسدٌ بلا حياة، بانتظار التنوير الأوروبي لنفخ الروح فيه (١٤١). فهذه الرواية لا يمكن إثباتها؛ لأن وَضمَ فترة دامت عدَّة قرون بأنها قاحلة فكريًّا فيه ما فيه من التجاهل للتقلُّبات التاريخية الفعلية ولعدد كبير من أمثلة الابتكار الفكري. ولكن لا ينبغي أن يدفعنا هذا التشويه إلى المبالغة والنظر إلى أيَّ نقد للمجال الفكري في العصر الحديث على أنه افتراء حداثيًّ. إن الأدلَّة الموجودة تشير إلى أن هيمنة نصوص العصر الحديث على المناهج الدراسية، واحتقار الفكر الباطني للدراسة القائمة على الكتب، إلى جانب خسارة البلاد العربية الهائلة لكتبها، التي نوقشت في الفصل السابق، كل ذلك ضيَّق الأفاق المنكرية في الأوساط العلمية الإسلامية تضييقًا شديدًا، لا سيما من خلال تسهيل الفكرية في الأوساط العلمية الإسلامية تضييقًا شديدًا، لا سيما من خلال تسهيل وتسريع تهميش الكتب المتقدمة وفقدانها. وفي الوقت نفسِه، كان هناك علماء على

<sup>(</sup>١٤١) للمزيد عن هذه الرواية والجدل القائم حولها، انظر على سبيل المثال: صليبا، معالم الأصالة والإبداع؛

Bauer, "In Search of 'Post-Classical' Lit er a ture"; Ei-Rouayheb, Islamic Intellectual History, esp. Introduction and conclusion; Dallal, Islam without Europe, introduction. سأناقش هذه المسألة بشكل أوسع في خاتمة هذا الكتاب.

طول العصر الحديث قاوموا تقلص الأفق العلمي، وأصرّوا على التعامل مجموعة أوسع من الكتب، ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا، وقد سعى هؤلاء العلماء بنشاط إلى العثور على كتب كانت قد أصبحت غير معتمدة في التيار العلمي السائد يومها، أو أصبحت خارج حيز الاستخدام، كما تبنّوا مناهج نقديّة، تقارن بن المخطوطات بعناية، وتتبع عزو الآراء إلى مؤلفيها، ولقد مهدت جهودهم لتبني علماء الإصلاح الطباعة في القرن التاسع عشر.

### الفصل الثالث بدايات الطباعة

إذا نظرنا إلى ثقافة الكتاب العربي الإسلامي وتصوَّرناها على أنها نوعٌ من الذاكرة التي تتجاوز الأجيال والقرون، فلا شكَّ أن الحفاظ على مثل هذه الثقافة مسواء عن طريق الحفاظ على الكتب أو نَشخها وتوزيعها-سيمثل نضالًا مستمرًا ضد النسيان، وقد تطرقت الفصول السابقة إلى التحديات التي طرحها القرن التاسع عشر أمام الهدف الأول من هذا النضال، ألا وهو الحفاظ على مؤسسات صون الكتب والوصول إليها وتطويرها. سيتطرق هذا الفصل إلى الوسائل المتغيرة في نسخ الإنتاج الثقافي: استخدام وسيلة الطباعة في نسخ الكتب.

## الطباعة المبرِّرة في العالم العربي: آفاق محدودة

كانت ثورة الطباعة، التي افتتحها يوهانس غوتنبرغ (Johannes Gutenberg) (المتوفى ١٤٦٨م)، محورية في التكوين الثقافي لأوروبا الحديثة، وفي غضون عقودمن وفاة غوتنبرغ، وصلت تكنولوجيا الطباعة إلى إستانبول أيضًا، على يد لاجثين يهود من الأندلس (١). غير أن الكتب العربية لم تكن تُطبع في الشرق

Bulliet, "Medieval Arabic Tarsh."

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الطباعة بالقوالب الخشبية قد استُخدمت في مصر والعراق وإيران في العرن العاشر الميلادي لطباعة التماثم، انظر:

وقد طُبِمت بعض الكتب العربية في أوروبا في القرن السادس عشره انظر: "Roper, "History of the Book."

وللمزيد عن الجهود المبكّرة لطباعة الكتب المسيحية باللغة العربية في بلاد الشام، انظر: Walbiner, "Die Protagonisten."

الأوسط باعداد كبيرة حتى القرن الثامن عشر، ولم تهيمن الطباعة على إنتاج الكتب الأوسط باعداد ببيره من را التاسع عشر. ويعزو كثير من الباحثين هذا التا العربية الإسلامية إلا في القرن التاسع عشر. ويعزو كثير من الباحثين هذا التا العربية الإسلامية إلا في القرن التاسع عشر. ويعزو كثير من الباحثين هذا التا التاسع عشر. العربية المساسية في العالم الإسلامي إلى المراسيم التي أصدرها السلطانان العثمانيان اعتماد الثاني (حكم بين ١٤٨١ - ١٥١٦م) وسليم الأول (حكم بين ١٥١٢م) بايزيد الثاني (حكم بين ١٥١٢م) بيريت المامي عامي ١٤٨٥ و ١٥١٥م على الترتيب (٢)، والتي تمنع طباعة الخط العربي داخل الإمبراطورية. ولكن هذا الادعاء غير صحيح، لعدم وجودونال تتعلُّق بهذا الحظر مباشرة، كما بيَّنته كاثرين شوارتز (Kathryn Schwartz) الله وحتى لو ثبت أن السلطات قد حظرت الطباعة بالفعل، فإن هذا التفسير لا يزال غير مُقنِع؛ لأن السلطات العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر قد حظرن عددًا كبيرًا من الابتكارات في البداية، ولكن هذه الابتكارات سرعان ما أصبحن جزءًا لا يتجزُّأ من ثقافة الشرق الأوسط. وأبرز مثالَيْن على ذلك: الفهوة التي وصلت إلى الإمبراطورية من اليمن عبر مصر، والتبغ الذي جلبه التجار الأوروبيون من القارة الأمريكية "، ولذلك يجب عبيه أن سب عي من القارة الأمريكية "، ولذلك يجب عبيه أن سب عي من القارة الأمريكية الأمريكية الشيء الذي أسهم في جعل الحظر فعالًا أكثر من قرتين

م الطريق الدين الزمان. المعصر بعيد

الرفار عوال من الزمان. العلم عندا، فقد أشارت دراسات سابقة إلى عدّة عوامل العلم عداء فقد أشارت دراسات سابقة إلى عدّة عوامل العلم وبالنسبة إلى غياب الطلب هذا، فقد أشارت دراسات سابقة إلى عدّة عوامل العلم عدد العلم المعلم العلم العل لمكانة نسَّاخ الكتب في الأوساط العلمية، ومن ثمَّ فإنها أثارت عداء شريحة مؤلَّرة من المجتمع؛ كما أن طبيعة الكتابة العربية، بحروفها المتغيّرة الشكل واتصال بعضها ببعض، جعلت إنتاجها في شكلٍ مطبوع صعب المنال؛ هذا إلى جانب الشكوك التي كانت شائعةً حول نجاسة ورشة الطباعة في هذه المؤسان

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال:

Bloom, Paper before Print, 221.

Schwartz, "Meaningful Mediums," chap. 2.

<sup>(4)</sup> Michot, Against Smoking; Michot, L'opium et le café; and Hattox, Coffee and Coffeehouses.

الأجنبية (د). ولكن هذه التفسيرات مجرّد تخمينات، فهي تستند إلى الفرضية التي تقطع بأنه بمجرّد توفّر التقنية، فإنه سيجري اعتمادها، كما أشارت إلى ذلك شوار تز (1). ولذلك يجب تفسير «التأخّر» في اعتماد الطباعة العربية بالإشارة إلى عوامل مثل تدخّل الدولة، والتحجّر الديني، والقصور التقني. وإذا نظرنا من وجهة نظر أوسع، فقد يكون من الأفضل النظر فيما إذا كان النظام القائم المكتبة الذين ينسخون المخطوطات باليد قد خدم جمهور القرّاه في المجتمعات الإسلامية بشكل كاف، مما وقف أمام الحصول على الطلب الكافي على الكتب المطبوعة، الذي يمكن أن يتغلّب من خلاله على مختلف العوامل، التي عملت ضد اعتماد المطبوعات، المذكورة آنفًا.

من المهم أن ندرك أن تقنيتي نشخ المخطوطات وطباعة الكتب تمثلان منطقين مختلفين، وتلبيان احتياجات فشات مختلفة من القراء، فثقافة نسخ المخطوطات تشتج نسخًا فرديَّة، ويما أن هذا يحتاج إلى جهد ومصروف، فإنه من المرجَّح أن تُنسخ الكتب المطلوبة في السوق فقط، أما تلك الكتب التي ليس عليها طلب، فإنها لا تُنسخ إلاً إذا كان هناك طلب فرديَّ على كتاب بعينه. وعلى النقيض من ذلك، فإن الطباعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من أجل تأمين الآلات اللازمة، والتنفيد الأولي والتدقيق اللغوي لكل كتاب جديد يراد طبعه، ولكن بعد ذلك، كل نسخة إضافية هي عبارة عن زيادة في الربع وإنقاص في التكلفة. ولهذا فالطباعة تملك حافزًا لطباعة أكبر عدد ممكن من النسخ التي يمكن بيعها. ومن ثم فإن الطباعة تملك منيل نحو إشباع السوق، في حين أن نقطة ضعف صناعة نسخ المخطوطات تكمن في الندرة، والاعتماد على الطلب الفردي، فإذا كانت صوق الكتاب صغيرةً، قد يكون نسخ الكتب باليد أكثر اقتصادًا؛ لأن الطلب المحدود يتطلّب بيع الكتب بكون نسخ أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوليَّة العالية، ولا يمكن المطبوعة بسعر أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوليَّة العالية، ولا يمكن المحلود يتطلّب بيع الكتب المطبوعة بسعر أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوليَّة العالية، ولا يمكن المطبوعة بسعر أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوليَّة العالية، ولا يمكن المطبوعة بسعر أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوليَّة العالية، ولا يمكن الم

<sup>(5)</sup> Roper, "History of the Book."

<sup>(6)</sup> Schwartz, "Meaningful Mediums," 23.

للطباعة أن تتفوق على النسخ اليدوي اقتصاديًا، إلَّا إذا كان عدد القراء كبيرًا بما يكفي لجني عائدٍ مالي يسدُ هذه التكلفة.

كان العالم الإسلامي من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر موطئ لجمهور صغير جدًا من قراء الكتب العربية المطبوعة، فالمراكز العلمية للتوى الجمهور صغير جدًا من قراء الكتب العربية المطبوعة، فالمراكز العلمية للتوى الإسلامية الثلاث الكبرى في ذلك الوقت العثمانيين والصفويين والعغول كانت تقع في أراضي غير ناطقة بالعربية، ولم يكن يتقن اللغة العربية هناك إلاّ علما، الدين. وكانت لغتهم العربية هي تلك اللغة الجافّة، المستخدّمة في كتب الشروح المدروسة، التي لا تمنح أيَّ قيمة لجودة النثر ولا توليها أيَّ اهتمام، وكانت الفارسة والتركية العثمانية هي اللغات المفضّلة عندهم في الأدب. أما في المقاطعان العربية العثمانية، فقد أدى تراجع المؤسسات التعليمية الذي ناقشناه آنفًا في الفصل الأول - إلى انحطاط الأوساط العلمية الدينية المحلية، كما أن إنزال العواصم السابقة إلى مرتبة مدن إقليمية أدى إلى حلَّ طبقة النسَّاخ الناطقة بالعربية التي كانت دعامة الأدب العربي والعلوم الأخرى في القرون السابقة. ونتيجة لذلك، كان عدد القرَّاء -حتى في دول عربية مهمَّة مثل مصر - يُعَدُّ بعشرات الآلاف نقط في عام ١٨٠٠م (٧).

وعندما بدأت طباعة الكتب باللغة العربية أخيرًا في القرن الثامن عشر، كان استخدام هذه التقنية في البداية إما في أوساط الطوائف غير المسلمة (مثل نصارى

<sup>(</sup>٧) لا يمكن تحديد نسبة القراء في البلدان الإسلامية قبل أواخر القرن التاسع عشر بدقة؛ وذلك لأن معنى القدرة على القراءة يشمل أشكالًا مختلفة؛ فعدد كبير من الناس كان لديهم أساسيات الكابة والقراءة ويمكنهم قراءة القرآن، ولكن القليل منهم كان يمكنه أن يقرأ كتابًا بأكمله، وهذا هو سبب الفارق في تقديرات نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في مصر حوالي عام ١٨٠٠م، التي تتراوع بن الفارق في تقديرات نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في مصر حوالي عام ١٨٠٠م، التي تتراوع بن الواحد والثلاثين بالمائة. فإذا أخذنا بالنسبة الدنيا، فستكون النسبة المحتملة لقراء الكتب العلمية مجرد أربعين ألف شخص. انظر:

Hanna, \*Literacy among Artisans and Tradesmen," 319-320.

المزيد عن تقدير نسبة سكان مصر في عام ١٨٠٠م، انظر: Nineteenth-Century Egyptian Population," 6.

الشام، الذين جرى تمويل مطابعهم من التبرعات الأوروبية، ولبس بناءً على الطلب المحلي)(^)، أو لطباعة كتب غير دينية (٩). أما الكتب الإسلامية، فاستمر نَسْخُها باليد فقط، ولم يبدأ إنتاجها في المطابع إلّا في القرن التاسع عشر، بالتوازي مع صعود جيل جديد من القرّاء، وكانت مصر مركز هذا التطوُّر.

عندما غزت القوات الفرنسية مصر في عام ١٧٩٨ م تحت قيادة نابليون، احضرت معها العديد من الأدوات التي تحتاج إليها الدولة الحديثة، وكان من بين هذه الأدوات مطبعة كان الغرض منها بث الدعاية الثورية الفرنسية مباشرة إلى الشعب المصري بلغته الأم، العربية. وبمجرّد أن سيطر الفرنسيون على البلاد، شرعت المطبعة أيضًا في نشر الصحف والمجلات الدورية باللغة الفرنسية لقوات الاحتلال. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات كانت الأغراض الرئيسة للطباعة في مصر، فإن بعض المستشرقين الذين كانوا يعملون فيها -وفي مقدمتهم جان جوزيف مارسيل، جامع الكتب الذي تعرضنا له في الفصل الأول- رأوا فيها إمكانية أخرى، وهي إمكانية نَسْخ الثقافة العربية المكتوبة. وفي عام ١٠٨١م، وكرت صحيفة كورير دي ليجيبت Courier de l'Égypte أنه عندما قام خليل ذكرت صحيفة كورير دي ليجيبت Courier de l'Égypte أنه عندما قام خليل المكري (المتوفى ١٨٠٨م) - وهو عالم مصري عينه الفرنسيون في الليوان الذي المكري (المتوفى ١٨٠٨م) - وهو عالم مصري عينه الفرنسية في القاهرة:

وطالب بمعرفة مدى تأثير الطباعة في حضارة شعبٍ ما، وبدا أنه ولله الله يفهم ويقد الأسباب التي أعطيت له، وبخاصة سهولة طبع ونشر ولا الله عدد كبيرٍ من نسخ الكتب القيمة، التي لا يمكن أن تعرفها إلّا قلّة والمرافقة المخطوطات؛ وكذا استحالة فقدان أو تلف كل هذه والمرافقة المخطوطات؛ وكذا استحالة فقدان أو تلف كل هذه والمرافقة المخطوطات؛

3100

Sabev, "Waiting for Godot"; Reichmuth, "Islamic Reformist Discourse".

وللمزيد عن الفتاوى حول طبع الكتب غير الدينية والتصاريح العثمانية الرسمية للطباعة، انظر: Tercümeyi Sıhahu'i-Cevheri, ترجمة الصحاح للجوهري إلى اللغة التركية لإبراهيم متفرقة (2b-3a)

وكذا استحالة فقدان أو تنع س (8) Walbiner, "Christians of Bilad al-Sham," 11-12.

 <sup>(</sup>٩) لتقييم عمل إبراهيم متفرقة في هذا المجال، انظر:

النسخ مهما كانت الظروف، وهو ما يمكن أن يحدث الفضل النسخ مهما كانت الظروف، وهو ما يمكن أن يحدث الفضل المخطوطات. ثم قال: إن هناك العديد من الكتب العربية القيمة التي يتجاهلها كثيرٌ من الناس، والتي سيكون طبعها مفيدًا للغاية في هذا البلد، وأنه يتمنّى بصدق أن تُنشر على نطاق واسع من خلال الطباعة المناس.

ولكن المطابع الفرنسية لم تنجز هذه المهمّة ولم يكن ذلك باستطاعتها؛ فبغفر النظر عن مجموعة صغيرة من الكتب العربية التي نشرها مارسيل إلى جانب النظر عن مجموعة صغيرة من الكتب الفرنسيون أيَّ كتب إسلامية في مصر، كما ان ترجمتها الفرنسية الإسلامية التي صدرت لاحقًا في فرنسا بقيت نحوقرن من طبعات الكتب العربية الإسلامية التي صدرت لاحقًا في فرنسا بقيت نحوقرن من الزمان غير معروفة في العالم الإسلامي. ومع ذلك، فإن هذه التقنية وإمكاناتها لم يتم نسيانها، فبعد الانسحاب الفرنسي من مصر عام ١٠٨١م، نجح محمد علي يتم نسيانها، فبعد الانسحاب الفرنسي من مصر عام ١٠٨١م، نجح محمد علي بلا منازع، وشرع في المجيش العثماني - في فرض نفسه حاكمًا لمصر المستقلة بلا منازع، وشرع في بناء دولة حديثة على النموذج الأوروبي في مصر. وكانت العناصر الأساسية في مشروع بناء هذه الدولة هي: تدريب الضباط العسكرين والأطباء والمهندسين، وتشكيل نظام حكومي، وإنشاء نظام تعليمي للدولة المناق واسع، أرسل محمد علي -عام ١٨١٥م - السوري نيقولا مسابكي (المتونى نطاق واسع، أرسل محمد علي -عام ١٨١٥م - السوري نيقولا مسابكي (المتونى الطباعة واسع، أرسل محمد علي -عام ١٨١٥م - السوري نيقولا مسابكي (المتونى الطباعة المناق واسع، أرسل محمد علي مصر بعد أربع سنوات، شرع في الإشراف على الطباعة (١٥٠٠)، البالغ من العمر خمسة عشر عامًا يومها، إلى إيطاليا لتعلم حرنة الطباعة (١٥٠). ومحبر عودته إلى مصر بعد أربع سنوات، شرع في الإشراف على

[تُرجم الكتاب إلى العربية بعنوان كل رجال الباشا، وصدر عن دار الشروق بالقاهرة عام د ٢٠٠١م. (المترجم)].

<sup>(10)</sup> Courier de l'Égypte, 24 Pluviose IX [February 13, 1801], 4.

<sup>(11)</sup> Marcel, Fables de Loqman surnommé Le Sage.

<sup>(</sup>١٢) انظر على سبيل المثال:

<sup>(13)</sup> Al-Tahţāwī, imam in Paris, 17-22.

إنشاء مطبعة حكومية في بولاق بمنطقة ميناء القاهرة (١٤)، وكان أول كتاب طبع في المرافع مناك قاموس إيطالي عربي، طبع عام ١٨٢٢م.

مناك قاموس إيطالي عربي، طبع عام ١٨٢٢م.
وفي غضون العشرين سنة الأولى، نشرت مطبعة بولاق ما لا يقلُّ عن ثلاثمائة المرافع عنه عنوان (١٥٠)، معظمها في العلوم العسكرية والطب والرياضيات، والموضوعات المرافع عنوان (١٥٠)، معظمها في كثير من الأحيان عبارة عن ترجمات لكتب فرنسية أو المرافع عنه الأخرى، وكانت في كثير من الأحيان عبارة عن ترجمات لكتب فرنسية أو المرافع عنه الأخرى (١٦٠). وكان الغرض من هذه المطبوعات أن المرافع المرا التقنية الاخرى، وحالت في مبير من المسين جرد من هذه المطبوعات أن الهام غيرها من اللغات الأوروبية الأخرى (١٦). وكان الغرض من هذه المطبوعات أن الهام غيرها من اللغات الأوروبية الأخرى (١٦). وكان الغرض من هذه المطبوعات أن الهام غيرها من اللغات الأوروبية الأخرى (١٦). تكون بمثابة كتب مدرسية لخدمة طبقة العسكر ورجال الدولة الناشئة، التي ستشكّل حجر الأساس للدولة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم إطلاق جريدة ومجلة حكومية (الوقائع المصرية) عام ١٨٢٨م في فتح مجال مستمر للتواصل، الرج سهل نشر المراسيم والأفكار الرسمية بسرعة وعلى نطاق واسع(١٧).

> في البداية لم يكن هناك أيُّ اهتمام يُذكّر بطبع كتب اللغة العربية أو في مجال العلوم الإسلامية (١٨)، فلم تُطبع غير أجزاء من القرآن الكريم سنة ١٨٣٣م (١٩)، والقليل من الكتب المدرسية في النحو وقواعد اللغة العربية، أهمها: متن الأجرومية في النحو من القرن الرابع عشر، الذي طبع عام ١٨٢٦م، ثم عام ١٨٣٧م؛ وشسرح الكفراوي (المتوفى ١٢٠٢هـ/ ١٧٨٨م) على الآجرومية، الذي طُبع عام ١٨٤٢م؛ وأربع طبعات من كتاب ابن الحاجب (المتوفى ٦٤٦هـ/ ١٢٤٩م) في النحو، مع شرحه للجامي (المتوفي ٩٩٨هـ/ ١٤٩٢م)، وبعض الحواشي الأخرى(٢٠)؛

<sup>(</sup>١٤) تغيُّر اسم مطبعة بولاق وملكيتها عدَّة مرات في القرن التاسع عشر؛ ولذلك فإن الفهرس يشير إلى المطبعة بابولاق، فقط. للمزيد عن تاريخ هذه المطبعة، انظر: صابات، تاريخ الطباعة، ص ١٤٥-٨٢٧.

<sup>(15)</sup> Blanchi, "Liste des ouvrages"; Schulze, "Birth of Tradition and Modernity," 51-53. الشوريجي، قائمة بأوائل المطبوعات العربية.

<sup>(16)</sup> Heyworth-Dunne, "Printing and Translations under Muḥammad 'Alī," 334.

<sup>(</sup>۱۷) عمارة، رفاعة الطهطاوي، ص٧٧–٨١.

<sup>(</sup>۱۸) رضوان، تاريخ مطبعة بولاق، ص٣٣.

<sup>(19)</sup> Albin, "Printing of the Qur'an," 269-70.

<sup>(</sup>٢٠) طُبِع المتن في عام ١٨٣١م، وطُبِعت ثلاثة شروح عليه في عام ١٨٤٠م.

## DIZIONARIO ITALIANO E ARABO

CHE CONTRENE IN SPECIMED

#### TUTTI I VOCABOLI

CHE SONO PIU IN USO E PIU NECESSARI PER DIPARAR A PARLARE

RGEI & DIVERS IN DON PORTS

#### PARTE I.

PARTE II.

CHE CONTIENE UNA BREVE RACCOLTA DI NOMI E DI VIRUI LI PRI NECESSARI, E PIU UTILI ALLO STUDIO DELLE DUE LINGUE

BOLACCO
PARTA STAMPERIA SEALE
HLD COC-XXB

(شكل ۲) السوال الاوامل لما يوس الإيفاق المربي وعو أول علوات والاق يومج سنة أنواع عنصة من المروف الاوسية حديث إلك، مطبعة بولاق ( 6 هم تغييل) العلم أن العامل من شائل العامل الطلم الإنت السيار المستشار إ

# بِنْمُ الْمُنْ الْجُحْ الْحُرِيْ مِنْ

قاموس
اطالياني و عرب
بنضون بالاختصار كل الالفاظ الحاري بها العاده والالزم
لتعليم الكلام
ولفهومية اللغتين على الصحيح وقدينه الي قسين
الفسم الاول
في الفاموس الرنب على حسب المعتاد بموجب تربيب حروف الهجا
الفسم الثاني
ونفضون جموع محتصوس لما وافعال من الائد

ثم اللبع في ولان عليمة سامب السعاده ١٢٣٨

ا الكراري) الموان البرور الدموس الإيماق البريد وهو أولاً محودت يولان والع الدين من الرئاسة وقد م ريا المصاف في والأفروش القدوم في الديد إلى الدورية

شكل (٢-٢): صفحات غلاف معجم ذاخور الإيطالي-العربي، بولاق، ١٨٢٢م. تُنشر بإذن من مكتبة الإسكندرية.

وشرح ابن عقبل (المتوفى ٢٩هـ/ ١٣٦٧م) على نظم ألفية ابن مالك (المتوفر وشرح ابن عقبل (المتوفر الذي طبع عام ١٨٣٧م. والسبب في طبع هذه الأعمال مو الطلب الكبير المستمر الذي كان عليها؛ إذ كانت الكتب المدرسية المستخلعة في الصلارس الحكومية التي تأسّست حديثًا يومها. ففي عام ١٨٣٤م - على سبيل المثال - أعلن محمد على «أنه لضرورة تدريس كتاب الألفية وشرحها بمكتب المنصورة وبسائر المكاتب بالأقاليم وعدم وجود ذلك بمطبعة بولاق، يشير بالني على من يلزم بطبع القدر الكافي من ذلك كما هو مطلوب (٢١).

أما كتب العقيدة، فلم يُطبع منها في هذه الفترة إلّا أربعة كتب مختصرة كانن جزءًا من المنهج الدراسي في العصر الحديث (٢٢)، والشيء نفسه يمكن قولُه عن مجال الفلسفة، فقد كان نتاج المطبعة فيه متواضعًا، وكان مركزًا على الكتب التعليمية في تلك الفترة أيضًا (٢٢). أما في الفقه، فلم يُطبع إلاً كتابان قبل عام ١٨٤٢م (٢٤): حاشية لأحد المتأخرين على متن في الصلاة (٢٥)، وحاشية على مختصر فقهي من القرن الثامن الهجري/ السادس عشر الميلادي (٢١). والشيء

<sup>(</sup>٢١) رضوان، تاريخ مطبعة بولاق، ص١١٦.

<sup>(</sup>۲۲) وهي: جوهرة التوحيد للقاني (طبعت في عام ۱۸۳٥م، ووصفها بيانشي خطأ على أنهاكاب تصوف باطني في "Liste des auvrages")، ورسالة قصيرة في العقيدة للسنوسي من القرن الخاس عشر (طبعت في عام ۱۸۳۵م)، والسواد الأعظم للسمر قندي من القرن العاشر (طبع في عام ۱۸۳۸م)، والتحفة السليمية لسليم أفندي (بالتركية وطبع في عام ۱۸۶۱م).

<sup>(</sup>٢٣) ومن المطبوعات القليلة في هذا المجال: منظومة الأخضري في المنطق السُلَم المرونق (طُبعت في عام ١٨٢٦م)، وخلاصة متثقاة في أهم مواضيع الفلسفة لرجل الدولة العثماني الشيخ الشاعر داغب أفندي (طُبعت في عام ١٨٢٩م).

<sup>(</sup>٢٤) شرح مصطفى كوزلحصاري (المتوفى بعد ١٨٢٦م) حلية الناجي على شرح إبراهيم العلي (رمن أهل القرن الثامن الهجري/ السادس عشر الميلادي) فئية المستملي على كتاب سديد اللين الكاشغري (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) مئية المصلي (طبع في عام ١٨٣٦م).

<sup>(</sup>٢٥) حالسية الطحطاوي على كتاب الحصكفي المدر المختار شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي (طبع في عام ١٨٣٦م).

<sup>(</sup>٢٦) هذا بالإضافة إلى صدد قليل من الكتب الإسلامية باللغة التركية أيضًا.

نفسه شهده مجال التصوف، حيث طبع كتاب واحد، هو كتاب ابن عربي المثير المجدل: فصوص الحكم، عام ١٩٨٣م. أما في مجال تفسير القرآن، فالكتاب الوحيد الذي طبع في هذه الفترة كان كتاب إسماعيل حقي (٢٧)، وهو عالم تركي من مدينة بورصة عاش في القرن الثامن عشر، وهو أيضًا صاحب واحد من العديد من الكتب التركية المؤلفة في سيرة [النبي] محمد [ [ [ النبي] محمد الله الكتاب الوحيد المطبوع في السيرة باللغة العربية هو كتاب القاضي عياض (المتوفى الوحيد المطبوع في السيرة باللغة العربية هو كتاب القاضي عياض (المتوفى الوحيد من مراجع اللغة العربية الذي طبع وقتها (٢٠٠٠). أما في مجال الأدب، فقد غلبت كتب الشعر التركي والترجمات التركية للشعر الفارسي (٢١٠٠)، إلى جانب غلبت كتب الشعر التركي والترجمات التركية للشعر الفارسية (٢١٠)، أما كتب الأدب القليلة باللغة العربية، فاشتملت على كتب مثل: مجموعة الأساطير المشهورة كليلة ودمنة، التي ترجمها ابن المقفع في القرن الثامن من الفارسية إلى العربية (٢١٠)، ومجموعة من الأشعار المنسوبة إلى علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] صهر [ النبي] محمد [ [ الشيار على المنامن من الفارسية إلى على بن أبي طالب [ وضي الله عنه] صهر [ النبي] محمد [ [ المتوفى ٢٩٦ه – ٢٩٦ ١ ). وباختصار، إذا نظرنا عنه المنامن من الفارسة إلى على بن أبي طالب [ وضير على علي المنامن من الفارسة إلى على بن أبي طالب [ وضير على على المنامن من الفارسة إلى على بن أبي طالب [ وضير على علي المنامن من الفارسة إلى على بن أبي طالب [ وضير على على المنامن من الفارن إذا نظرنا على على المنامن وشيرة الله المنامن وشير على المنامن وسيري (المتوفى ١٩٦٣ م). وباختصار، وباختصار، إذا نظرنا المنامن وسيري (المتوفى ١٩١٣ م). وباختصار، وباختصار، ونامه على المنامن المنامن المنامن والمنامن المنامن الم

<sup>(</sup>٢٢) روح البيان، طبع في عام ١٨٣٩م.

<sup>(</sup>٢٨) شرح المحمدية، في عام ١٨٣٦م.

<sup>(</sup>٢٩) شرح الشفاء طبع في عام ١٨٤١م.

<sup>(</sup>٣٠) الكليات، طُبِع في عام ١٨٣٨م، ثم في عام ١٨٤٠م.

<sup>(</sup>٣١) ظهرت ترجمة تركية لمثنوي الرومي (القرن الثالث عشر) في عام ١٨٣٦م، ومجموعة شعرية لراغب أفندي في عام ١٨٣٦م أو ١٨٣٧م، وديوان فضولي في عام ١٨٤٠م.

<sup>(</sup>٣٢) طُبِع كُلستان لسعدي ويائدنامه للعطار عام ١٨٢٨م.

<sup>(</sup>٢٣) طبح في حام ١٨٣٦م.

<sup>(</sup>٣٤) ديوان علي بن أبي طالب، طبع في عام ١٨٣٥م.

<sup>(</sup>٣٥) طُبع لأول مرة في عام ١٨٣٥م، ثم في عام ١٨٣٦م.

<sup>(</sup>٣٦) طُبِع في عام ١٨٤١م. وكان هناك أيضًا بعض الكتب الإسلامية الأخرى التي لا تنتمي إلى مجال مين عبد عن عام ١٨٤١م. وكان هناك أيضًا بعض الكتب الإسلامية الأخرى التي لا تنتمي إلى مجال معين، من ضمنها شرح وترجمة (باللغة التركية) لرسالة البركوي (المتوفى ٩٨١هـ/ ٩٥٧م) الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية (طبعت في عام ١٨٢٥م)، وكتابان في فضائل الجهاد (طبعا في عامي ١٨٢٦ و١٨٢٦م)،

إلى الكمِّ الهائل من مطبوعات بولاق في العقدين الأولين من تأسيسها، وجلزان إلى الحم الهال الله الم يكن لها سوى حضور هامشي (٢٧)، والشيء نفسه ينطق كتب التراث الاسلامي لم يكن لها سوى حضور هامشي الناء التراث الاسلامي لم يكن لها سوى حضور هامشي التراث الاسلامي لم يكن لها سوى حضور هامشي التراث الترا على مجال الأدب، حيث طغت كتب الشعر الفارسي والتركي على حسار الأدب العربي.

## تطوّر صناعة النشر: توسيع الإمكانيات

شهدت صناعة النشر في مصر تحوُّلَيْن ملحوظَيْن في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، وذلك من حيثُ عدد الكتب المطبوعة، التي ارتفعت من متوسط ٢١ عنوانًا سنويًّا قبل عام ١٨٥٠م، إلى حوالي ١٩١ عنوانًا بين عامي ١٨٥٠-١٩٠٠م، وكذلك من حيثُ اللغة المستخدمة، ففي حين كانت الكتب المنشورة باللغة العربة قبل عام ١٨٥٠م تمثّل حوالي ٥٥٪ فقط من مجموع الكتب المطبوعة (٣٦٪ كانت باللغة التركية و٣٪ باللغة الفارسية)، نجد أن ٨٨٪ من الكتب الصادرة بين عامي ١٨٥٠-١٨٥٠ م كانت باللغة العربية (أقل من ٢٪ باللغة التركية، و٣, ١٪ نقط باللغة الفارسية)(٢٨). وكان متوسط عدد النسخ المطبوعة قبل عام ١٨٥٠م يتراوح بين ٥٠٠ و ١٠٠٠ نسخة (٢٩).

ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت السماح للأفراد -الذين أطلق عليهم «الملتزمون»(١٠)- باستخلام

I SE ST.

<sup>(</sup>٣٧) وقد أشار رينهارد شولز (Reinhard Schulze) إلى أن المطابع العربية بدأت في تغيير منشوراتها م كتب العصر الحديث إلى كتب التراث منذ منتصف القرن التاسع عشر. انظر:

of Tradition and Modernity," 49-60; and "Mass Culture and Islamic Cultural Production," 194-97.

of St. and This party (٣٨) وقد ذكرت عايدة نصير أن مجموع الكتب التي طبعت قبل عام ١٨٥٠م بلغ ٨٦٧ عنوانًا، والتي طبعت بين عامي ١٨٥٠ - ١٩٠٠م بلغ ٩٥٢٨ عنوانًا. انظر: نصير، حركة تشر الكتب، ص١٩٥٠ عنوانًا. 171,371.

<sup>(</sup>۲۹) نصير، حركة نشر الكتب، ص ۹۰. (10) Schwartz, "Meaningful Mediums," 200-201; Schwartz, "Political Economy."

تسهيلات مطبعة بولاق لنشر الكتب التي يختارونها، وقد أعلن عن هذه الإمكانية تسابر في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية (٤١)، وتقدّم بالفعل عدّة أشخاص مصريين في مصريين بطلبات للطبع، من بين هؤلاء -على سبيل المثال- القاضي المصري وغير مصريين بطلبات العاضي المصري رمبر المتفاعد عطا بك، الذي كان يملك مخطوطة في الفقه من القرن السادس عشر، بعنوان ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (المتوفى ٥٥٦هـ/ ١٥٤٩م)، التي طبع منها المته الأبحر لإبراهيم الحلبي المتعلق الأبحر لإبراهيم الحلبي المتخدم الكتبي كامل أفندي مطبعة المنفق الأبحر الإبراهيم العام نفسه، استخدم الكتبي كامل أفندي مطبعة من المدن عن نشرها في المراكبين القد آن للبيضاوي مع إحدى حواشيه، وقد أعلن عن نشرها في المراكبين القد آن للبيضاوي مع إحدى حواشيه، وقد أعلن عن نشرها في المراكبين المراكب بولاق لنشر تفسير القرآن للبيضاوي مع إحدى حواشيه، وقد أعلن عن نشرها في كالمراق النشر تفسير القرآن للبيضاوي مع إحدى حواشيه، وقد أعلن عن نشرها في كالمراق الصحيفة الحكومية (١٦٤). وقد أدى طبع هذا الكتاب إلى تنافس مبكّر بين المصريين على المراق ا الصحيفة الحكومية " " . وقد ادى جبي الصحيفة الحتاب في ليبتسج (نُشر في عام و المورِّزُ والمستشرقين، فقد قام فليشر أيضًا بتحقيق هذا الكتاب في ليبتسج (نُشر في عام و المورِّزُ والمستشرقين، فقد قام فليشر أيضًا بتحقيق من القام تا منذه فنة شتاين -القنصل البروسي في دمشق مر المورِّزُ والمستشرقين، فقد قام فليشر أيضا بتحقيق مدارات بي ... والمستشرقين، فقد قام فليشر أيضا بتحقيق مدارات بالقنصل البروسي في دمشق و المراجع الذي ذكرنا في الفصل الأول أنه جامع وتاجر مخطوطات- بتسويق طبعة فليشر في دمشق، لم يكن بإمكانه بيع إلَّا سبع نسخ؛ لأن سعر الطبعة الألمانية كان أربعة أضعاف الطبعة المصرية (٤٣)، كما أن حروفها كانت غريبة للغاية. والمثال الثاني لهؤلاء الملتزمين: حسن العدوي الحمزاوي (١٨٠٦-١٨٨٦م)(٤٤)، الذي نشر عدَّة كتب في مطابع القاهرة في ستينيات القرن التاسع عشر، معظمها كتب الشيخ الصوفي الشعراني الذي تطرقنا إليه باستفاضة في الفصل الثاني. كان العدوي ملتزمًا بالتصوف، ومن أشد المُعجبين بالشعراني، ومنهمكًا في مسائل الكشف كشيوخ العصر الحديث، ويذكر أن الشعراني جاءه في المنام وطلب إليه نشر كتبه على نطاق واسع، مما ألهمه طبع كتب الشعراني (٤٥).

<sup>(</sup>٤١) رضوان، تاريخ مطبعة بولاق، ص٩٠١.

<sup>(</sup>٤٢) رضوان، تاريخ مطبعة بولاق، ص١١٠، وقد طبع التفسير مع حاشية شيخ زاده.

<sup>(43)</sup> Huhn, Der Orientalist Johann Gottfried Wetzstein, 123-24.

أنشر العدوي كتب الشعراني، مُتضمنة كتابه المسمَّى الميزان (١٨٦٢م)، وكتابه الأنوار القدسية المسمَّى الميزان (١٨٦٢م)، وكتابه الشعراني، مُتضمنة كتابه المسمَّى الميزان (١٨٦٠م)، وكتابه اليواقيت والجواهر (١٨٦٠م). عن نشاط العدوي في نشر الكتب، انظر:

Schwartz, "Political Economy"

<sup>(</sup>٤٥) المدوي، مقدمة كتاب البخاري، الجامع الصحيح، ج١، ص٢.

لقد أدى إشراك الأفراد الخواص في مجال النشر في البداية -وخاصة بالم الكتب الذين كان غرضهم التجاري الرئيس هو طبع المخطوطات وبيعها- إلى استعرارية ثقافة الكتب السابقة في شكل المطبوع، وبما أن معظم هؤلاء الناش من رجال الأعمال، فقد كانوا يسعون إلى توفير الكتب المعروفة في السوق التي يكثر الطلب عليها، مثل: مجموع المتون، الذي طبع في مجلد واحد عام ١٨٥٨، ويضم مجموعة من المتون التي كانت تُدرَّس في المنهج الدراسي في العمر المحديث، وتغطي بإيجاز - موضوعات مثل: العقيدة، وأسعار في مدح [الني] المحديث، وتغطي بإيجاز - موضوعات مثل: العقيدة، وأسعار في مدح [الني] البحملة، والمراشض، وأصول الفقه، ومصطلح الحديث، والنحو، وبناء البعملة، والمناظرة، وأحكام تجويد القرآن. وهو المعلق، والمعلومة تختص بزبائن مضمونين بين صفوف الطلاب (١٠) كانت الكتب المدرسية المطبوعة تختص بزبائن مضمونين بين صفوف الطلاب (١٠) وأظهر دليل على ذلك هو إعادة طبع مجموع المتون اثنتي عشرة مرة على الأقل في القرن التاسع عشر (٨٤). وقد تمكن الجناح المصري في المعرض العالمي بباريس عام ١٨٦٧م من عرض خمسين كتابًا كانت تُدرس بالأزهر، من ضمنها واطوع وعشرون كتابًا مان عرض خمسين كتابًا كانت تُدرس بالأزهر، من ضمنها واطوع وعشرون كتابًا مطبوعًا (٤٩).

إن وجود مطبعة مملوكة للدولة كان يعني تحكَّم الدولة في إنتاج الكتب، وتغرير ما يصلح طبعه منها وما لا يصلح. ووفقًا لقانـون صادر عـام ١٨٢٣م، كان يتعبَّن النظر في جميع ما يطبعه الأوروبيـون في بولاق من أجل معرفة محتواه السباسي

وملاحظات سنوك هرغرونيه في:

Mekka, 207.

<sup>(</sup>٤٦) حسين، الأيام، ١: ٦٧ (الفصل الثاني عشر).

<sup>(</sup>٤٧) انظر ملاحظات جولدتسيهر في:

Mestyan, "Ignác Goldziher's Report," 457-58.

<sup>(</sup>٤٨) طبيع في القاعرة في الأصوام: ١٨٥٨، و١٨٦٦، و١٨٦٨، و١٨٨٠، و١٨٨٤، و١٨٨٥، و١٨٨٥، و١٨٨٥، و١٨٨٥، و١٨٨٥، و١٨٨٥، و ١٨٨٨، و١٨٩٧، و١٨٩٧م، وطبع في الإسسكتلزية في عام ١٨٨٧م، وطبع في فاس في عام ١٨٩٩م.

<sup>(49)</sup> Edmond, L'Égypte à l'Exposition universelle de 1867, 368-70.

والديني، وهو قانون صدر بعد محاولة مدرس إيطالي في مدرسة حكومية في بولاق طباعة قصيدة بعنوان ديانة الشرقيين تسيء إلى الإسلام (١٥٠). وقد جرى توسيع نطاق هذا القانون ليشمل كلَّ الأشخاص الذين يريدون استخدام المطبعة لنشر اختياراتهم من الكتب، كما هو واضح في إحدى أولى مجموعات الفتاوى المطبوعة، وهي مجموعة فتاوى مفتي مصر محمد العباسي المهدي (١٨٢٧-المطبوعة، وهي مجموعة فتاوى مفتي مصر محمد العباسي المهدي (١٨٢٧-على أربع وعشرين فتوى حول جواز طباعة كتب معينة ليعض الخواص ورجال الأعمال، وهي أجوبة عن استفسارات جاءته من أجهزة اللولة بين عامي ١٨٦٦-الماكماك، وهي تثبت أن أحد المعايير الرئيسة للمهدي في تقييم ما يمكن طبعه هو النعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية باحترام، وهو ينصنُ على ذلك الشرط صراحة، مشيرًا إلى مخاوف العلماء المسلمين من أن نسخ الكتب اللينية على نطاق واسع، وكذا إشراك غير المسلمين في طباعتها وتجارتها، يمكن أن يعرض نصوص الوحي إلى الإهانة، وإن كان لا يعترض على تقنية الطباعة في حدً فاتها (٢٥).

تتراوح أجوبة المهدي عن الاستفسارات المقدِّمة إليه بين التحريم والجواز والتوقف، فهو يجيز دائمًا الطلبات العديدة لطباعة كتاب مجموع المتون المذكور سابقًا، أو كتاب دلائل الخيارات، وكذلك طلبات طباعة كتب الفقه والشروح وكتب اللغة العربية. وفي الجهة المقابلة، يرفض الطلبات المتكررة لطباعة كتاب البوني: شمس المعارف، معللًا ذلك بأن الكتاب يحتوي على تعاليم باطنية تعلم الفرًا و إيذاء الآخرين، وعدم احترام الآيات القرآنية باستخدامها تعويذة لهذا الغرض (٢٥٠). ويُظهر المهدي -في بعض الأحيان- بعض التحفظات على كتاب ما،

<sup>(</sup>۵۰) رضوان، تاریخ مطبعة بولاق، ص۲۰۰.

<sup>(</sup>۱۱) المهدي، الفتاوي المهدية، ج٥، ص٢٩٧-٢٩٧، ص٠٠٥-٣٠٢ انظر: Peters, "Muhammad al-'Abbās al-Mahse" 77

<sup>(</sup>٥٢) المهدي، الفتاوى المهدية، ج٥، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٥٣) المهدي، الفتاوي المهدية، ج٥، ص٢٩٢-٢٩٤.

ولكن لا يرى سببًا شرعيًّا لمنع طباعته، ويتوقف في هذه الحالات عن إصدار ك في م في م السخت السلطات المهدي في طلب في عام ١٨٧٥ م، استفتت السلطات المهدي في طلب في المحمدي الكتب في القاهرة، لطباعة قائمة كتب اشتملت على: ولا قدم أحد بائعي الكتب في القاهرة، لطباعة وقصة سيدنا معاذ، ومجموع الأوراد الخيرات، ومجموع المتون، وألف ليلة وليلة، وقصة سيدنا معاذ، ومجموع الأوراد وشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، وجزء عم، وقصص الأنبياء؛ فكان جوابان ولا مانع من طبعه باستثناء كتابي ألف ليلة وليلة وقصة سيدنا معاذ (٤٥). لم يكن مثل هذا الاعتراض على مثل هذه الكتب شيئًا جديدًا في الفكر الإسلامي، بل نجد أيضًا في العصر الوسيط؛ إذ كان يُنظر إلى استخدام الشخصيات التاريخية في أنه كذب وتضليل للناس (٥٥). وعلى كل حال، فقد أم الروايات الخيالية وليلة في عام ١٨٣٥ – ١٨٣٦ م، وطبع مرةً أخرى عام ١٨٨٥، أما كتاب قصة سيدنا معاذ فطبع في عامي ١٨٥٩ و ١٨٦١ م.

كان الطلب المستمر على المتون المستخدمة في مناهج التدريس في العمر المحديث، وعلى كتب الأدب الترفيهية، يعني أن هذه الأدب من الكتب هي أول الكتب العربية التي ستنتقل من شكلها المخطوط إلى الأنواع من الكتب هي أول الكتب العربية التي ستنتقل من شكلها المخطوط إلى المطبوع (بعد الكتب التي تُتبت حديثًا أو التي تُرجمت من لغات أخرى). وبماأن هذه الكتب كانت تلبي احتياجات نوع معين من القرَّاء، فإنها لم تتجاوز في البلاة أفاق التقاليد العلمية التي كانت سائدةً في العصر الحديث، كما أن الأعمال الغلبة التي نُشرت قبل عام • ١٨٦ م كانت عبارة عن نصوص كانت دائمًا جزءًا من ثقاة الكتاب القائمة يومها، مثل القرآن الكريم (المطبوع بالكامل في خمسينيات القرا التاسع عشر)(٥٠)، وصحيحي البخاري ومسلم (عام • ١٨٥ م)(٥٠). ففي البلاة إذن، كان الشيء الوحيد الذي تغير في ثقافة الكتاب العربي هو الشكل، لا المحتوى إذن، كان الشيء الوحيد الذي تغير في ثقافة الكتاب العربي هو الشكل، لا المحتوى

<sup>(</sup>٤٤) المهدي، الفتاوى المهدية، ج۵، ص٧٩٧.

<sup>(%)</sup> Hinchler, Written Word, 168-69.

<sup>(%)</sup> Albin, "Printing of the Qur'an," 271.

<sup>(</sup>٥٧) نُشر صحيحا البخاري ومسلم مع شروحهما في: القسطلاني، إرشاد الساري.



شكل (٣-٢): طبعة مبكّرة من كتاب الف ليلة وليلة بتصحيح محمد قطة العدوي، بولاق، ١٨٦٣م.

ولكن ابتداء من خمسينيات القرن التاسع عشر، بدأ تسخير الطباعة لتحدي وتوميع ولكن ابتداء من علماء العصر الطلب الذي كان ينادي به بعض علماء العصر الحلب، نطاق الكتب المتاحة. وهو الطلب الذي كان ينادي به بعض علماء العصر الحلب، نطاق الكتب العماد الذي تعرضنا إلى نقده لضيق نطاق الكتب المتاحة في عصره في مثل حسن المعدر الله والذي كان قد أخذ على عاتقه توسيع مدارك طلابه بتعريفهم بالكثير الفصل الثاني، والذي كان قد أخذ على عاتقه توسيع مدارك طلابه بتعريفهم بالكثير المنس التراث غير المستخدمة في عصرهم، وهو المنهج الذي نقله أبرز تلامين - رفاعة الطهطاوي- إلى الطباعة.

وكان الطهطاوي قد سافر إلى فرنسا بصفته إمامًا الأربعة وأربعين طالبًا مبتعثًا، طرف محمد على عام ١٨٢٦م، بهدف تزويد الخبراء الحكوميين بتدريب اوروير حديث (٥٨). وسرعان ما أتقن الطهطاوي اللغة الفرنسية وأثبت أنه مترجم موهور للغاية، وبعد عودته إلى مصر عام ١٨٣١م، أصبح رائدًا لحركة بارزة في نرجه الكتب من اللغات الأوروبية إلى العربية، فأسَّس مدرسة الألسن عام ١٨٣٥م، ومي أول مؤسسة متخصّصة في تدريب المترجمين المحترفين (٥٩). وخلال إقام في باريس، لم يكتف الطهط اوى بملاحظة الثقافة الفرنسية، وكتابة وصفه المشهور لها، بل اكتسب أيضًا نظرة جديدة عن التقاليد الثقافية التي ينتمي إليها. ففي معرض كلامه عن المسلة المصرية الموجودة في قصر لاكونكورد بباريس، يصرُّ على أن مصر أوْلَى وأحقُّ من فرنسا بما تركه لها سلفها «وسلبه عنها شيئًا بعد شيء يعدعنا أرباب العقول من اختلاس حلى الغير للتحلي بها»(٦٠). وبعد رجوعه إلى مصرا فدُّم إلى محمد على خطة مُحكَمةً لجمع جميع القطع الأثرية التاريخية الموجونة في مصر، وتخزينها في مدرسته للغات التي جرى افتتاحها حديثًا<sup>(١١)</sup>، في معاولة واضحة لوقف استمرار تدفَّق القطع الأثرية المصرية إلى الخارج.

<sup>[</sup>St] Al-Tahtāwī, Imam in Paris, 15-26.

<sup>.</sup> العركة -بقيادة الطهطاوي- ألفي عمل إلى العربية من اللغات الفرنسية الدربية من اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية العثمانية. انظر مقدمة المترجم لكتاب الطهطاوي: Tabjāwi, Imam in Paris, 46.

<sup>(</sup>٦٠) الطيطاري، الأحمال الكاملة، ج٢، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٦١) عمارة، رفاعة الطهطاوي، ص٧٤– ١٥٧

Reid, Whose Pharaohs?, 50-57.



شكل (٣-٣): رواعة الطهنداري تُشر بإدب من مكتة الإسكندرية

وفي أنداه وحوده في باريس، درس الطهطاوي أيضًا مع أكبر مستشرق في مضره أطر لا إسمال المحالة الذي يبدو أنه مد دم ترجيه أيضح وسيطُ ثقاف بطرا الدوره في ترجمة العنوم الفرسية إلى العد العربة وقد أشر الطهطاوي إلى حجر سيلفستر دي ساسي على التكلّم بالنعة العربة مند أشر في ترك أشد في الوقت خسه سراحته في معرفتها، وبحاصة العرب، شخل في دي ألف في القرل السادس الهجري/ الثاني عشر تحليف لمقامات الجريري، بدي أبف في القرل السادس الهجري/ الثاني عشر

(٢٦٧ الطر الشهطاوي، الإمريز، في الأعمال الكاملة، ح١٤ ص ١ و١١٢ و٢٦٦ و٢٦٦

الميلادي، والذي يُعَدُّ جوهرة من جواهر كتب الأدب العربي (٦٣). وعندما الميلادي، والذي يعدُّ جوهرة من جواهر كتب الأدب العربية من المنز المعالمة الطهطاوي امتحاناته عام ١٨٢٨م، أهداه سيلفستر دي ساسي نسخةً من مختارات من النثر والشعر العربيين، التي جمعها لطلاب اللغة العربية من الفرنسيين، والتي يبدو أيضًا أنها كانت لها قيمة علمية عند العرب، بحيث طبعت في وقت لاحق في يبدو أيضًا أنها كانت لها قيمة علمية هذه المختارات مقتطفات من مقدمة ابن خلاون مصر عام ١٨٧٩م. ومن بين هذه المختارات مقتطفات من مقدمة ابن خلاون (المتوفى ٨٠٨هـ/ ٢٠٤١م) حول نقود الخلفاء ودور الكتابة في المجتمعان الإنسانية (١٤٠). غير أنه من المرجَّح أن الطهطاوي كان على دراية مسبقة بهذا الكان العظيم الذي يُوسَم بأنه فلسفة التاريخ وأساس علم الاجتماع، فقد كان كتابًا ذا فيه عند المولعين بجمع الكتب المصريين من الجيل السابق للطهطاوي، مثل: المؤرخ الجبرتي (١٥٠)، والعطار -أستاذ الطهطاوي - الذي ما زالت نسخته من المقلعة موجودة، وهي مُحلَّة بملاحظاته التي كتبها على هامشها (١٦٠). ولعل هذا من الكتب التحليلي الرصين في وصفه لباريس ونظرته الدقيقة إلى المجتمع.

كان المستشرقون الذين التقى بهم الطهطاوي في فرنسا معجبين أيضًا بابن خلدون، فعندما قرأ الطهطاوي عن مونتسكيو (Montesquieu) في باريس، كان أساتذته يصفونه بأنه ابن خلدون الفرنسي، كما يصفون ابن خلدون بأنه مونسكبو الشرق (٢٧)، وهي مقارنة تعود إلى المستشرق النمساوي هامر -بورجستال، الذي تعرّف إلى كتاب ابن خلدون في إستانبول (٢٨). وقد كان الإهمال النسبي لابن خلدون في مركز البلاد العربية معاكسًا تمامًا للاهتمام العالي الذي كان يوليه إياه المثقفون العثمانيون، الذين أذهلتهم أفكاره حول صعود المحضارات وسقوطها، فترجموا كها

<sup>(</sup>٦٣) الطهطاوي، الإبريز، في: الأعمال الكاملة، ج٢، ص١٠٣-١٠٧.

<sup>(64)</sup> Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe, 2:106-33.

<sup>(</sup>٦٥) الجبرتي، مجالب الآثار، ج١، ص١١.

<sup>(</sup>٦٦) كرد علي، الخزانة الزكية.

<sup>(</sup>٦٧) الطهطاوي، الإبريز، في: الأعمال الكاملة، ج٢، ص٢٢٢.

إلى اللغة التركية (١٩). وهو اهتمام قد يعود في الأصل إلى العلماء المصريين (والمستشرقين بالتأكيد) الذين نفضوا الغبار عن كتبه في بداية القرن التاسع عشر (٧٠).

عاش الطهطاوي تجربة الدولة الحديثة في كلّ من مصر وفرنسا، وكان ينتمي إلى رأي في علم الاجتماع ينظر إلى المجتمعات على أنها كيانات تاريخية، لها ماض ومستقبل، قابلان للتأثير فيها والتخطيط لها، وهذه الخصائص هي التي جعلت منه مصلحًا مثاليًا. ثم إنه لمّا كان من النخبة العلمية التي درست وتخرّجت في فرنسا، فقد كان بإمكانه بالتأثير في مراكز القرار القوية في الدولة المصرية، وقد وفرت له معرفته بمؤلفين متقدمين -مثل ابن خلدون- موارد علمية أدبية أصلية للاستفادة منها في سبيل إثراء الثقافة في مصر وتطويرها. وكانت المطبعة -على العكس من أسلافه- تحت تصرف الطهطاوي للقيام بمشروعه في التجديد الفكري، وقد استخدم نفوذه بالفعل في الترويج لطباعة كتبٍ غير تلك التي كانت تفرضها المناهج الدراسية الحكومية أو الربح الخاص، كتب هدفها تعريف القارئ العربي ببعض الأفكار القيمة التي كانت منسيّة إلى ذلك الوقت.

ومن بين الكتب التي نجح الطهطاوي في الحصول على الموافقة على طبعها في بولاق: الخطط للمقريزي، وهو كتاب من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يؤرخ للعمران في القاهرة؛ وتفسير القرآن لفخر الدين الرازي، وهو أوسع التفاسير المطبوعة وأقدمها في ذلك الوقت؛ ومقامات الجريري التي كانت وما زالت تحظى بشعبية مستمرة عبر العصور؛ ومجموعتان لمقتطفات من الشعر العربي من القرنين الخامس عشر والسادس عشر على التوالي (٢١)؛ وكتاب الأغاني

Hammer-Purgstall Erinnerungen und Briefe, 2:854,

<sup>(69)</sup> Fielscher, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and 'Ibn Khaldûnism."

ويزعم هامر بورجشتال أن مقدمة ابن خلدون كانت تُقرأ على نطاقٍ واسعٍ بين النخبة السياسية في إستانبول. انظر:

 <sup>(</sup>٧٠) تدعم هذه الفرضية ندرة مخطوطات مصنفات ابن خلدون في مصر مقابل وفرتها في إستانبول. انظر أيضًا مناقشة طباعة المقدمة فيما يلي.

<sup>(</sup>٧١) ابن حجة الحموي (ت ٨٣٧هـ/ ١٤٣٤م)، خزانة الأدب؛ والعباسي (ت ٩٦٣هـ/ ١٥٥٥م أو ١٥٥٦م)، معاهد التنصيص.

للأصفهاني في عشرين مجلدًا، الذي حاول سيتزن البحث عنه في مصر قبل نفيز قرن من الزمان؛ وتاريخ ابن خلدون بمقدمته (٧٢). وكانت هذه أول مرة تُطبع فيها هذه الكتب بالكامل، باستثناء مقامات الحريري، الذي قام سيلفستر دي سامي بتحريره ونشره عام ١٨٢٢م، كما سبق وأشرنا.

وتُعَدُّ طبعة بولاق لمقدمة ابن خلدون -التي ظهرت أولًا في مجلد مستقل عام ١٨٦٧م، ثم في المجلد الأول من تاريخه الكامل عام ١٨٦٧م - مثالًا جيدًا بوضع رحلة انتقال كتب التراث من شكل المخطوطات إلى الشكل المطبوع في النمن الثاني من القرن التاسع عشر. فلم تكن هي ولا الكتب الأخرى التي قام على نشرها الطهطاوي، لم تكن يومها جزءًا من الكتب المتداولة في العصر الحديث؛ ولذلك كان من الصعب جدًّا تدقيق نصبها وتوثيقه، وقد كان ذلك يتطلب الكثير من العمل التحقيقي، عكس نصوص المناهج الدراسية، التي كانت نسخها متوفرة بأعداد لا تحصى، وكانت تُتداول بأسانيد متصلة إلى مؤلفيها. وعلى الرغم من أن الطهطاوي لعب دورًا حاسمًا في طبع هذه الكتب، فلا يوجد دليل على أنه شارك في تحرير نصوصها بنفسه، فقد كان يقوم بهذا العمل أحد موظفي مطبعة بولاق، وهو الذي يطلق عليه اسم «المُصحّح»، وقد قام بتصحيح المقدمة نصر الهوريني (المتونى يطلق عليه اسم «المُصحّح»، وقد قام بتصحيح المقدمة نصر الهوريني (المتونى في بلاد المسلمين (والآخر هو أحمد فارس الشدياق) (٧٣). ولكن قبل أن نتقل إلى عمل الهوريني، لا بدً من هذه المقدمة في وظيفة المُصحّح.

## كيف تعمل الطباعة؟ دور المُصحِّح

ليس هناك معلومات كثيرة -حتى عند المختصيين- عن المصححين اللبن لعبوا دورًا أساسيًا في إخراج كتب التراث العربي الإسلامي في المراحل الأولى من الطباعة، من خمسينيات القرن التاسع عشر تقريبًا إلى ثلاثينيات القرن

Verdery, "Publications of the Büläq Press." ١٥٦-٥٥ مبارك، الخطط، ج ١٣ من ١٣٥ الخطط، ج ١٣ من الخطط، ج ١٥ من الخطط، ج ١٣ من الخطط، ح ١٣ من الخطط، الخط، الخطط، الخطء، الخطط، الخط، الخطط، الخطء، الخطط، الخطط، الخطط، الخطط، الخطط، الخطء، الخطط، الخطء، الخطط، الخطء، الخطء،

العشرين (١٤٠). ولعل هذا يعود إلى أن أسماءهم لم تكن يومها تُكتب في أول الكتب التي قاموا بتصحيحها، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل مجموع رسائل ابن تيمية الذي طبع عام ١٩٠٥م، وعليه اسم مُصحّحه السوري محمد بدر الدين النعساني (١٨٨١-١٩٤٣م) على صفحة العنوان (٢٥٠). ثم إن هناك سببًا آخر، وهو انهم لم تكن من عادتهم كتابة مقدمات للكتب التي يقومون بتصحيحها، فالإضافة الوحيدة التي كان المصحح يذكرها في الكتاب هي بيانات النسخ في آخر الكتاب، وهي إضافة تعود إلى تقاليد نسخ المخطوطات. وعلى الرغم من وجود مقدمات في طبعات الكتب المكتوبة حديثًا في أوائل القرن التاسع عشر (٢٦٠)، فإن كتب التراث بقيت مكتفيةً ببيانات النسخ فقط حتى بداية القرن العشرين.

يكتب الناسخ في قيود فراغ المخطوطات اشمه (٧٧)، وربما مكان النشخ وتاريخه، ويضيف أيضًا - في بعض الأحيان - بعض المعلومات عن المخطوطة التي استخدمها، وبخاصة إذا كانت نسخة بخط المؤلف، وهي النسخة التي يُنظر إليها -بطبيعة الحال - على أنها كنز. ففي بيانات إحدى مخطوطات مقدمة ابن خلدون الموجودة في دار الكتب المصرية مثلًا، نجد أن أحد النشاخ - وهو حسن ابن أحمد - يذكر أنه انتهى من نسخها في شهر جمادى الآخرة سنة ٥٤٠ هـ (فبراير ١٦٣١م)، وأنه قابلها على مخطوطة سمّاها «سلطان النسخ»، وهي نسخة شهد على صحتها ابن خلدون نفسه (٨٧). أما قيود الفراغ في الكتب المطبوعة، فتذكر عادةً اسم المُصحح، واسم المطبعة، وتاريخ الطبع. وقد تشتمل أيضًا على فتذكر عادةً اسم المُصحح، واسم المطبعة، وتاريخ الطبع. وقد تشتمل أيضًا على

<sup>(</sup>٧٤) أمين، فيض الخاطر، ج٣، ص٥٥ (الشيخ الدسوقي).

<sup>(</sup>٧٥) جاء على صفحة العنوان: عُني بتصحيحه النعساني،

<sup>(</sup>٧٦) نصبر، حركة نشر الكتب، ص٣٦٦-٣٧. ويعرض نصير دراسة استقصائية للتقسيمات الداخلية للكتب المطبوعة في القرن التاسع عشر، انظر: ص٣٢١-٣٥٨.

<sup>(</sup>٧٧) لشالم أعشر على ذكر الامرأة عملت في التصحيح؛ لذا فإن تناولي للمصححين سيقتصر على استخدام ضمائر المذكر فحسب.

<sup>(</sup>٧٨) ابن خلدون، المقدمة (مخطوطة تيمور ٣٥٥)، انظر: بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص٩٥. تستقر نسخة المؤلف التي ذكرها الآن في المكتبة السليمانية في إستانبول.

لعادسا فسيد تتليسل المثيل السكليل الاثم العريق فيفسف للعلى والمأثم الواسكال ال ويهدر المناف المروالا المراشيدا ترحداه فن بسيراللم الدى عداه والرفاه لسفيسة الا المارية والمرابعة والإمالية المعاريط المتعاقر المتعاقر المرافة سياسه مساوا لأوعيامه عندره فل المراجعة المور من فد فلكول والانهام الا وهو الاوليانون المسيط فالرماهلوم الم عنصر المصبح وتعالمن التوثف والاستواد على سنساه فوطسها لانتهاه بشرطة التوفيق من جري والناول والتنها فالبواذاح مشروعو وجالاستعرافى للعشنظش بتسالمينوط فاسطلتهود سبته وروان در این در این این میرد من مستنداری منظامه یی من خان وهی مواحد طریق كنداء مادم ١٩٢٥ ووتيل عدائشاراخ فيرست عل الصاب النهوم المهسم التع بتوالد بدر المعطن والمع من حوالله وسنشاخ الطالبيل واستعداء وأثرالا شمال والتنسيط ببيطة النبية وسبيلي واست من است من من دراي ومن وسهد وم السرة عن فاق وهو اوم شعب فيه وستخاص مدون المان استعرشادات علىسوه اعمالي والبندسان واخترف وأولدى وبالها مسوق وفروه وترابق واسي وأسائنان ومنجني وبالبوات الاعليه انساؤه والسائم جارمة من باشتر مصف الرسالة ومرقاشة لأبيباء انقذام وصلى لقاعليه وعلى أكه والحسليه وشلفناته والساءه واسبأه واشبياهم وعلاه والمساره والإيائه والألطبة لالبساء والمرسلان والملائكة احصان ماجسوت جواري الانحلام فأمينال عوال العلوم موقسيات طميالم ومنشيأت الاصالام ترستانقلوم لماتنك مسكينانفة مل شوانلتوم كأشت للاسم فلاخام خدخ الافتيساؤس بعسرهلل عُامِث مُشَائِلُ لِدِي الْاتِالَ ولا در المامير شليع الأل وملاسسا اسكارم لاشلاق عُاقَ الْآنَامِ سِينَاءُ وَ وَرَهَامَةً هوارج القاموس كشعاواتها من يحو صاوما طبو الحال شعلين تنال عزيالا فيبادى حيرُ مأي فيه لاحل رموريَّه الارضية الشادر الفيلاق لاءتني القيسلامن لمتبقه والقريقي عندائطين والفتق التأغري ازحن فهو البناق ومسوده في الحسف والإملاق لإزالي فياوج السديدة ماعدا مسيده وان ما سلوان مااه غفرايسهالانه مُدعُظع الاقتباؤس السيط؛ في ترجدا تناسوس الحيط؛ ورست بيواري اللام طباعت على ماحل الكاكه واستوت على بمودقة بمودوابعب الرجودالتعالى وبعدان المستسمن صده يشابع القويمة وطرانف وتنالننو يحسب الامتلاق لتديره لتديره مثنبة على المستف لى كران مكل اسان عاستند وحد الشريف من مولاد تعدل الوح والراسان ع ساجاني بعارملوه بشله رحانة لاتناها والمنبسم المصعر يهاوسون وكاندك فالسلاع طلعنا فروي مطلع سنتصبح ومأتين والسمن هبرة شيرالعوب والجري والمانت عليه تنابع الل اساودواسان مهرمن الدوامساب والتسياعه فكرنع

شكل (٣-٤): قيد فراغ مصحح كتاب الأوقيانوس البسيط [في ترجمة القاموس المعبغ] للفيروز آبادي، ٣: ٢٩٧. اسم الحاكم الحالي (مع الإسراف في الثناء عليه)، واسم رئيس المطبعة (مع مزيد من الثناء)، وكلمات مسجوعة ومُنمَّقة للغاية في محاسن الكتاب، وأبيات شعر من تأليف المُصحح احتفاءً بإنجاز الكتاب، تكون فيها القيمة العددية للشطر الثاني معادلة للتاريخ الذي تم الانتهاء فيه من الكتاب (انظر الفصل الثاني). ولا تحتوي هذه القيود -عادةً- على أيَّ معلومات عن المخطوطات المستخدمة في الطباعة، إلا في النادر، كما أنها لا تولي أيُّ أهمية للسياق التاريخي للكتاب أو مكانه أو نوعه.

ولقد جرت العادة في الاستشهاد الأكاديمي الحديث - في بعض الأحيان - بأن بطلق لقب قمحقق على هؤلاء المصححين (كما فعل - مثلًا - فرانز روزنتال في مقدمة ترجمته للمقدمة عندما أشار إلى الهوريني) (٢٩١). غير أن هذه التسمية قد تخفي الفروق الموجودة بين دور المصحح ودور المحقق، أو المحرر، وهذا الأخير لم يظهر إلّا بعد عام ١٩١١م، وسنبحثه بالتفصيل في الفصل الخامس. والأكثر شيوعًا في الأوساط الأكاديمية، هو ببساطة عدم ذكر أسماء المصححين في قائمة المراجع المعتمدة (كما هي الحال في معظم مراجع هذا الكتاب)، وهو الشيء الذي من شأنه أن يزيد في ندرة المعلومات عنهم.

يبدو أن بداية استخدام مصطلح «مُصحِّح» -بوصفه منصبًا مهنيًا - قد تزامن مع اعتماد الطباعة، وقد يفسر بعضهم ظهوره بأنه ترجمة مباشرة لمهنة المصحح المستخدمة في أوروبا (١٠٠٠)، ولكن الحقيقة هي أن جذور هذا المصطلح تعود إلى ثقافة النُسخ في عصر المخطوطات: فالفعل «صحِّح» ومصدره «تصحيح» مصطلحات قديمة كانت تُستخدم في مهمة تنقيح نُسخ المخطوطات من الأخطاه. ولنضرب على ذلك مثالًا بنسخة مقدمة ابن خلدون التي ذكرنا سابقًا أنها بتوقيعه، فنجده كتب عليها الملاحظة التالية:

<sup>(79)</sup> Franz Rosenthal, introduction to Ibn Khaldūn, The Mugaddimah, x.

<sup>(</sup>٨٠) للمزيد عن المصحح الأوروبي، انظر:

وقابلتها جهدي وصحّحتها، وليس يوجد في نسخها أصح منها، و كتب: مؤلفها عبد الرحمين بن خليدون وفقه الله تعالى، وعفا عنه (A1) tains

إنه من المهم أن ننتبه إلى أن المصححين في عصر الطباعة لم يكونوا من العلماء إنه من المهم المعلم ال المستسين. بن طباعة أي كتاب، سواء كان كتابًا من كتب التراث أو كتابًا معاصرًا أو ترجمة من لغ عبد المحمد المصحح في المقام الأول لا تتعدى التدقيق اللغوي. فكان الخوي، فكان بحرى التحقيق أولًا من الكتابة المكتوبة بخط اليد على النموذج الأصلي (الوام يجب التحقيق أولًا من الكتابة المكتوبة بخط اليد على النموذج الأصلي (الوام الحروف) للتنضيد وخلوها من الأخطاء، ثم مقابلة الصفحات المنضدة على النص، وكان يجب على المصحح -في الأخير - أن يبذل جهده في معالجة مواضم الخرم في المخطوطة الأصلية والتلفيق بينها من أجل الوصول إلى نص كامل قابل للقراءة.

إن أول وصف لدور المصحح في طباعة الكتب يعود إلى ما كتبه المصحم اليمني عبد الرحمن المعلمي (١٨٩٥ –١٩٦٦ م)(٨٢) في الهند في أواثل الثلاثينيات، وهو وصف متأخر عن بداية الطباعة في العالم العربي بقرن من الزمان، إلَّا أنه مفيد إلى حدُّ ما في معرفة الإجراءات العامَّة التي كانت تمرُّ بها عملية الطباعة. يشير المعلمي إلى ثلاث مراحل من التصحيح: ففي بداية عملية الطباعة، يتم نسخ مخطوطة جديدة، يطلق عليها المعلمي «المسودة»، وهيي معتمدة على مخطوطة موجودة االأصل، ثم تبدأ الخطوة الأولى في التصحيح، وهي الصحيح المقابلة! ويتم خلالها مقابلة النسخة الجديدة على الأصل، لضمان أنها نسخة طبق الأصل لها. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، يقوم أحدهم بقراءة المخطوطة الأصل، بينما يتبع المصحح القراءة في نسخة المسودة، مصححًا أي أخطاء. أما الخطوة الثانية،

<sup>(</sup>٨١) مخطوطة عاطف أفندي، وجه الورقة الأولى؛ بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص١٠١.

<sup>(</sup>AT) استقينا هذا الوصف من رسالة المعلمي: أصول التصحيح العلمي، الموجودة في: مجموع رسائل في تحليق وتصحيح التصوص؛ ص١٧ – ٣١.

النبي يسميها المعلمي بـ الصحيح حقيقي أو تصحيح علمي المنتفش مقابلة المسودة على مخطوطات أخرى من الكتاب من أجل تقييد أي اختلافات أو إضافة أي زيادات مفيدة قد تحتوي عليها المخطوطات الأخرى (٨٢). وبمجرّد إعداد بعض الصفحات، تتم طباعة التجارب عليها (بروف)، ثم يقوم أحدهم بقراءتها على المصحح من أجل إصلاح ما قد يكون من الأخطاء في ألواح الحروف، وهذه الخطوة الثالثة من التصحيح هي ما يطلق عليه المعلمي مصطلح التصحيح

ويؤكّد المعلمي على أن الخطوتيّن الأولى والثالثة (مقابلة المسودة على المخطوط الأصل، ومقابلة التجارب المطبوعة على المسودة) تختلفان في طبيعتيهما عن النوع الثاني من التصحيح (مقابلة المسودة على المخطوطات الأخرى). فهاتان الخطوتان تتبعان القواعد والإجراءات التي كانت تجري على وظيفة نشاخ المخطوطات في السابق، والتي هدفها الدقّة في نسخ الكتاب الأصلي، وتجنّب أخطاء النشاخ على تنوعها، فمهمة المصحح أو الناسخ مهمة ميكانيكية، لا تسمح له بالتدخيل في النص من أجل تصحيحه بناءً على معرفته الخاصة بالموضوع أو باللغة العربية. أما المرحلة الثانية، وهي التصحيح «العلمي»، فتشتمل على مستوى مختلف من التفاعل مع النص، يتطلب من المصحح اجتهادًا وتصرفًا فيه، ففي هذه المرحلة، يقوم المصحح بدور حيويًّ في الوصول إلى مسودة في محيدة، عن طريق تحديد ما يجب حذفه (في حالة أخطاء النسخ الواضحة)، وتحديد النسخة التي يجب اعتمادها نسخة رئيسة، وتحديد ما يجب تثبيته في الحواشى من اختلافات مهمة (18)،

Gacek, Arabic Manuscripts, 177-79.

<sup>(</sup>٨٣) سنناقش نظرية المعلمي حول التحقيق العلمي بالتفصيل في الفصل الثامن.

<sup>(</sup>٨٤) اتبعت الكتب المطبوعة في الشرق الأوسط- في القرن التاسع عشر- تقاليد المخطوطات بوضع الملحوظات على هوامش الصفحة، لا على هيئة حواش سفلية. ثم أخلت هذه الممارسة في التغير في الغير في القرن العشرين مع اعتماد الطباعة بالأحرف المتحركة. بيد أن المطبوعات الحجرية واصلت الاحتفاظ بجماليات المخطوطات وتصميمها. انظر:

في الحقيقة، لم أعشر على أي وصف آخر لعمل المصححين في مصر في معر في منتصف القرن التاسع عشر، من أجل مقارنته بوصف المعلمي هذا، ولكن يمكن رؤية مسيرتهم المماثلة لهذا الوصف من خلال تتبع كتبهم المطبوعة، والوثائل التي المنتخدموها في عملية الطبع هذه. وفيما يلي ملخص لجهود نصر الهوريني في إعداد نص مقدمة ابن خلدون المعلموع،

فعلى غرار رفاعة الطهطاوي، درس الهوريني في الأزهر قبل إرساله إلى فرنسا فعلى غرار رفاعة الطهطاوي، درس الهوريني في الأزهر قبل إرساله إلى فرنسا إمامًا لبعثة دراسية، عام ١٨٤٤م، وبعد عودته إلى مصر، وظفه الطهطاوي مترجنا في مدرسته للغات حتى أصبح بعدها مصححًا في مطبعة بولاق (٨٥٠). وبالتوازي مع عمله في المطبعة، عمل أيضًا عند جامع الكتب الثري، عبد الحميد نافع بك (الذي مستطرق إليه في الفصل التالي)، في تصحيح المخطوطات التي طلب هذا الأخير طبعها لمكتبته الشخصية (٨١٠). وهكذا، جمعت حياة الهوريني المهنيّة بين ثقافة المخطوطات التي كانت لا تزال مستمرة، وثقافة الطباعة الوليدة والمتسارعة النبو.

كانت مهشة الهوريني الأولى في تصحيح مقدمة ابن خلدون، هي العثور على مخطوطة أو مخطوطات مناسبة لتكون النسخة الأصل للنص المطبوع (٨٧)، غير أن معظم نسخ الكتاب كانت قد نُقلت إلى مكتبات إستانبول بحلول منتصف القرن التاسع عشر، على الرغم من أن أقدمها كانت قد نُسخت في مصر، بل إن بعضها قد نُسخت في مصر، بل إن بعضها قد نُسادس عشر، القاهرة إلى إستانبول في وقت مبكّر من القرن السادس عشر (٨٨). نعم،

<sup>(</sup>٨٥) الزركلي، الأعلام (نشرة ٢٠٠٢م)، ج٨، ص٢٩ الفقى، الأزهر وأثره، ص١٢٧–١٣٠.

<sup>(</sup>١٦) اعلر على سبيل المثال- مخطوطة القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي من المعنّه الجغرافي عن مصر التي كلّف نافع الهوريني بتصحيح نصها وشرحها: ابن الجيعان، كتاب ما يأتلّم مصر، ص ١٦ على سبيل المثال.

<sup>(</sup>AY) من تفسير الرازي للقرآن، الذي بدأ الطهطاوي تحقيقه ونشره أيضًا، فقد جُمعت تسع نسخ من أط تحقيق ألفاط العبارات المعقّدة التي يغص بها هذا الكتاب؛ انظر شيروحات المصحح الغامضة في: الرازي، مفاتيح الفيب، ج٢، ص ٦٨٨.

أنمًا على مخطوطة عاطف أفندي رقم ١٩٣٦ التي ذكرناها أنمًا، انظر: Rosenthal, introduction to Ibn Khaldūn, The Muqaddimah, lxvii, xciv.

يمكن العثور اليوم على ما لا يقل عن إحدى عشرة نسخة مخطوطة من المقلعة في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية (٩٩)، ولكن هاتين المكتبئين لم تكونا موجودتين في الوقت الذي بدأ فيه الهوريني عمله في الكتاب؛ ولذلك فإنه لم ينمكن من الوصول إلا إلى نسختين منه، ويمكن القول: إن غياب مكتبة مركزية أو فهرس يمكن الرجوع إليه لتحديد مكان المخطوطات قد شكّل عقبة رئيسة أمام الجهود الرامية إلى طباعة كتب التراث التي لم تكن مستخدمة في الأوساط العلمية يومها، كما كان لازمًا على المطابع اتخاذ قرارات طباعة الكتب دون معرفة شاملة بلمخطوطات الموجودة، تمامًا كما كانت عليه الحال في عصر النهضة في أوروبا. إن إعادة بناء النصوص النادرة وغير المعروفة على نطاق واسع، في وسط ثقافي أصبح لا يهتم إلاً بالمؤلفات الحديثة أو المتداولة على نطاق واسع فقط، كان لا بد أصبح لا يهتم ألاً بالمؤلفات الحديثة أو المتداولة على نطاق واسع فقط، كان لا بد أن يشكّل تحديًا أمام القائمين عليها. وهذا ما لاحظه المقريزي، حيث يقول:

اكان هذا الكتاب مما خيمت عليه عناكب النسيان، وعزَّت نسخه في ديارنا، حتى كاد لا يعشر بها إنسان، فإنها فيها قليلة محصورة، متروكة الاستعمال مهجورة ا(٩٠٠).

لقد اعتمدت طبعة بولاق بشكل واضع على نسخة مخطوطة من المقدمة شخت عام ١٨٥٤م (١٢٧٠هـ)، وهي من المخطوطات التي ما زالت تحتفظ بها دار الكتب المصرية، وهذه النسخة هي التي ربما اتخذها المصحح مسودة -بتعبير المعلمي- في طبع الكتاب؛ لأنها تحتوي أيضًا على كثير من ملاحظات الهوريني، بما في ذلك تاريخ انتهائه من قراءة المخطوطة، الذي كان في شهر رجب عام ١٢٧٢هـ (مارس ١٨٥٦م). وتشير نوعيَّة هذه النسخة المتدنية إلى أنها نُسخت من مخطوط حديث، ومن ثمَّ فقد كان لازمًا على الهوريني تصحيح العديد من

<sup>(</sup>٨٩) بدوي، مؤلفات ابن خلدون. ص٤٦-٠٠. وعلى أية حال، فقد نُسخ معظمها في متصف القرن التاسع عشر.

<sup>(</sup>٩٠) المقريزي، الخطط، ج٢، ص٠٢٥.

الأخطاء الإملائية، معتمدًا في ذلك على إتقانه للغة العربية الذي شهد له به العوام الأخطاء الإملائية، الإخطاء الإملانية المعدد الهوريني أيضًا على نسخة ثانية من الكتاب، فذكر في هامش والخواص، واعتمد الهوريني أيضًا على نسخة ثانية من الكتاب، فذكر في هامش والخواص، والعمد بهودي والمعلق المعاربة، تضمّنت إضافة إلى النص المطبوع أن انسخة بخط بعض فضلاء المغاربة، تضمّنت إضافة إلى النص المنبي المدى فيها ابن خلدون كتابه إلى حاكم تونس (٩١). ونص هذه النسخة المقدمة الموريني (وتُسمّى التي استندت إليها نسخة مسودة الهوريني (وتُسمّى الثانية أقصر من نسخة فاس، التي استندت إليها نسخة بالنسخة الفارسية؛ لأنها كانت مهداة للحاكم المريني أبي فارس، الذي امتد حكم بين ٧٦٧-٧٧٤هـ/ ١٣٦٦-١٣٧٧م). وهناك أيضًا نسخة ثالثة من الكتار موجودة في إستانبول، وهي مهداة للحاكم المملوكي برقوق (حكم بين ٨٠١-٧٨٤ / ١٣٨٧-١٣٩٩م)، وهي نسخة عليها تصديق ابن خلدون نفس، وهي التي اعتمدها كاترمير نسخة أساسية في طبعته، غير أن الهوريني لم يتمكُّن من الوصول إليها (٩٢). وعلى الرغم من أن الهوريني كان على علم بالفرقين نسختَى تونس وفاس، فإنه لم ينظر إليهما على أنهما نسختان متمايزتان تاريخا، بل دمجهما في نسخة مُلقَّقة من صُنعه، فهو وإن كان قد اتخذ نسخة فاس نطًّا أساسيًا، وألحق الاختلافات الموجودة في نسخة تونس في الهوامش بشكل عام، إلَّا أننا نجده في أحد المواضع يدرج فصلًا كاملًا من نسخة تونس غير موجود في نسخة فاس، بحجّة أن ذلك يجعل النصَّ أكثر منطقية (٩٣).

وقد دفعت الحالة المزرية التي كانت عليها نسخته الفاسية الهوريني إلى البحث عن المساعدة خارج مصر لإعداد النص للطباعة، كما هو مقيد في وثبة مكؤنة من صفحتين سرد فيها الهوريني قائمة مشاكل النقص الموجود في نص المقدمة والأجزاء الأخرى من تاريخ ابن خلدون، في النسخة الموجودة في القاهرة. وقد قدم الهوريني بين يدي هذه القائمة الطلب التالي: «فهذا سفر بتضنن

<sup>(</sup>٩١) ابن خلدون، المقدمة (نشرة بولاق)، ص٦-٨.

<sup>(</sup>٩٢) عن طبعات مختلفة انظر: بدوي، مؤلفات ابن خلدون، ص٣٧- ٥٠ . وهناك نشرة نقلية اشتمك على التصحيحات على نص المقدمة، المتقدمة منها والمتأخرة، بتحقيق عبد السلام الشلاي (٢٠٠٥م).

<sup>(</sup>٩٣) ابن خلاون، المقلمة (نشرة بولاق)، ص ١١٠.

النفص الذي في نسخ تاريخ العلامة ابن خلدون الموجودة بالديار المصرية، راجين تكميله من الساحات التونسية ((١٤). غير أنه ليس من الواضع ما إذا كان ربين قد أرسل قائمته إلى تونس، أو ما إذا كان قد أصدر طلباتٍ أخرى مماثلة، و لكن الشيء المؤكّد هو أن مواضع النقص المدرجة في الوثيقة بقيت موجودةً في النص الذي طُبع في نهاية المطاف في بولاق(٩٥). وعلى كل حال، صحيح أن دمج نسختَيْن مختلفتَيْن لنص ما في نسخة مختلطة -كما فعل الهوريني- قد يكون غير مقبولٍ من الناحية الفيلولوجية اليوم، ولكن يجب الإشارة إلى أن العديد من المشاكل النصيَّة التي بقيت في طبعة الهوريني كان نتيجةً للإمكانات المحدودة المتاحة له. ففي غياب مكتبات مفهرسة بشكل صحيح في مصر، وإمكانية التواصل مع خزائن الكتب في الخارج، لم يكن بالإمكان معالجة مواضع النقص التي احتوتها نسخة المسودة بشكل كامل؛ وبما أن أصل ابن خلدون يرجع إلى شمال أفريقيا، فقد سعى الهوريني إلى الحصول على المساعدة من تلك المنطقة عن طريق الاطلاع على نسخة من الكتاب، كانت بحوزة مغربي يعيش في مصر، وكذا كتابة طلب مساعدة من شخص ما في تونس. كما لا يوجد أيُّ دليل على أنه حاول الوصول إلى أيِّ من النسخ الممتازة من المقدمة التي كانت موجودة في إستانبول، غير أنه استفاد من الدراسات العثمانية حول ابن خلدون من خلال الاعتماد على الترجمة التركية للمقدمة لمحمد صاحب بيري زاده (المتوفي ١٧٤٩م)، ولا سيما في أسماء الأماكن غير العربية التي دائمًا ما تشكُّل صعوبة أمام المصححين (٩٦)، وقد نُشرت هذه الترجمة أيضًا في بولاق بعد عامَيْن من طبعة الهوريني(٩٧).

<sup>(</sup>٩٤) وقد أرفقت هذه الوثيقة بنهاية نص المقدمة لابن خلدون (مخطوطة تيمور ٦١٢) واستنسخها بدوي في: مؤلفات ابن خلدون، ص٦٤-٧١.

<sup>(</sup>٩٥) انظر على سبيل المثال: ابن خلدون، المقدمة (نشرة بولاق)، ص٤٣.

<sup>(96)</sup> Fieischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and 'Ibn Khaldûnlsm,' T" 200; Ibn Khaldûn,

Tercûme-yi Mukaddeme-yi Ibn Haldun.

<sup>(</sup>٩٧) ابن خلدون، المقدمة (نشرة بولاق)، ص١٥١-١٥١.

ويُعَدُّ الغموض الموجود في رسم الخط العربي من المصاعب الأخرى المتأصلة في عملية تحقيق المخطوطات العربية، فكثير من حروفه متشابهة، ولا يمكن التمييز بينها إلا من خلال وضع النقاط فوق الحرف أو تحته. ويمكن بسهولة نسيان هذه النقاط أو وضعها في غير محلها، كما أنها قد تختفي أو تُمعى بسبب عدَّة عوامل. ثم إن العديد من الخطوط القديمة لا تستخدم التنقيط أو تستخدم بعض المواضع وتتركه في أخرى. ولنضرب مثالًا على هذا بالإشكال الذي واجه الهوريني حول العددين سبعة وتسعة اللذين رسمهما واحد، بحيث لا يمكن النيز بينهما إلا بواسطة النقاط. فنسخة المقدمة التي طبعها الهوريني تذكر أن مجمئ أحاديث صحيح البخاري يبلغ تسعة آلاف حديث، ويشير الهوريني في الحائم إلى أن الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بن الحجاج ذكر أن مجمئ أحاديث البخاري هو سبعة آلاف حديث (٩٨). فعلى الرغم من هذا الفارق الكبير في أحاديث البخاري هو سبعة آلاف حديث (٩٨). فعلى الرغم من هذا الفارق الكبير في العدد، فإن الهوريني قرَّر أن يثبت العدد الأول في متن الكتاب ولم يلتف إلى المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثل العدد الذي ذكره المجمئ المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثل العدد الذي ذكره المجمئ المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثل العدد الذي ذكره المجمئ المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثل العدد الذي ذكره المجمئ المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثل العدد الذي ذكره المجمئ المدرب

وما المنظرية المنظرية الما المصحح بالاعتبارات الثلاثة التي يجب على المصحح المعلمي في المسلم المنظرية لها: مطابقة ما في الكتاب المطبوع للواقع، ومطابقة ما فيه لما عند المؤلف، ومطابقة ما في الأصل (انظر الفصل الثامن أيضًا). فمطابقة ما في الكتاب المطبوع للواقع في هذه النقطة كانت تتطلب من الهوريني الاعتراف بأن صحبح المحمل المنظري يحتوي على سبعة آلاف حديث. ومطابقة ما في الكتاب لما عند المؤلف معنى ذكر رأي ابن خلدون في هذه النقطة، فقد يكون ابن خلدون مخطئًا في علا المرابي الأحاديث لأي سبب من الأسباب، كأن يكون قد قرأ ذلك في كتاب أخطأ فه المنف المناف المنف أمرابي المسخد في كتاب المعلود الصحيح. أما مطابقته لما في الأصل، فتعني اتباع ما في المسخد المسخد المولف أم خطأ في النسخ المناف ألم خطأ في النسخ المؤلف أم خطأ في النسخ

<sup>(</sup>٩٨) ابن خلدون، المقدمة (نشرة بولاق)، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٩٩) المعلمي، آثار المعلمي، ج٢٣، ص٣٩.

أشار المعلمي إلى أن هذه الاعتبارات الثلاثة قد تكون متناقضة في كثير من الأحيان، إلّا أنه أصرّ على أن الكتاب المطبوع يجب أن يسعى إلى مراعاة هذه الأوجه الثلاثة، من خلال إثبات أكبر قدر ممكن من المعلومات التي يمكن استخلاصها من المخطوطات المتاحة وخبرة المصحح. فعرض هذه المعلومات في الهامش أو في الحواشي سيسمح للقرّاء بتقييم قرارات التحرير التي اتخذها المصحح، ومن ثمّ عدم تركها له بالكامل.

ولكن هذه المعلومات لم تكن تُقدَّم بانتظام في مطبوعات بولاق، فملاحظات الهوريني الهامشيَّة في طبعة المقدمة التي تتكوَّن من ٥٣٤ صفحة لا تكاد توجد إلَّا في حوالي عشرين صفحة منها؛ بعضها في الاختلافات الموجودة في المخطوطة الثانوية أو الترجمة التركية، وبعضها عبارة عن شروح لغوية وغيرها من التوضيحات. ومع ذلك، فقد كانت هذه الطبعة أساسًا لجميع الطبعات الأخرى التي صدرت بعدها في العالم العربي حتى ظهور طبعة [عبد السلام] الشدادي عام ٥٠٠٥م، وإن معدما كانت لم تسلم أيضًا من الكثير من الانتقادات.

فمن بين هذه الانتقادات -على سبيل المثال- ما ذكره أحمد شاكر (١٨٩٢- ١٩٥٨ م)، وهو أحد أهم المحققين في النصف الأول من القرن العشرين (والذي سنتعرض له بشكل أعمق في الفصل الثامن)، في حاشية طبعته لمسند أحمد بن حبل، حيث كتب تحت عنوان سمًّاه انصيحة للقارئ!:

«هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل، فلا يعتمد أحد عليها في النقل، وما أظن أن ابن خلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط! ولكنها وفيما أرى - من تخليط الناسخين وإهمال المصححين، وأنا لا أزال أعجب كيف فاتت على العلامة الشيخ نصر الهوريني رحمه الله، وهو الذي صحّح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة بولاق! (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰۱) أحمد بن حنبل، مسئد أحمد، ج٢، ص٩٣.

ولكن لابد هنا من إنصاف الهوريني، والإشارة إلى أن المراجع التي كانت تحت تصرف أحمد شاكر والتي استطاع من خلالها معرفة أخطاء الهوريني، لم تطبع إلا في العقود التي تلت وفاة الهوريني عام ١٨٧٤م، وليس هناك دليل على ال مخطوطاتها كانت متاحة له. ونحن إن نظرنا في ملاحظات الهوريني في حاشية المقدمة، يظهر بوضوح أنه إما أن المراجع - وبخاصة الشاملة منها - التي كانت ين يدبه كانت محدودة جدًا، وإما أنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليستفيد منها الامتفان الكاملة؛ فهو في نهاية الأمر مجرّد موظف لديه جدول مهام يجب عليه إنهاؤ، في الموعد المحدد،

ويمكن الاطلاع على القيود التي كان المصححون -مثل الهوريني- يعملون تحتها في البيانات المطولة على غير العادة، التي أضافها الهوريني عام ١٨٦٦م إلى طبعته من كتاب فوات الوفيات لابن شاكر (المتوفى ٢٦٤هـ/ ١٣٦٣م). فبعد ذكر مُموّل الطبعة، أشار الهوريني إلى الصعوبات التي واجهها في البحث عن أماكن مخطوطات الكتاب الكاملة وغير المُحرَّفة، وكيف اكتشف في النهاية -عن طريق الصدفة- مخطوطة الحجاز التي أتاحت له حلَّ المشاكل التي واجهته في مخطوطات القاهرة.

وفي معرض الدفاع عن الهوريني، تجدر الإشارة إلى أن المراجع التي كانت تحت تصرُّف شاكر للردِّ على هنات الهوريني لم تُطبع إلَّا في العقود التي تلت وفاة الهوريني على الهوريني في عام ١٨٧٤م، ولا نعرف ما إذا كان أيِّ منها كان متاحًا للهوريني على هيئة مخطوطات. بيد أننا إذا حكمنا من خلال ملاحظات الهوريني التي دوّنها على هوامش المقدمة، فإما كانت قدرته على الوصول إلى المصادر -ولا سيما الشاملة منها محدودة للغاية، وإما أنه كان يفتقر إلى الوقت الكافي للاستفادة الكاملة منها شم إنه كان موظفًا لديم جدول زمني للمهام للوفاء بها في موعد نهائي في التحليل الأخير.

إن القيود التي عمل في ظلها المصححون مثل الهوريني أكثر وضوحًا في <sup>إلى</sup> الفراغ الاستثنائي الغني الذي وضعه الهوريني في ختام طبعته الصادرة عام ١٩٦٦

من كتاب ابن شاكر (ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٣م) المسمّى فوات الوفيات، فقد ذكر الهوريني اسم مموّل الطبعة، شم حدّد الصعوبات التي واجهها في العثور على مخطوطات كاملة ودقيقة للكتاب، وأخيرًا وصف اكتشافه -مصادفة - لمخطوطة في الحجاز، أتاحت له حلّ المشكلات في المخطوطات المتوفرة في القاهرة. لقد ترجمتُ قيد الفراغ بأكمله أدناه، وحذفت العبارات الجياشة المفصلة، وغير القابلة للترجمة إلى حدّ كبيرٍ من الثناء المسجوع؛

موفقًا لإحياء العلوم الأدبية واللغوية والتفسيرية، بتكثير كتبهما وانتشارها بالطبع الصحيح، وكان في الأكثر مولعًا بفن التاريخ الذي استقصى كتبه صاحب كشف الظنون فبلغت ١٣٠٠ [مصنّف]، ومن جملتها هذا الفوات. فتعلقت همَّة المومى إليه عقب طبع الوفيات [يعني وفيات الأعيان لابن خلَّكان] فلم نجد له سوى نسخة غير كاملة في وقف محمد بك أبي الذهب(١٠١)، ونسخة أيضًا في وقف السادات الوفائية (١٠٢)، وفي كلِّ منهما تحريف من النسَّاخين. ومع ذلك، فقد صمَّم المشار إليه على الشروع في طبعه على طرفه بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر القاهرة ذات المحاسن الزاهرة، في أيام ابتسم ثغرها عن العدل، وأفاضت على الأنام جزيل الفضل، في ظل صاحب السعادة الأكرم الخديوي الأعظم عزيز مصر، ووحيد العصر، سعادة أفندينا المحروس بعناية ربه العلي؛ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على [أكثر من ثلاثة أسطر أخرى من الثناء المنمق]. فأخذت في التصحيح بكل جهد وعناء من التصحيف الفاحش، إلى أن ساعدتني العناية الربانية بالتوجُّه نحو الأقطار الحجازية لأداء

<sup>(</sup>١٠١) عن هذه المؤسسة انظر:

Crecelius, "Waqfiyah of Muhammad Bey Abū al-Dhahab."

(۱۰۲) كانت هـذه المكتبة جزءًا من مسجد الوفائية، الذي بناه عبد الحميد الأول، واكتسل بناؤه عام
۱۷۸٤هـ/ ۱۷۸۶م.

الفريضة الشرعية، وزيارة صاحب الحجرة النبوية سنة ١٢٨٢ هـ، ووفق الله سبحانه ناظر المطبعة، صاحب الأخلاق المستحسنة حضرة حسين بك حسني [سطر من المديح من النثر المسجوع غير قابل للترجمة] لإعانتي على ذلك، ورضي بتوكل الفاضل الفهامة قابل للترجمة] لإعانتي على ذلك، ورضي بتوكل الفاضل الفهامة الأديب الشيخ زين الدين الصياد المرصفي في تصحيح الملازم مدة غيبتي. فظفرت في مكة المشرفة بنسخة شامية حموية منقولة من خط المؤلف، فاستعرتها من الفاضل النبيه السيد محضار العلوي -جزاه الله خيرًا- لأجل المقابلة. فقابلت عليها الملازم المطبوعة من أول الكتاب إلى آخره، سطرًا سطرًا، وصنعت جدولًا محتويًا على ما ظهر من الخطأ في جميع الكتاب. فالحمد لله على الهداية إلى الصواب، وكان تمام ذلك في أوائل رجب الفرد سنة ١٢٨٣ هـ من الهجرة وكان تمام ذلك في أوائل رجب الفرد سنة ١٢٨٣ هـ من الهجرة النبوية على صاحبها وآله وأصحابه الصلاة والسلام» (١٠٣).

إن النقطة الأولى المثيرة للاهتمام هنا هي ذكره لكتاب حاجي خليفة الموسوع في أسماء الكتب: كشف الظنون، الذي أشرنا إليه في الفصل الأول بأنه النموذج الذي كان يتخيله على مبارك لمكتبة المستشرق الكاملة، وهو مرجع مهم جدًا في حركة الطباعة، فقد كان له -إلى جانب بعض المراجع الأخرى، مثل فهرست ابن النديم - الفضل في تزويد المثقفين والمصححين العرب - مثل الهوريني - بخريطة من الخوض في محيط المخطوطات العربية الواسع، لترتبب الكتب تاريخيًا ونوعيًا، وتحديد الانتماءات الفكرية لمؤلفيها الذين نسيتهم أو كبتهم طرائق التدريس التي كانت سائدةً في العصر الحديث. أما النقطة الثانية الجديرة بالملاحظة، فهي شخصية «الملتزم» محمد عارف باشا، وهو رجل ثري ذو نفوذ مباسبي كبير، قاده اهتمامه بإحياء كتب التراث الإسلامي إلى تأسيس أول جعمة المراه علية في مصر (التي سنتطرق إليها في الفصل الرابع). ولقد كان لإصرار عارف باشا على نشر هذا الكتاب الفضلٌ في بدء المشروع، وذلك على الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي نشر هذا الكتاب الفضلٌ في بدء المشروع، وذلك على الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي المناعلي الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلية على الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي الرغم من عالم الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي الرغم من عالم الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي الرغم من عالم الرغم من عالم المناعلي المناعلي المناعلي المناعلي الرغم من عالم المناعلي ال

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن شاكر، فوات الوفيات، ج٢، ص١١٦-٤١٦.

وجود أي نسخة كاملة في القاهرة، فكل النسخ الموجودة كانت ناقصة أو كثيرة التحريف. وبما أن دار الكتب المصرية لم تكن قد أنشئت بعد، فتمكن الهوريني من العثور على نسختين من الكتاب في المكتبات الموقوفة في القاهرة دليلٌ على المجهد الكبير الذي كان يبلله، فهذه المكتبات كانت متناثرة وغير مُنظَمة، وكان الوصول إلى مجموعاتها أو الحصول على معلومات عنها يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الخبرة الشخصية والروابط الاجتماعية. وتوثق هذه البيانات أيضًا للصدفة التي كان لها فضل كبير في تمام المشروع، وهي لقاء الهوريني خلال رحلة حجّه بصاحب نسخة أخرى من الكتاب منقولة من خط المؤلف، التي تمكن الهوريني من استعارتها لغرض مقابلتها على نسخته التي كانت على وشك الطباعة. ولم يكن لهذا اللقاء أن يحدث كذلك لو لا الإجازة التي منحها له ناظر المطبعة حسين بيك حسني، وتوكيله لمصحح آخر -يدعى المرصفي - لمواصلة العمل في المشروع في غياب الهوريني.

إن ذكر اسم الهوريني أغلب الوقت على أنه مصحح في المطبعة الحكومية في بولاق لا يعني أنه لم يعمل في مطابع أخرى، فقد قام أيضًا بمشاريع أخرى، لعل أهمها تصحيحه لكتاب السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، الذي لا نظير له في الدراسات القرآنية. وقد تمّت طباعته عام ١٨٦٣م، في واحدة من أقدم المطابع الخاصة، المطبعة الكاستلية (١٠٠٤)، وكان عدد نسخه المزمع طبعها كبيرًا نسبيًا: ١٣٠٠ نسخة (١٠٠٠). كانت المطبعة الكاستلية يومها حديثة النشوء، وهو ما قد دعاها إلى توظيف مصحح من المطبعة الحكومية، كما أنها لم تكن لديها الخبرة الكافية، كما هو ظاهر في بيانات الطباعة التي أضافها الهوريني، والتي يتحسر فيها على نوعية التنضيد الكارثية. ويبدو أن الهوريني كان يصحح كل ملزمة (الملزمة تتألف نوعية التنضيد الكارثية. ويبدو أن الهوريني كان يصحح كل ملزمة (الملزمة تتألف

<sup>(</sup>١٠٤) عن المطبعة الكاستلية، انظر:

<sup>&</sup>quot;Schwartz, "Meaningful Mediums," 293-324; Schwartz, "Politi cal Economy." ويختلف شكل اسم المطبعة باختلاف منشوراتها. ومن بين المصنفات الأخرى التي صحّعها الهوريني لهذه المطبعة كتاب الشعراني، كشف العِمة (نُشر في عام ١٨٦٤م).

<sup>(</sup>١٠٥) انظر: السيوطي، الإنقان، ج٢، ص١٠

من ست عشرة صفحة في الغالب) (١٠١) على حدة، حين طباعتها، وعندما ومل من سنت عسرة عسرة، لاحظ أن المنضدين قد حذفوا ملزمة كاملة تقريبًا، معايتطلل إلى الناسعة عشرة، لاحظ أن المنضدين قد حدو الأخطاء الله. إلى الناسعة عسر الماء الماء الماء الأخطاء الأخطاء الأخوى التي وجلها إعادة طبع ثلاث ملازم. وقد أدرج الهوريني جميع الأخطاء الاخوى التي وجلها إعادة عبع مرك مرا عشرة صفحة أضافها إلى الكتباب المطبوع، وطلب من القارئ في والما الرحدع إليها في تصويب النص الرئيس، وهذا يشير إلى أن مطبوعات العطبة الرحوع إليه عن تمر بمرحلة الطبعات التجريبية، التي تمكّن المصمع من تعليد الخامسية بم تسرب ر الطبعة النهائية، ولا شكّ أن تخطي هذه المرحلة كان يوفر الكثير من ناحية المواد المستعملة والأجور، ولكنه أيضًا أنقص من جودة العتم النهائي بشكل كبير. وهكذا، أدى إنشاء المطابع الخاصة إلى الزيادة في وضع النبود المالية على الطباعة، فقد كانت هذه المطابع تحت ضغوط تحقيق الربع، ومن لم كانت على استعداد للتضحية بالمعايير العلمية التي كانت تلتزمها المطبعة العكوب ني بولاق<sup>(١٠٧)</sup>.

ولكن المشروع الذي اشتهر به الهوريني هو عمله في كتاب القاموس المعبط للفيروز آبادي (المتوفى ١٨١٧هـ/ ١٤٤٢م). فالقاموس المحيط واحد من أمم المعاجم العربية، وكان قد طُبِع في كلكتا عام ١٨١٧م، كما أن مطبعة بولاق كانت فد نشرت ترجمته التركية في وقت مبكّر عام ١٨٣٤م (١٠٨)، ولكن الطبعة التي أشرف عليها الهوريني ومحمد قطة العدوي، والتي اكتملت عام ١٨٥٥م أوعام ١٨٥٦م (١٢٧٢هـ)، كانت إنجازًا علميًّا بارزًا ذا جودة عالية (١٠٩). والسّر في هذه الجودة يعود إلى ثلاثة أسباب: الأول أن الهوريني كان خبيرًا متخصصًا في المعاجم،

Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic, 1015.

<sup>(</sup>١٠٦) تعرف يامظلمة والجمع امظالم». انظر:

<sup>(</sup>١٠٧) للعرب عس بدايات المطابع الخاصة في مصر، انظر: صابات، تاريخ الطباعة، ص<sup>1</sup>40-

<sup>(</sup>lûs) Al-Firûzābādī, el-Okyānûs ül-basit fi tercemet il-Kāmûs el-muhit.

<sup>(</sup>١٠٩) وصبحت الهوريني العواد من باب الهمزة إلى باب الطاء، ومن باب النون إلى باب الياء. بينما صحّع العدوي المواد من باب الطاء إلى باب التون.

وقيد اعتبرف له بذلك حتى كبار المستشرقين في عصره (١١١). والثاني أن صناعة المعاجم كانت تخصصًا جليلًا متأصلًا في مصر، وقد ازداد الاهتمام به مع حركة الترجمة الكبيرة التي قادتها مدرسة الطهطاوي للغات، حيث عمل الهوريني مدرسًا ومترجمًا. والثالث هو وجود عدّة تعليقات وشروح مستفيضة على القاموس، كتبها مدر الدين القرافي (المتوفى ١٠٠٨هـ/ ١٩٩٩م)، وعبد الرؤوف المناوي (المتوفى ١٠٣١هـ/ ١٦٢٢م)، ومرتضى الزبيدي، وكانت كلها متوفرة. وتمتاز هذه التعليقات والشروح بأن أصحابها كانوا مطلعين على مخطوط اتٍ من الكتاب عالية الجودة، , قد تمكَّنوا -وبخاصة الزبيدي- من إنتاج شيء قريب من البحث النقدي، يضمُّ كذلك ملاحظات على الاختلافات في النسخ. وبما أن هذه الشروح قد استفاضت في التعليق على نصِّ القاموس، فهذا يعني أنه كان بالإمكان اكتشاف الأخطاء التي قد تكون وقعت في أثناء النسخ بكل سهولة. وقد خرج نصُّ طبعة الهوريني دقيقًا للغاية، وإن كان الكتاب من حيثُ الشكل يشبه المخطوطات أكثر من الطباعة الحديثة. وعلى الرغم من أن ما في مقدمة الهوريني يشبه نوعًا ما ما تتضمَّنه مقدمات التحقيق العلمي الحديث، مثل: درامية الكتب السابقة في الموضوع، وترجمة المؤلف، وشرح مصطلحاته (١١١)، فإن الجزء الأكبر منها جاء في شكل شرح تقليدي لمقدمة الفيروز آبادي لكتابه، لا يتعدى شرح مفرداتها (١١٢). وقد أضاف الهوريني وقطة العدوي تعليقاتٍ مستفيضةً على النص، ولكنها كانت أيضًا في شكل الحواشي التقليدية، ولم تسلك مسلك الهوامش السفلية في التحقيق العلمي الحديث. وهي إما تعليقات مقتبسة من شروح سابقة، أو من إنشائهما، كما هو مبيَّن بوضوح. وقد أعيد طبع طبعة الهوريني وقطة العدوي عدَّة مرات(١١٣)، وكانت

Fischer, "Muzhir or Mizhar?," 550.

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر:

<sup>(</sup>١١١) الهوريني، قوائد شريقة.

المربعي، عومل سريف. (١١٢) الهوريني، شرح الديباجة. كما ألف الهوريني حاشية تقليدية بنفسه على الأقل، وهي المسماة: حاشية الهوريني على شرح اليوسي على رسالته في البيان.

<sup>(</sup>١١٣) أحيد طبعه في الأعوام: ١٨٦٥م، و١٨٧٢م، و١٨٨٤م، و١٩١٣م، و١٩٩٤م.

موضوع عددٍ كبيرٍ من البحوث التي نجحت في دراسة الطبعة ومحتواها درامن

والى جانب عمله في مجال التصحيح، ألَّف الهوريني أيضًا عدَّة كتب حول وإلى جانب عمله في مجال التصحيح، والى جانب مواضيع مختلفة (١١٥)، غير أن الكتباب الوحيد الذي طبع له، وأعيد طبعه على مواضيع مختلفة (١١٥)، عيد الماء عدما مواصيع مست مرات، هو كتابه في الإملاء (١١٦)، الـذي كتبه الهوريني ليكون دليلًا في خلن مرات الطباعة، موضحًا أنه على الرغم من عناية كتب التراث بموضوع الإملاء ورساب البير الله المام ويرتبها. ولم تكن كتب التراث التي فإنه لا يوجد أي كتب التراث التي اعتمد عليها في تأليف هذا الكتاب قد طبعت يومها، ولكننا نعلم أنه نسخ بنف كتاب ابن قتيبة: أدب الكاتب، وهو أقدم الكتب التي ذكرها في هذا الموضوع (١١٧) وعلى الرغم من أن علم الإملاء العربي ظل ثابتًا بشكل ملحوظ مدَّة الألف ومتى سنة التي سبقت الهوريني، فإن صناعة المخطوطات كانت تحتوي على الكثير مز الاختلافات في النسخ. وقد وضع كتاب الهوريني القواعد الإملائية التي جسيا بشكل منهجي بوصفه عالمًا ومصححًا متمرسًا في صناعة المخطوطات، وهي تظهر أن طرائقه ومنهجيته في التصحيح كانت مجرَّد امتداد لممارسات النسَّاخ في عصر المخطوطات. فقواعد الإملاء الحديثة لم تظهر إلَّا مع جيل المحققين الذي جاء بعده، وهو الجيل الذي استحدث علامات الترقيم، وأدخل ممارساتٍ ومعايرَ جديدةً في تحقيق كتب التراث وطباعتها.

لم يكن الغرض من اعتماد الطباعة في مصر استبدال ثقافة النَّسْخ التي حافظت على صرح الكتابة العربية الإسلامية، بل تلبية احتياجات الإدارة الحديثة في توحبه

<sup>(</sup>١١٤) انظر على سبيل المثال: أحمد تيمور، تصحيح القاموس؛ الشدياق، الجاسوس.

<sup>(</sup>١١٥) انظر: الزركلي، الأعلام (نشرة ٢٠٠٢م)، ج٨، ص٢٩.

<sup>(</sup>١١٦) الهوريني، المطالع النصرية، طبع أول مرة في عام ١٨٥٩م.

<sup>(</sup>١١٧) الهوديني، المطالع النصرية، ص ٣٠-٣٥. وقد استُخدمت نسبخة الهوديني الشخصية التي كبها بخط بده من كتاب ابن قتيبة فيما بعد أساسًا لطبعته الأولى؛ انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص١١٠.

الإرشادات والاتصالات. ولكن مع إنشاء المطبعة، وتدريب العمّال، ووضع إجراءات عملية الإنتاج، كان من المنطقي أن تقوم الدولة بتأجير الفائض من هذه القدرات لبكون تحت تصرّف الخواص. فبدأ بائعو الكتب في تحويل تجارتهم من المخطوطات إلى الكتب المطبوعة، من خلال طلب طباعة الكتب المستخدمة في المناهج المدرسية والكتب الأدبية المشهورة، وهي من أنواع الكتب التي كانت سوقها رائجة وقتها. ولكن سرعان ما شخرت التقنية الجديدة أيضًا لاستخدام مختلف؛ وهو إنقاذ الكتب التي طواها النسيان، وأغفلتها الأوساط العلمية السائدة بومها. فسمحت الطباعة لأصحاب النزعة الإصلاحية بتجاوز مشكلة النسخ بومها. فسمحت الطباعة لأصحاب النزعة الإصلاحية بتجاوز مشكلة النسخ في حين كان على حسن العطار في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر الاعتماد في حين كان على حسن العطار في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر الاعتماد غلى نسخة مكتوبة بخط اليد من مقدمة ابن خلدون في تدريس طلابه المقربين، نجد أن أبرز تلاميذه رفاعة الطهطاوي – يعني بعد جيل واحد – استطاع استغلال نفوذه في الدولة المصرية لطبع المقدمة، مما جعل هذا الكتاب الذي لم يكن منه نفوذه في الدولة المصرية لطبع المقدمة، مما جعل هذا الكتاب الذي لم يكن منه نظاق واسع.

كان المصححون هم المسؤولين عن الإشراف على الدقة في طباعة الكتب، سواء كانت كتبًا حديثة أو مترجمة أو من كتب التراث. وقد استطاعت إجراءات العنابة والبقظة المبذولة في أثناء عملية التصحيح في مطبعة بولاق، التي تتناقض بشكل حاد مع الممارسات غير الاحترافية في المطابع الخاصة، استطاعت إنتاج طبعات معتمدة من الكتب التي كانت معروفة في الوسط العلمي في القرن التاسع عشر، والتي كانت مخطوطاتها متوفرة بشكل واسع. أما الكتب القديمة التي لم تكن جزءًا من مناهج العصر الحديث، والتي لم ينجُ منها إلّا نسخ قليلة، إما قديمة أو نالفة، فقد شكّلت طباعتها تحديات كبيرة أمام المصححين؛ تحديات لم يكن الديهم الوسائل الكافية لحلّها. فأولًا: كان من الصعب الحصول على معلومات عن المخطوطات الموجودة ومواقعها، في غياب مكتبات مفهرسة تسهل الوصول إليها المخطوطات الموجودة ومواقعها، في غياب مكتبات مفهرسة تسهل الوصول إليها

بانتظام (وقد ذكرنا كيف أنشئت فيما بعد هذه المكتبات في الفصل الأول). أنابًا:
كانت هناك ندرة في المراجع المعتمدة في المفردات المتخصصة، وبخاصة في السماء الأعلام والأماكن. ثالثًا: لم يكن هناك علم متطور في البحث عن أمول الكلمات واشتقاقها (فيلولوجيا) للمساعدة في حل مشاكل النصوص التي لا نير ولا تُحصى (انظر الفصل الثامن). ولكن السؤال الجوهري الذي كان يواجه طبان كتب التراث الإسلامي، لم يكن عملية تحرير النصوص ذاتها، على مما فيها وضعوبات، ولكن ما إذا كانت هذه الكتب ستجد جمه ورًا عريضًا من القراء المهتمين، لجعل البحث عن المخطوطات وتحقيقها وطبعها مشروعًا يستحق بذل المهتمين، لجعل البحث عن المخطوطات وتحقيقها وطبعها مشروعًا يستحق بذل المفتمين، لجعل البحث عن المخطوطات وتحقيقها وطبعها مشروعًا يستحق بذل المفتمين، لجعل البحث عن المخطوطات وتحقيقها وطبعها مشروعًا يستحق بذل النهاء كله. وهذا الجمه ور الناشي من القراء هو محل موضوعنا في الفصل القادم.

## الفصل الرابع جيل جديد من محبي الكتب

ركزت الطباعة في السنوات الأولى من اعتمادها -إلى حدِّ كبيرٍ على إعادة نسخ دواوين الفقه التي كانت منتشرة يومها. ولكن ما كان الأمر ليطول مع التغيرات الاجتماعية الكبرى التي كانت جارية على قدم وساق، فسرعان ما بدأت تقنية الطباعة تُستخدم لنشر أنواع مختلفة جدًّا من الكتب، تلك الكتب التي كانت قد نسبت أو كادت أن تُفقد. وقد مثّل روَّاد هذه الموجة من طباعة وتحقيق الكتب غير التقليدية في مصر طبقة جديدة من المثقفين، وهم نخبة من محبي الكتب والعلماء الذين جمعوا -في الغالب - بين التمرُّس في الدراسات الشرعية التقليدية والاطلاع على هياكل وخطابات دولة مصرية تشهد حركة تطوُّر متسارعة الخطى والنقاشات الدائرة فيها. وقد دشَّنت هذه الفئة الجديدة من المثقفين ثقافة تثمَّن اللغة العربية الفصيحة، والمخطوطات النادرة، والدقة اللغوية.

## جمعية المعارف المصرية

بحلول ستينيات القرن التاسع عشر، كان قد مضى على الطباعة في مصر عدَّة عقود، ظهرت فيها عدَّة مطابع خاصَّة، إلى جانب الصحافة الحكومية في بولاق، طبعت كتبًا وصحفًا ومجلات<sup>(۱)</sup>. وكان هذا هو عهد أبناء محمد على: سعيد (حكم من عام ١٨٦٤م إلى عام ١٨٦٣م) وإسماعيل (حكم من عام ١٨٦٣م إلى عام ١٨٦٧م)، الذي شهدت فيه مصر تحولًا كبيرًا بسبب مشاريع التحديث

<sup>(</sup>١) للراسة استقصائية عن المطابع الخاصة في مصر وبلاد الشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشره انظر:

Glaß, "Die nahda und ihre Technik," 64-76.

الطموحة التي شملت بناء السكك الحديدية وخطوط التلغراف، والأهم من ذلك كله قناة السويس، وهي مشاريع كانت تعد بمصر قوية وحديثة، ولكنها أرست في الوقت ذاته، ودون قصد حجر الأساس للنفوذ والاحتلال الأجنبي، بسبب القروض الكبيرة من البنوك الأوروبية التي لم يكن من الممكن سدادها بعد ذلك (١) وإلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى هذه، كانت الدولة المصرية تمرُّ بتعوُّل جذري، فالهيكل الإداري القديم الذي كانت أسرة الحاكم وأقاربه يترأسونه، تحوُّل إلى إدارة منظمة يسيرها موظفون مدنيون تدرَّب معظمهم في نظام المدارس العائذ المؤسس حديثًا أو في مؤسسات تعليمية أخرى غير تقليدية (٢).

وكانت المناهج الدراسية في هذه المدارس، ومن ثمّ الخلفيات الفكرية لموظني الخدمة المدنية هؤلاء، مختلفة للغاية عن نظيرتها في الأوساط العلمية الإسلامية في العصر الحديث (٤). ولعل أهم هذه الاختلافات يكُمُن في أنها عادة ما تتفئن أعمالاً مترجمة من اللغات الأوروبية، كما أنها تشجّع الطلاب على استكشاف كتابات تتجاوز تلك التي تُدرس في المدرسة من أدب العصر الوسيط وغيره (١). وينتمي خريجو هذه المدارس إلى الجيل الأول من المصريين الذين نشؤوا في عالم كانت فيه الكتب المطبوعة، والصحف والمجلات بعدها، الوسيلة المناسبة المناسبة للمطبوعات في هذه المجتمع (١).

(٢) انظر:

Owen, Middle East in the World Economy.

(٣) انظر:

Fahmy, All the Pasha's Men.

<sup>(4)</sup> Heyworth-Dunne, History of Education in Modern Egypt, chaps. 2-5.

 <sup>(</sup>٥) في تسعينات القرن التاسع عشر، طلب المشرف على المدارس الحكومية المصرية دليلاً للكتب المعلوعة لمساعدة الطلاب في العثور على الكتب العربية لقراءتها. انظر: فانديك،
 اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ص٦.

<sup>(</sup>٦) لمزيد من التحليل للتحولات الفكرية التي تُحدثها الطباعة في المجتمعات، انظر:

Anderson, Imagined Communities.

<sup>[</sup>تُرجم الكتاب إلى العربية بعنوان الجماعات المتخيّلة، وصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة/ بيروت عام ٢٠١٤م. (المترجم)].

المرائح

الفترة بوضوح في صلسلة الكتب التي طبعت ونُشرت في مست مسنوات فقط بين عامي ١٨٧٧ -١٨٧٨م، حيث كان عددها ٣٦١٨١٥ كتابًا. وهـذا العـدد أكبر ماضعاف من مجموعة المخطوطات التي كانت في مصر في ذلك الوقت بأكملها(٧). . وقد بدأ هؤلاء الخريجون في تولي مواقع النفوذ في مصر بشكل متزايد، ولعبوا بعد ذلك دورًا نشطًا في إرساء المسار الثقافي للبلاد. وفي هذا المناخ الفكري، أسست جمعية المعارف المصرية عام ١٨٦٨م على يد محمد عارف باشا (المتوفي ١٨٧١م)، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى سبقت الإشارة إليه في الفصل الثالث ودوره في طباعة كتباب فوات الوفيات لابن شباكر عبام ١٨٦٦م، وكان تأسيسها أيضًا تحت الرعاية الرمزية لتوفيق باشا (١٨٥٢-١٨٩٢م)، الذي كان يومها ولي عهد مصر المرتقب، ثم الخديوي فيها. كان هدف الجمعية الحفاظ على الكتب المهمَّة عن طريق الطباعة التي تُعَدُّ «من أقوى الأسباب لحفظها من الضياع، وتبادلها مع الطالبين للاستضاءة بأنوار العلوم، (٨). وقد كانت في شكل تعاونية، فكان على من يريد أن يصبح عضوًا فيها أن يشتري حصة فيها تمنحه خصمًا على الكتب التي تنشرها الجمعية. وقد كانت عملية الطباعة تجري في المطبعة الحكومية في بولاق، أو المطبعة الوهبية الخاصة، أو في مطبعة الجمعية الخاصة بها فيما بعد(١). وقد انضمَّ المثات إلى الجمعية في عامها الأول، وبحلول يوليو ١٨٧٠م،

Mitchell, Colonising Egypt, 90.

<sup>(</sup>٧) لمُطالعة أعداد النسّخ، انظر: مسركيس، معجم المطبوعات، ج١، الألِف. ويذكر أيمن فؤاد مسيد في كتابه دار الكتب المصرية (ص ٣٠-٣) أن المكتبة في أوائل القرن العشرين كانت تحتوي على أقل من عشرين ألف مخطوطة، ويتوقع أن العدد الإجمالي للمخطوطات العربية في مصر اليوم يصل مئة وخمسة وعشرين ألف مخطوطة.

<sup>(</sup>A) المنيني، شرح اليميني، ١: [٢٤٣] (ص٦). وقد أساء تيموثي ميتشيل تفسير هذه الجمعية بأنها اربعا على غرار جمعية اللورد بروغام لنشر المعرفة المفيدة، المنظّمة التي أنشئت لتعليم قيم ضبط النفس والاجتهاد للطبقة العاملة في إنجلترا). انظر:

<sup>[</sup>تُرجم الكتاب إلى العربية بعنوان استعمار مصر، وصدر عن مركز مدارات للأبحاث والنشر بالقاهرة عام ١٣ ، ٢ م. (المترجم)].

<sup>(</sup>٩) الرافعي، عصر إسماعيل، ١: ٢٤٥٥ جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤: ٨٠.

أصبحت الجمعية تضم " ١٠٠ عضو، بالإضافة إلى ممثلين في القاهرة والإمكارية ومدن مختلفة في دلتا النيل وإستانبول (١٠٠). وهذا عدد كبير جداً (١١) [قا عنه المحدد على مصر الذي كان صغيرًا نسبيًا في ذلك الوقت (حوالي من بالاعتبار عدد سكان مصر الذي كان صغيرًا نسبيًا في ذلك الوقت (حوالي من ملايين نسمة)، وكذا المعدل المنخفض للمُلتين بالقراءة والكتابة (ربعا عوالي خمسة في المثة)، ولا سيما بالنسبة إلى مجتمع ينشر في المقام الأول كتُأكان عمرها خمسة قرون على الأقبل. وقد تضمّنت منشورات الجمعية كتاب الأدب المتنوع البيان والنبيين، لأديب القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي الجاعلة وكتاب شرح شعر المعري سقط الزند (١٢٠)، وهو شرح يعود إلى القرن السادم الهجري/ الثاني عشر الميلادي، أما الأصل فإلى القرن الخامس الهجري/ العادي عشر الميلادي؛ وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، الذي كُتب في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي (١٤). كما أن الجمعية طبعت أيضًا كتا السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي (١٤). كما أن الجمعية طبعت أيضًا كتا أحدث من هذه، مثل: شرح المعين، وهي حاشية في الفقه لعالم غير معروف (١٠) لم يتجاوز عمرها قرنًا من الزمان. وتوفر قائمة الأعضاء شبه الكاملة من

<sup>(</sup>١٠) في مرحلة ما سنة ١٨٦٨م، كان هناك ٣٨٤ عضوًا في الجمعية. انظر قائمة الأعضاء العطبوءة في: ابن الأثير، أسد الغاية، ج١، ص٠٠٤. وفي ديسمبر ١٨٦٩م، كان هناك ٩٨٠ عضوًا (ابن الأثير، أسد الغابة، ج٤، ص٤٣٨). وفي يوليو ١٨٧٠م، ارتفع العدد إلى ١١٠٠ عضو، كما جاء في القائمة التي احتواها كتاب البلوي، كتاب ألف باء، ج٢، ص٩٢٥. المعلومات عن الممثلين وتحليلي لأعضاء الجمعية مبنيان على قائمة الأعضاء الموجودة في: المنيني، شرح المعيني (نشرة ١٨٧٠م)، ج١: [٢٤٣-٤٤] (ص٢-١٨)، ١٩٤٩-٤١٤.

<sup>(</sup>II) McCarthy, "Nineteenth-Century Egyptian Population," 6; Issawi, Economic History of the Middle East and North Africa, 114; UNESCO, World Illiteracy at Mid-Century, 52.

<sup>(</sup>١٢) الخويي، شرح التنوير على سقط الزند.

<sup>(</sup>١٣) ابن الأثير، أسد الغابة.

<sup>(</sup>١٤) البلوي، كتاب ألف باء.

<sup>(</sup>١٥) الشرنبلالي، فتع المعين على شرح الكنز.

عام ١٨٧٠م صورة تقريبية لقرّاء هذه الكتب التراثية المنشورة في هذه الفترة (١٦)، فقد كان معظم أعضاء الجمعية من النخبة المسؤولين من جميع فروع الحكومة والطبقات الحاكمة. فكان من بينهم أفراد من العائلة المالكة، والحاكم المصري في السودان، وإداريو القصر، وموظفون حكوميون من وزارات المالية والزراعة والحرب، ومسؤولون عن الاتصالات والسكك الحديدية والجمارك وقوات الشرطة. أما ثاني أكبر مجموعة من المشتركين في الجمعية، فكانت تتألُّف من أشخاص يعملون في مهن مرتبطة بإنتاج المعرفة والترجمة والنشر من معلمين ومصححين، وكُتَّاب الصحف، والمجلات، ومحرريها. فضمَّت هذه المجموعة المثقف الإصلاحي رفاعة الطهطاوي (انظر المزيد عنه في الفصل الثالث)، والمؤلف والناشر الشامي أحمد فارس الشدياق(١٧)، والأديب إبراهيم المويلحي (١٨٤٦- ٢ • ١٩ ٩ م) صاحب التأثير الواسع، والعديد من المصححين في مطبعة بولاق، وحسن الطويل الذي كان مصححًا في الأكاديمية العسكرية (والذي سنتطرق إلى المزيد عنه لاحقًا)، وضمَّت كذلك مترجمًا للكتابات العسكرية، ومترجم كتاب كلستان لسعدي الشيرازي من الفارسية إلى العربية، ومحاضرًا في مدرسة الطب. واشتملت ثالث أكبر المجموعات أصحاب المناصب العليا في المؤسسات الدينية، مثل أثمَّة المساجد الكبري (مسجد قلعة القاهرة ومسجد الحسين)، وشيخ الأزهر يومها والشيخَيْن اللذين جاءا بعده(١٨)، ونقيب الأشراف، وقاضي مدينة المنصورة. وكان من بين الأعضاء الآخرين المثيرين للاهتمام ابن نصر الهوريني، وهو المصحح الذي تطرقنا إليه في نهاية القصل الثالث، وابن الشيخ الأزهري البارز محمد عليش (المذكور في الفصل الثاني)، وجامع المخطوطات أمين المدنى المقيم في المدينة (راجعه في الفصل الأول)، وشيخ من

<sup>(</sup>١٦) المنيني، شرح اليميني، ١: [٤٣٧-٤٤]، ١٧٤-١٩.

<sup>(</sup>١٧) نشرت مطبعة الجوائب بإستانبول لصاحبها الشدياق العديد من أهم كتب التراث العربي المهمة، مثل ملامات الهمذاني (سنتطرق إليه في الفصل السادس). انظر:

Roper, "Färis al-Shidyaq and the Transition."

<sup>(</sup>١٨) العروسي (١٨٦٤ - ١٨٧٠م)، والأنبابي (١٨٨٧ -١٨٩٦م)، وحسونة النواوي (١٨٩٦ - ١٩٩٠م).

السودان، وعدد من بائعي الكتب، ومغتربون مصريون مقيمون في باريس، والعديد من المسيحيين من بينهم كاثوليك الأزبكية، وأجنبي يُدعى أغسطس، وناظر تراجمة الفرنسية والإنجليزية،

إن أول ما يشد الانتباء في هذه القائمة هو الوجود الهامشي للعلماء الذين كانوا من قبل حاملي راية التعليم العربي الإسلامي؛ فباستثناء ستة من المشايخ الكبار، لم تشمل القائمة إلا شخصًا واحدًا ذُكر أنه طالب أزهري، ولعل السبب في هذا الوجود الهامشي يعود إلى محدودية الوسائل المادية عند الطلاب الأزهريين وحتى عند المعلمين. ثم إن هيمنة المسؤولين الحكوميين من المستوى الأعلى قد تُظهر دور شبكات النخبة المؤسسة للجمعية في استقدام الأعضاء الجدد، الذي كان يجري إما عن طريق العلاقات الشخصية المباشرة، وإما من خلال الإعلانات عن لجمعية التي كانت تصدر في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية. وعلى كل حال الجمعية التي كانت تصدر في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية. وعلى كل حال الجمعية التي كانت تصدر في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية وعلى كل حال المجمعية يدعم نظريتي المذكورة سابقًا فيما يتعلَّق بالآفاق الضيَّقة والمتحفَّظة والمتحفَّظة على الاهتمام بالبحث عن كتب التراث.

ومن اللافت للنظر أن القائمة تشير إلى ظهور طائفة جديدة من القرّاء مهنئة بأدب العصر الوسيط وفكره، ومستعدّة وقادرة على الدفع من أجل الحصول على نسخ من كتب التراث المطبوعة. وقد حصل هولاء القرّاء على تعليمهم إما في المدارس الحكومية المنشأة حديثًا، بعيدًا عن المنهج الدراسي الديني السائد وقنها، وإما عن طريق الجمع بين مناهج التعليم التقليدية والبحث في أنواع جديدة من الموضوعات والمحالات من خلال دراسة الأدب الأوروبي والترجمات والكتابات المطبوعة حديثًا. وقد كانت طائفة القرّاء الجدد هذه مرتبطة ارتباطًا وثبقًا بالدولة الحديثة الناشئة بنظامها الإداري المتنامي والشامل، ولكنها مرتبطة أيضًا بالماضي من ناحية أخرى، فقد لعب الكُتبة والنسّاخ الحكوميون على مر التاريخ دورًا مهنًا في الأدب العربي والفكر الإسلامي والتأريخ والمجالات العلمية الأخرى، غير أن

الانشار التدريجي للهجات العاميّة في المناطق غير الناطقة باللغة العربية، الذي نسارع بفعل الغزو المغولي للشرق في القرن الثالث عشر والفتوحات العثمانية للأراضي الناطقة باللغة العربية في القرن السادس عشر، قد أدى بطبيعة الحال إلى تأكل الصلة بين المسؤولين الحكوميين واللغة العربية (١٩١)، وبخاصة في حاضرة فكرية مثل إستانبول. فقد استمرً الكتبة الحكوميون في كتابة كتابات مهمّة، لكنهم نادرًا ما كتبوا باللغة العربية (مع استثناءات مهمّة، مثل فهرس الكتب العظيم الذي وضعه الكاتب العثماني حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي). وفي الولايات العثمانية الناطقة باللغة العربية، تراجعت ثقافة النسخ بسبب فقدان الاستقلال السياسي ويسبب التحوّل الذي شهدته الساحة لصالح الثقافة الفارسية التركية. وبقي صدى هذا التحول مشهودًا في الإنتاج المبكر لمطبعة بولاق، حيث نلاحظ أن عدد المطبوعات التركية والفارسية يفوق بكثير عدد المطبوعات التركية والفارسية يفوق بكثير

## عبد الحميد نافع وسباق المخطوطات

ولعلنا هنا نضرب مثالًا نموذجيًّا لهذه الطبقة الجديدة من المصريين المهتمين بالكتب (واستخدام كلمة «المصري» هنا هو مصطلح جغرافي بحت، وإلَّا فإن العديد من هؤلاء الأفراد كانوا مهاجرين من ولايات أخرى من الدولة العثمانية أو العديد من هؤلاء الأفراد كانوا مهاجرين هو عبد الحميد نافع بك (توفي بين عامي أحفاد المهاجرين الجدد). ومثالنا هو عبد الحميد نافع بك (توفي بين عامي احفاد المهاجرين الجدد)، وهو شقيق زوجة محمد عارف مؤسس جمعية المعارف

Aubin, Emirs mongols et vizirs persans.

<sup>(</sup>١٩) انظر:

<sup>(</sup>٢٠) لم يكن باستطاعتي التأكّد من تاريخ وفاة نافع بالضبط. فوفقًا لأحمد تيمور، فإن وفاته كانت في عهد الخديوي سميد (حكم بين عامي ١٨٥٤ - ١٨٦٣م)، وكان لا يزال على قيد الحياة في عام المنديوي سميد (حكم بين عامي إحدى المخطوطات (انظر: Hirschler, Medieval Arabic)
(Hithoriography, 118)

المصرية. فمن خلال سيرته اللاتية التالية يظهر بوضوح أنه ينتمي إلى نفس طبئة النخبة من غير العلماء مثل أفراد الجمعية. وفي الواقع، كان جزء كبير من نتاج النخبة من غير العلماء مثل أفراد الشخصية، التي ورثها عارف بعد وفائ الجمعية اللاحق يستند إلى مكتبته الشخصية، التي ورثها عارف بعد وفائ نافع المبكّرة:

وكان والمده خليل أفندي من كبار الأثرياء بالقاهرة، وكان له قصرً كبيرٌ في شبرا تحيط به حديقة فيحاء كبيرة. وقد نشأ المترجَم له في كبيرٌ في شبرا تحيط به حديقة فيحاء كبيرة. وقد نشأ المترجَم له في القاهرة، وشُغف وهو فتّى بالأدب، وأكثر من الاجتماع بشيوخه، وتلقّى منهم الكثير المفيد، وحُبّب إليه اقتناء نفائس الكتب والمغالاة بها، فجمع خزانة عظيمة منها شراء واستنساخًا، وكان يعتمد على الشيخ نصر الهوريني في مقابلتها وتصحيحها(٢١)، وكانت له مع المغالين بالكتب من فضلاء عصره نوادرُ وغرائب في التسابق لاقتنائها، وسمع به الورّاقون فحملوها إليه من الآفاق، وهو يسخو عليهم ولا يُماكس في الأثمان، حتى صارت خزانة كُتبه يُضرَب بها المثل، وكان يُجاريه في ذلك عبد الغني فكري (بك)، ولا يكاد يلحقه مع اشتهاره بالمغالاة بها.

ثم اشتغل المترجّم بالموسيقى، وألّف فيها رسالة، وأتقن العزف على القانون، وأكثر من المطالعة في كُتُب الأدب ودواوين الشعر، ومن مطارحة الأدباء ومناظر تهم، حتى صارت له مَلَكةً أدبية يُعتدُّ بها، وصارت دارُه مجتمع الفضلاء وشيوخ الوقت وأدبائه، فكانوا يجتمعون عنده في الغالب كلَّ ليلة جمعة، فيجري بينهم من المطارحات الشعرية والمناظرات العلمية ما ينشرح له الخاطر.

<sup>(</sup>٢١) من الأمثلة على مخطوطات نافع التي صحّحها الهوريني: يحيى ابن الجيعان، كتاب ما باللم مصرا وابن قرقماس، الغيث العربع (للمزيد عن هذا الكتاب انظر: manuscrips arabes, 122).

والتلف المترجم بصاحبه وصديقه إبراهيم أفندي طاهر أحد الشعراء المجيدين، فعاشا أليفي وفاء ونديمي صفاه، حتى فرق الموتُ بينهما، وقد قام بهما أن يُلقّبا من كان يجتمع بهما من الفضلاء بالتباب قديمة لأعيان وشعراء مشهورين مع مراعباة مطابقة اللقب باللب به أو أخلاقه، وقد جمع في ذلك الشيخ أحمد وحركة ب الفحماوي رسالةً كبيرةً كثيرةَ الطُّرف.

بنات أفكار ومرانس وللمترجّم من المؤلفات عدا رسالة الموسيقى: تاريخ أعيان أبكار من المؤلفات عدا رسالة الموسيقى: تاريخ أعيان أبكار مني ألقان القرن الثالث عشر وبعض الثاني عشر، بيع لمَّا بيعت كُتب، وهو reappi موجود الآن في ليدن بهولندا، كما جمع المترجّم ديوان صاحبه صفوت أفندي الساعاتي مختصرًا.

> ولم يطُل به العمر إذ مات شابًا في مدَّة حكم سعيد، وبعد وفاته استولى محمد عارف (باشا) زوج أخته على كُتبه، فكانت له مادة ثمينة في الكتب التي طبعها بجمعية المعارف، ثم تشتّت وبيعت)(۲۲).

وفقًا لهـذه الترجمة، فقـد طـوّر نافع شـغفه بـالأدب العربي، وبخاصة الشـعر، وكذلك بالموسيقي (تشير الآلة الموسيقية التي عزفها «القانون» إلى أنه كان مهتمًا بالموسيقي الشرقية لا الغربية)، كما أن ثراء عائلته مكَّنه من أن يصبح راعيًا للنشاط الفكري. وقد جمع مكتبة متميزة من خلال الشراء والنسخ، ووظَّف أكبر المصححين في عصره لضمان دقَّة نُسخه، ومؤل طباعة العديد من الكتابات الأدبية والعلمية، من ضمنها موسوعة حاجي خليفة (٢٣)، وكتاب الشربيني الساخر هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف (٢٤)، كما سهِّل وشارك في المجتمع الفكري من خلال

<sup>(</sup>٢٢) أحمد تيمور، أعلام الفكر الإسلامي، ص ٢٠٥-٢٠

<sup>(</sup>٢٢) انظر ملاحظات المصحح في: حاجي خليفة، كشف الظنون (نشرة بولاق)، ٢: ٤٣٨. وكانت هذه

أول طبعة للكتاب في العالم العربي.

<sup>(</sup>٢٤) وكان الكتاب الآخر هو ديوان الشاب الظريف لابن العقيف التلمساني.

الاميرمغلطا كالهدلك فماستعرست بكمع فلوافطلون وغانون فدانا وبهارزق مائذ فدان بهستن يرانلعيم يمااشى عدرالع دينا ركائت بأ فاالهشرفي اميريجلس والآن للديوان المؤد و من كعور شنطان مائة ونما بنة وثلاثوت ياً من المتع عبرته الشخصيرالع ويناركانت بالامرالطنعاالعثمان والآن يمعم الامركودون فرون فدانا وبهاوز فاماله فدان وتمانية افدم ئنةالاذوينارم اسنترت في ي<del>م 9 ٧</del>ند: وشدروت مين كرحائه ثلاثة الاف ويناركانت للنطين والازلم وللعربان واملاك واوقاو بهاالعدا بهاورأن إنقين عبرية

شكل (١-٤): حاشية وقّعها عبد الحميد نافع على مخطوطة من كتاب ما بإقليم مصر لابن الحيان. مورخة بعام ١٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م تُنشر بإذنِ من المجموعة العامة، مكتبة بينيكي للكتاب الجيعان. مورخة بعام ١٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م تُنشر بإذنِ من المجموعة العامة، مكتبة بينيكي للكتاب والمخطوطات النادرة Beinecke Rare Book and Manuscript Library، في جامعة يبل والمخطوطات النادرة Yale University.

استضافة مجالس منتظمة. وبالرغم من أن المجالس الأدبية موجودة على مر التاريخ الإسلامي (٢٥)، فإن ما يميز هذه اللقاءات الجديدة هو صعود اللغة العربية مقابل الفارسية والتركية، والتركيز المتزايد على وضوح التعبير والمحتوى، هذا إلى جانب البُغد عن النثر المقفّى والأدب الشكلي بشكل عام (٢٦).

شبجعت هذه الاتجاهات على طباعة كتب التراث التي يمكن أن تُتخذ مصادر للغة عربية فصيحة، كما استمدَّت قوتها منها. وفي حين لم يتمكِّن جامع الكتب الألماني سيتزن -كما هو موضَّح في الفصل الأول- من العثور على نسخة واحدة من كتاب الأغاني في مصر في بدايات القرن التاسع عشر، نجد أن الأمر قد تغير تمامًا بعد نصف قرن من الزمان، فقد أصبح هذا الكتاب -الذي يُعَدُّ خزانة هائلة للشعر العربي القديم- متاحًا بآلاف النسخ بسبب الطباعة، كما أثري النقاشات الأدبية في مجالس القاهرة (٢٧). إن هذا السياق الفكري والثقافي هو ما جعل نافعًا مولعًا بالكتب، فقد كان اكتشاف المخطوطات وجمعها المنتظم جزءًا لا يتجزُّأ من حركة ثقافية قوية. وسنتطرق في الفصل السادس بالتفصيل للدور الخاص الذي لعبه الأدب، وما فيه من الإحساس الجمالي وحتى الأخلاقي، في إعادة اكتشاف التراث القديم. أما الآن فيكفي القول: إن نافعًا وزملاءه من صائدي الكتب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكونوا مجرَّد مهتمين بالآثار، بل كانوا يرون في هذه الكتب شريان الحياة الثقافي لمصر الحديثة، ونموذجًا للغة أسمى بكثيرٍ من اللغة العربية السائدة في العصر الحديث، ومصدرًا للمُثُل الجمالية والأخلاقية المناسبة لمجتمع حديث. وقد سمحت الاكتشافات الأدبية في هذا العصر للمشاركين في المجالس الأدبية بتخيُّل أنفسهم نسخًا للشخصيات التي عاشت في العصر الوسيط، فقد أصبحت عادة نافع في تلقيب معاصريه بألقاب قديمة موضةً ثقافيةً، أدت إلى إنتاج الكثير من الشعر والخصومات والجدالات

<sup>(25)</sup> Ali, Arabic Literary Salons in the Islamic Middle Ages.

<sup>(</sup>٢٦) انظر -على سبيل المثال- أسلوب ذيل خطط المقريزي لنافع والخطط لمبارك.

<sup>(</sup>۲۷) أحمد تيمور، تراجم، ص٩٤.

العامّة، وبخاصة عندما يُطلق اللقب بناءً على هيئة الشخص الخارجية، كما كان الحال بالنسبة إلى واحدٍ من الشخصيات الفكرية الذي كان يتدحدح في مشيته كما يتدحدح البط (٢٨)، فلُقّب بـ قابن بطوطة، (الرحالة المغربي الشهير في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي). وبقيت هذه العادة حتى الجيل الذي تلاهم، نقل كان طه حسين (١٨٨٩ - ١٩٧٣ م) وأقرائه المولعون بالشعر في سني العراهة يتلقبون أيضًا بأسماء المؤلفين القدماء وألقابهم (٢٩).

وقد أدت موضة جمع الكتب الجديدة بالإضافة إلى القيمة الثمينة التي وضعها خبراء كتب التراث على النسخ النادرة منها إلى منافساتٍ رفيعة المستوى، لعل من أكثرها شهرة تلك التي كانت بين نافع وعبد الغني فكري (المتوفى ١٨٨٩م). كان فكري - وهو موظف إدارة حكومي رفيع المستوى وقاضي محكمة مدنية بعدها-أديبًا وشاعرًا، ولكن يبدو أن معظم جهوده كانت موجَّهة نحو شراء المخطوطات والبحث عنها في المكتبات المجهولة أو التي يتعذر الوصول إليها، بهدف اتناه نسخ منها. كما أنه أقام ورشة صغيرة في منزله لتجليد الكتب، وكان يصنع الورق بنفسه، ويوظف نشاخًا يعملون لديه حصريًا (٣٠). ويروي أحمد تيمور أن بانع كتب جلب نسخةً من ديوان البحتري (شاعر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي الشهير) إلى القاهرة. وكان هذا الديوان غير معروف وغير متوفر في مصر في القرن التاسع عشر على الرغم من شهرة البحتري، فشعر فكري بسعادة غامرة لنبأ وصول الكتاب، إلَّا أن البائع كان قد وعد نافعًا ببيعه له ولم يكن مستعدًّا لأن يخلف وعله. فاقترح فكري على البائع أن يعيره المخطوطة يومًا واحدًا وليلته مقابل مبلغ بالمظا فوافق البائع على ذلك وأخذ فكري المخطوطة إلى المنزل، ففكَّ تجليدها، ووزع كراريسها على نسَّاخه، فشرعوا في نسخ الكتاب بوتيرة مسعورة. وبمجرَّد الانتهاء منه، جمع فكري النسخة والأصل، ثم أعاد تجليد النسخة الأصلية وأعادها في

<sup>(</sup>۲۸) أحمد تيمور، تراجم، ص٩٣، ١١٢-١١٤.

<sup>(</sup>٢٩) الزيات، وقاة الأستاذ محمود حسن زناتي، ومحمود حسن زناتي.

<sup>(</sup>۳۰) للمزيد عن فكري، انظر: أحمد تيمور، تراجم، ص١٠٣-١٠٧،

الوقت المحدَّد إلى بائع الكتب الذي سلَّمها بدوره إلى نافع. وعندما عرض هذا الأخبر نسخته التي اقتناها في مجلسه الأدبي بعدها، وهو غير عالم بالانقلاب الذي قام به فكري، وأراد أن يفاخر بها، أخرج فكري نسخته الخاصة بتعجرف صائحًا: وخفض عليك يا أخي، هذا شيء أكلنا عليه وشربنا حتى مججناهه (٢١).

ويبدو أن مكتبتي فكري ونافع، إلى جانب مكتبة الطهطاوي، كانت أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في مصر خلال حياتهم، ولكن الأوليين تبعثرتا بعد رفاة صاحبيهما بوقت قصير. فكما ورد في سيرة نافع، فقد استولى محمد عارف على مكتبة نافع وشرع في نشر بعض من كنوزها، ولكن الجمعية التي أسها ومكتبته وقعتا ضحية للسياسة؛ ففي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، انحاز عارف إلى شقيق الخديوي حليم ضده، وعندما انتصر الخديوي اضطر عارف إلى الفرار إلى إستانبول (٣٢). وفي غيابه تعثّرت الجمعية وآل الأمر بمكتبته إلى التشتّت، وانتهى الأمر بمقتنياتها إلى أماكن نائية مشل: نيو هافن New Haven بولاية وانتهى الأمر بمقتنياتها إلى أماكن نائية مشل: نيو هافن New Haven بولاية مكتبة فكري بأفضل من هذا، فعلى الرغم من اعتناء فكري بتعليم ابنه محمد أكمل مكتبة فكري بأفضل من هذا، فعلى الرغم من اعتناء فكري بتعليم ابنه محمد أكمل مكتبة فكري بأفضل من هذا، فعلى الرغم من اعتناء فكري بتعليم ابنه محمد أكمل كار الإداريين، رجاء الحصول على مسيرة مهنية في السلك الحكومي، لم يتمكن كار الإداريين، رجاء الحصول على مسيرة مهنية في السلك الحكومي، لم يتمكن الابن من المضي في هذه الطريق بسبب الحدية التي كانت في ظهره وأعاقت مسيرته المهنية فيما يبدو (٢٤). فبعد وفاة فكري، باع محمد أكمل ميراثه، بما في مسيرته المهنية فيما يبدو (٢٤). فبعد وفاة فكري، باع محمد أكمل ميراثه، بما في

(۲۱) أحمد تيمور، تراجم، ص١٠١-١٠٧.

مال کتینه

<sup>(</sup>٣٢) الرافعي، عصر إسماعيل، ج١، ص٢٤٦. ولكن يحسب جولدتسيهر، فإن خروج عارف إلى المنفى كان للتهرب من الدائنين، انظر:

Mestyan, "Ignac Goldziher's Report," 470.

<sup>(</sup>٣٣) توجد نسخة نافع من كتباب ابن الجيعان (المتوفى ٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) كتباب ما بإقليم مصر (انظر الصورة ٤٠١) في مكتبة جامعة بيل، ووصلت نسخته من كتاب الروضتين في أخبار الدولتين إلى مكتبة خُدابخش Khuda Bakhsh العامَّة في باتنا، انظر:

Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts, 15: 146.

وقد طُبع كتاب ابن الجيعان بعنوان: التحقة السنية بأسماء البلاد المصرية.

<sup>(</sup>٣٤) أحمد تيمور، تراجم ص١٠٣-١١٩٠،

ذلك مكتبة والده، التي اشترى معظم محتوياتها المستشرق السويدي كارلو لاندرز دلك محتبه واستدالي الذي كان قد اشترى أيضًا بعض مجموعة نافع (۲۵) الذي كان قد اشترى أيضًا بعض مجموعة نافع (۲۵) أثم أعاد ( Landnery مخطوطاتها، وفي عام ١٨٨٤ م، وصل مكتبة بولين العكوم: هذا الأخير بيع مخطوطاتها، وفي عام ١٨٨٤ م، وصل مكتبة بولين العكوم: هـدا الا حير بيس المحلوبية عام ١٩٠٠م، تمكّنت مكتبة جامعة بيـل Yale من افتنا. ١٠٠١ مجلدًا آخر بوساطة المحسن الأمريكي موريس كاتشام جيساب Morris وعلى النقيض من ذلك، فقد حافظت عائلة الطهطاوي (٢٧) وعلى النقيض من ذلك، فقد حافظت عائلة الطهطاوي الكثير من الغموض بسبب صعوبة الوصول إليها، فهي موجودة في مدينة سوهام، موطن العائلة وعاصمة محافظة سوهاج في صعيد مصر (٢٨).

## لا يعرف قدر حـ أحمد تيمور: آفاق فكرية جديدة الا من طالع آثاره

كان أحمد تيمور (١٨٧١- ١٩٣٠م) شخصية بارزة من الجيل الناشئ من عواة جمع الكتب، الجيل النخبوي الذي له علاقات مباشرة بالدولة، وتجسّد سيرة حباته وسيرة أساتذته التحوُّل من عصر ما قبل الطباعة، المقتصر على المناهج الدرابة التي كانت معتمدةً في العصر الحديث، إلى الاهتمام الجديد بما يحتويه الأدب القديم من خصال أخلاقية وجمالية، والحركة المصاحبة لذلك والرامية إلى جعل هذا الأدب متاحًا على نطاق واسع عن طريق الطباعة (٢٩).

<sup>(</sup>٣٥) كان لاندبرغ الوسيط الذي انتقل عن طريقه كتاب ابن الجيعان كتاب ما بإقليم مصر المذكود سابقًا في الحاشية ٣٣.

<sup>(36)</sup> Ahlwardt, Kurzes Verzeichniss der Landberg'schen Sammlung, isi.

<sup>(</sup>۳۷) انظر:

Nemoy, Arabic Manuscripts in the Yale University Library, 8.

<sup>(</sup>٣٨) انظر: يوسف زيدان، فهرس مخطوطات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي.

<sup>(</sup>٣٩) للمزيد عن الخلفية السياسية والثقافية لتيمور ومعاصريه، انظر:

<sup>.</sup> تيمور ومعاصريه، انظر: "Evolution of National Culture" و "Gershoni and Jankowski, Egypt, Islam,



شكل (٤-٢): أحمد تيمور. من مجلة المجمع العلمي العربي [وهي اليوم مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق]، نشرة خاصة، ٤، ١٩٢٧م

ينحدر تيمور من عائلة حسيبة نسيبة، فجدُّه محمد تيمور كاشف -وهو كرديُّ من منطقة الموصل - كان في الجيش العثماني ووصل إلى مصر مع محمد علي بعد انسحاب الفرنسيين من البلاد في عام ١٨٠١م، وأصبح مستشارًا مقربًا لكلُّ من محمد علي وابنه إبراهيم (١٤٠٠)، أما والده إسماعيل (١٨١٥-١٨٧٢م)، فتلقى تعليمًا واسعًا على أيدي مدرسين باللغات الفارسية والتركية والعربية في مجالات الأدب

<sup>(</sup>٤٠) أحمد تيمور، تاريخ الأسرة التيمورية، ص٦٧-٢٩.

والعلوم الإسلامية والخط<sup>(13)</sup>. وقد أدت مهاراته في التركية إلى تعيينه كاتبًا خاصًا لمحمد على، وعُين بعدها وكيلًا على مديريات مختلفة، ثم رئيسًا لمحكمة العدل العليا (جمعية الحقائية)، ثم عُيّن - في الأخير - في قيادة مكتب مأمور ديوان العليا (جمعية الحقائية)، ثم عُيّن - في الأخير - إلى جانب انشغالاته بأمور اللولة الخديوي (ديوان كتخدا). وكان إسماعيل - إلى جانب انشغالاته بأمور اللولة يجد متعة كبيرة في المطالعة، كما تمكن من جمع مكتبة مخطوطات من خلال الشراء والنشخ. وبالإضافة إلى ذلك، كان يستضيف الشعراء والعلماء في مجالس النقاشات الفكرية (١٤).

ويبدو أن هذه البيئة الأسرية قد غدَّت حبَّ التعلَّم لدى أبنائه، فقد رفضت ابت عائشة (١٩٠٢-١٩٠١م) -أخت أحمد تيمور غير الشقيقة - الإذعان لمطالب والدتها بأن تتعلَّم التطريز والحياكة، وسعت إلى الدخول في العالم الفكري الذي يحتضنه مجلس والدها، وقد أذعن إسماعيل لرغبتها ووفَّر لها أساتذة يعلمونها الفارسية والتركية والعربية والشريعة الإسلامية، وبعد أن ترملت في ثلاثينات عمرها، واصلت عائشة تعليمها الأدبي، وأصبحت في نهاية المطاف شاعرة مشهورة تكتب باللغات الثلاث (٤٣).

كان أحمد أصغر أبناء إسماعيل، وُلد عام ١٨٧١م، قبل عام واحد تقريبًا من وفاة أبيه. تعلَّم أحمد اللغة العربية والتركية والفرنسية وشيئًا من الفارسية في البيت، ثم بدأ بعدها تعليمه في مدرسة فرنسية خاصة في القاهرة (٤٤٠). وبعد تخرُجه، لم يسعَ للتعبين في منصب حكومي، بل شرع في أخذ دروس خصوصية في موضوعات متنوَّعة مشل: القرآن وتلاوته، والمنطق، والفلسفة العربية، والبلاغة العربية،

<sup>(</sup>٤١) أحمد تيمور، تاريخ الأسرة التيمورية، ص٧٧-٨٤.

<sup>(</sup>٤٢) أحمد تيمور، تاريخ الأسرة التيمورية، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤٣) للمزيد عن مسيرة عائشة المهنية، انظر:

linem, Literature, Gender, and Nation-Building.

ماه المزيد عن تراجم أحمد تيمور وأفراد عائلته، انظر: أحمد تيمور، تاريخ الأسرة التيمورية، ص ١٩٠ أحمد تيمور، تاريخ الأسرة التيمورية، ص ١٩٧ أحمد تيمور، تراجم، ص ١٥٧ – ٢١٦)

Schacht, "Ahmed Pascha Taimur"; Schaade, "Ahmed Taimur Paša."

والأدب، وإليك سردًا للتكوين الفكري الذي تلقّاه في صغره، كُتَبه بيده في السنوات الأخيرة من عمره:

وفإني كنت خرجت من المدارس بعد تلقي ما يتلقّى بها من العلوم المعروفة وأنا في سِن العشرين. وقد علق بالعقيدة شيء من آثار التربية بهذه المدارس، إلّا أني كنت مولعًا من الصغر بالإسلام ومحاسنه، والمطالعة في السيرة النبوية، ومناقب الأصحاب والخلفاء الراشدين، فكان ينشرح صدري لأشياء وينقبض من أشياء تعرض لي فيها شبهات، ثم كنت أعرض ما يظهر لي من مكارم الشريعة ومقاصدها على ما عليه الناس من البدع والمحدثات التي تمسكوا بها، وجعلوها من الأصول الدينية، فأجد التناقض والتصادم، فصرت أتردّد على كثير من كبار علماء الأزهر وغيرهم، لعلّي أجد عندهم مفرجًا، فأراهم أحرص من العامّة على هذه الخزعبلات، حتى كدت أحكم بأنها من الدين، وأن الأمر دائرٌ بين شيئين: فإما أن يكون الدين دينَ خرافاتٍ وخزعبلاتٍ تنفر منها الطباع السليمة، وإما أن يكون الدين دينَ خرافاتٍ وخزعبلاتٍ تنفر منها الطباع السليمة، وإما أن يكون ما دينَ خرافاتٍ وخزعبلاتٍ تنفر منها الطباع السليمة، وإما أن يكون ما دراه حقّا، ولكن يمنعنا من قبوله إلحاد تأصّل في النفس.

حتى أرشدني بعض الأصحاب للمترجَم [وهو حسن الطويل، أستاذ تيمور]، فأخذت في السؤال عنه من أهل العلم، فكانوا ينفّرونني منه، حتى بالغ بعضهم حامله الله بما يستحقّ ورماه بالزندقة، فقلت: إذا كنت لم أجد طلبتي عند من تسمونهم بالصلاح والورع، فلعلي أصيبها عند الزنادقة. ثم سعيت في الاجتماع به، وسألته القراءة عليه، والاهتداء بهديه، فقرأت عليه العلوم العربية والمنطق، وأعدت عليه الصرف بتوسّع وعلوم البلاغة، ثم قرأت طرفًا من الحكمة في عليه الدواني على هباكل النور للسهروردي، وشرح رسالة الزوراء شرح الدواني على هباكل النور للسهروردي، وشرح رسالة الزوراء وغير ذلك. ولمّا رآني مُجِدًا في التحصيل، قرّر لي درسًا ثانيًا بعد العشاء كنا نقرأ فيه كتب الأدب ونحوها، وأنا في كلّ هذه المدّة

ينظر الأعيار المعالمة المعالمة

أستوضح منه ما أشكل عليّ فيحله لي، فكان اجتماعي به ومصاحبي إياه من أكبر نِعم الله عليّ في ديني [...] وكان رحمه الله سُنيّ العقيدي صوفيّ المشرب، لا يحيد عن الشرع قيد إصبع، آخذًا بمذهب الإمام ابن تيمية في مسألة الاستغاثة بالقبور والاستشفاء بالموتى (٥٥).

لا نعرف بالضبط ما الذي أزعج أحمد تيمور خلال تعليمه، ولكن ليس من المستغرب أن يؤدي الالتحاق بمدرسة فرنسية خاصة في أواخر القرن التاسع عنر إلى الشعور بالانفصام الثقافي لدى تلميذ مصريّ ذكيّ. وقد أجبره هذا الشعور بالاغتراب على اتخاذ موقف ضد ظواهر «الخزعبلات» التي كانت سائلة في بالاغتراب على اتخاذ موقف ضد ظواهر «الخزعبلات» التي كانت سائلة في الاعتقادات الشعبيّة في مصر، مثل الاعتقاد في زيارة الأضرحة وما يتعلّق بهام القدرات الخارقة التي يحوزها الأولياء الصالحون، التي وجدها غير متوافقة مع طبيعته وفهمه للإسلام الذي تشكّل من خلال مطالعته الخاصة.

ولم يجد أيَّ ارتياح لدى العلماء الذين استشارهم في الأزهر، فتعليمهم المبنئ على مناهج العصر الحديث كان يؤيد بوضوح ثقافة الاعتقادات الشعبية التي يلعب فيها الأولياء الأحياء والأموات دورًا جوهريًّا في حياة العوام.

ولكنه أخيرًا وجد مبتغاه في حسن الطويل (١٨٣٤ - ١٨٩٩ م) (٤٦) الذي كان قد جمع بين عالم الأزهر وعالم الإدارة في الدولة. وُلِدَ الطويل في قرية بدلتا النيل ودرس في الأزهر، ولكنه سرعان ما فَقَد حب مُعلَّميه بسبب انتقاداته المستمرة لطرائق تعليمهم. ولكن تغيَّر مسار حياته عندما احتاج مُصحِّح بولاق محمد قطة العدوي إلى المساعدة في إنجاز أهم كتب الحديث النبوي، صحيح البخاري (ت العدوي إلى المساعدة في إنجاز أهم كتب الحديث النبوي، صحيح البخاري (ت لمدورات وزارة الحربية، وهو منصب وفَّر له مصدر دَخل مستقرًا، فواصل دوات المنشورات وزارة الحربية، وهو منصب وفَّر له مصدر دَخل مستقرًا، فواصل دوات المنشورات وزارة الحربية، وهو منصب على يد محمد أكرم الأفغاني (المنون المنون)، وهو باحث من الهند كان قد استقرً في مصر. كانت اهتمامات الطويل

<sup>(</sup>٤٥) أحمد تيمور، تراجم، ص٢٦١-١٢٧.

<sup>(</sup>٤٦) أحمد تيموره تراجم، ص١٢٠-١١٢٩ أحمد تيمور، أعلام الفكر الإسلامي، ص٩٣-١٠١.

متنوعة جدًا، وكانت قراءاته واسعة النطاق لدرجة أن أحمد تيمور أطلق عليه وصف السبح نفسه كناية عن كونه عصامي التكوين العلمي، وفي هذه الفترة نجد اسمه على قائمة العضوية في جمعية المعارف المصرية، مشتركًا في أحدث طبعات الكتب التراثية. وفي عام ١٨٦٧م، تخرج الطويل ليصبح مدرسًا في الأزهر، حيث درًس جيلين من الطلاب، من بينهم مفتيان من مفتي مصر: محمد عبده (انظر الفصل السادس)، ومحمد بخيت المطيعي (١٨٥٤–١٩٣٥م). ثم أصبح مفتيًا في وزارة التربية والتعليم، وفي سنواته الأخيرة، درَّس في كلية دار العلوم الجديدة، التي تأسّست عام ١٨٧٧م بمبادرة من علي مبارك (كما كانت الحال مع مكتبة المخديوي عام ١٨٧٠م)، والتي قدَّمت تعليم العلوم الإنسانية العربية والإسلامية بطرائق حديثة (١٨٧٠م)، والتي قدَّمت تعليم العلوم الإنسانية العربية والإسلامية بطرائق حديثة (١٨٧٠م)، والتي قدَّمت تعليم العلوم أيضًا مفكرون مهمون من الجيل القادم، مثل محمد الخضري (١٨٧٧–١٩٢٧م).

والظاهر أن الطويل لم يكن ليحقّق الحياة المهنية التي حقّقها لولا توفّر الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية الناشئة حديثًا، التي كان بإمكانها أن تستوعب عالمًا كان من الواضح أن سعيه لتجاوز المناهج الدراسية السائدة في العصر الحديث والثقافة المترتبة عليها لن يتماشى مع التيار الرئيس في الأزهر. ويذكر تيمور في سيرته الذاتية أنه جرى تحذيره من الطويل وخطره، ولكنه يذكر أيضًا أن أزهريس آخرين اعتمدوا على مطالعته الواسعة للدفاع عن الإسلام ضد التحديات الخارجية.

لم يكن المعلم الرئيس الثاني لتيمور مختلفًا عن الطويل، فقد كان غير تقليدي أيضًا، وهو محمد محمود الشنقيطي التركزي (١٨٢٩ أو ١٨٣٠-٤٠٩٩م)، الذي تعود أصوله إلى بلاد شنقيط، موريتانيا اليوم، لعب الموريتانيون -ولا سيما علماء شنقيط - دورًا مهمًا في الساحة العلمية العربية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وقد سهلت عزلتهم النسبيّة، إلى جانب المؤسسات التعليمية

<sup>(</sup>٤٧) طاعر، دار العلوم.

المتينة المختلفة جدًا عن تلك الموجودة في قلب العالم العربي الإمسلامي (١١) الحفاظ على المعرفة التي أصبحت نادرة أو منقرضة في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، وبخاصة في الشعر، الذي كان الشنقيطي يحفظ منه الكثير. ونظرًا لخبرانه وتجربته المشهورة عالميًّا، إلى جانب شخصية سكّان الصحراء المنيزة بالمواجهة المباشرة والتشدُّد، التي كانت غير معتادة في مجتمع الشرق الأوسط المتمدَّن في القرن التاسع عشر المعتاد للمجاملات، فقد حظي بالاستقبال الحائل في مكة وإستانبول ومصر، وسرعان ما تحوَّل ذلك إلى خصومات وهجر وعزلة شخصية ومهنية.

استقرً الشنقيطي في المدينة بعد أداء فريضة الحج في مكة، وزار إستانبول علم مرات لاستكشاف المخطوطات الأدبية المهمة ونَسْخِها(٤٩)، وذاع صيته لخبرته بما تحتويه خزائن الكتب العثمانية من مخطوطات الأدب العربي. وفي عام ١٨٨٧م، أرسله السلطان عبد الحميد الثاني في مهمّة خاصّة إلى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا للبحث في خزائن الكتب الأوروبية عن المخطوطات التي لم تكن متوفرة في إستانبول وينبغي نسخها. ولا تزال قائمة المخطوطات التي وضعها الشنقيطي في إستانبول وينبغي نسخها. ولا تزال قائمة المخطوطات التي وضعها الشنقيطي غير أن علاقته بالسلطان العثماني ساءت عندما وافق على تمثيل السلطان في المؤتمر الدولي للعلوم الشرقية في إستكهولم عام ١٨٨٩م، بشرط استرداد بعض الأوقاف الموريتانية في المدينة المنورة (١٥)، وهو الشرط الذي رفضه عبد الحميد الأوقاف الموريتانية في المدينة المنورة (١٥)، وهو الشرط الذي رفضه عبد الحميد

<sup>(</sup>٤٨) انظر:

El Hamel, "Transmission of Islamic Knowledge."

وانظر أيضًا رواية الشنقيطي عن التدريس في الخِيم في موريتانيا في: أحمد تيمور، أعلام الفكر الإسلامي، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٤٩) مثل مقتطفات شعر الأصمعي (المتوفى ٢١٦هـ/ ٨٣١م) المعروفة باسم الأصمعيات، أنظر: الشلاحي، قطف العناقيد، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥٠) الشنقيطي، أسماء أشهر الكتب العربية.

<sup>(</sup>٥١) الشنفيطي، الحماسة، ص٢-١٣ أحمد تيمور، أعلام الفكر الإسلامي، ص٢٧٠.

كان السبب في استبعاد الشنقيطي. استقرّ الشنقيطي في مصر عبام ١٨٨٩م أو وكان المام، وانضم إلى مشروع محمد عبده الرامي إلى إعادة إدراج الأدب العربي في الازهري، وعمل مع عبده أيضًا على نشر كتابي عبد القاهر الجرجاني المهاجي \_ \_\_\_ المهاجي \_ \_\_\_ المهاجي و المهاجي (المترفى ٤٧١) أو ٢٧، مسر، من القاموس الموضوعي المخصص للكاتب في المخصص للكاتب في المخصص للكاتب في المناب الإضافة إلى إخراج طبعة من القامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، الذي في المناب ال هذا بالإصدر القرن الخامس الهجري / الحدي سر ميلة الأندلسي ابن سيده من القرن الخامس الهجري / العدي الشنقيطي العلمية. ظل من المعرف في سبعة عشر مجلدًا ليتوج مسيرة الشنقيطي العلمية. ظل من المدر في نهاية المطاف في سبعة عشر مجلدًا ليتوج مسيرة الشنقيطي العلمية. ظل من المرفوطات، فأمضى أيامه في دار الكتب المصرية في قراءة المن المرفوطات، فأم المن المدروي المدروي المرفوطات، فأم المن المدروي المرفوطات، فأم المن المدروي المدروي المدروي المدروي المدروي المدروي المرفوطات، فأم المن المدروي المنتبطي منكبًا على المخطوطات، فامضى ايامه في دار المنب المنتبطي منكبًا على المخطوطات، فامضى ايامه في دار المنب المرام - تحت الم البراه المخطوطات ونَسْخِها (٥٢ م المنتبع) المخطوطات ونَسْخِ مخطوطاتها المرام المناه ومورتز (Bernhard Moritz) - نَسْخَ مخطوطاتها المرام المناه المرام المناه المرام المناه المرام المناه الم المخطوطات ونَسْخِها (٥٠٠ إلى ان منعت دار المسب معطوطاتها در المسب المخطوطاتها در المستشرق الألماني برنارد مورتز (Bernhard Moritz) - نَسْخَ مخطوطاتها در المازة المستشرق الألماني برنارد مورتز (طات الأصلية)، الأمر الذي أدى إلى توقف في الرفر الذي أدى إلى توقف في الرفر الذي أدى إلى توقف في الرفر المنافقة المنافق إدارة المستشرق الالماني برنارد مورس رسيد الأمر الذي أدى إلى توقف في المرابع المنطوط آت الأصلية)، الأمر الذي أدى إلى توقف في المنطوط آت الأصلية)، الأمر الذي أدى إلى توقف في المنطوط عن استنساخ نسخة من القرن العاشر في قضائل العلم (٥٣)، وقد كتب المرابع الشنقيطي عن استنساخ نسخة من القرن العاشر في قضائل العلم (٥٣)، وقد كتب المرابع في الشنقيطي عن استنساخ نسخة من القرن العاشر في قضائل العلم (٥٣)، وقد كتب المرابع في المنابع الم قصيدةً يشكو فيها هذا القرار. وكان هذا التحرك الذي يجعل الحفاظ على الرا المخطوطات أَوْلَى من استخدامها المستمر نتيجةً لرؤية ناشئة حديثًا، في عالم تهبمن عليه الكتب المطبوعة بشكل متزايد، وهي رؤية تـري المخطوطات قطعًا أثرية تاريخية، ولكنها رؤية كانت سببًا في إثارة غضب الشنقيطي وإحباطه.

توفي الشنقيطي بعد وقت قصير من نشره لكتاب دلائل الإعجاز للجرجاني، وقد رشى نفسه على نسق العادة المتبعة في رثاء الموتى في قصيدة تُظهر مدى أهمية تحقيق الكتب التراثية في نظرته إلى إنجازاته العلمية في حياته، فكتب الموريتاني الذي كان يواجه نهاية حياته بعيدًا عن وطنه، مستعيرًا صدر البيت من أحد قطّاع الطرق الشعراء في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي (٥٤):

<sup>(</sup>٥٢) حسين، الأيام، ٢: ٢٧٦ (الفصل ١٩).

<sup>(</sup>٦٢) الشايرس، قطف العناقيد، ص٣٦.

<sup>(81)</sup> وهو مالك بن الريب القائل:

تذكّرت مَن يبكي علي قلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا انظر: البغدادي، خزانة الأدب (تحقيق هارون)، ج٢، ص٢٠٢.

تذكرت من يبكي عليّ فلم أجد سوى كُتُب تُختانُ بعدي أو علمي وغيرِ الفنى المفني محمد عبده الصدوق الصادق الودّ والكلم الصديق الصدوق الصادق الودّ والكلم مُخَصَّصها المطبوع يشهد مفصحًا بماحاز من ضبطي الصحيح ومن رَمّي فعبد الغني القارئ الفرع شاهد بحفظي عند الحدف والبتر والخرم بدا يشهد المفتي وأصحابُ طبعه ولا يكتمون الحق كتمانَ من يَكمي (٥٥)

وبعد وفاته، تبرع ابنه بمجموعته من المخطوطات -التي كانت تضمُّ ٢٤٥ كتابًا- لدار الكتب المصرية، مما حال دون ما كان يخشاه الشنقيطي من تشتُّن مكتبته (٥٦).

وجّه الشنقيطي أحمد تيمور في الأدب العربي وعرّفه بعالم المخطوطات فنصحه مثلاً بقراءة وتأمّل المحتوى الأدبي لكتاب أمالي القالي من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبما أن الكتاب لم يكن قد طبع بومها (٥٠٠)، اضطر تيمور إلى نسخ أجزاء مطولة بيده، وشُغل بنسخ النص وقراءته عدّة أيام، حتى إن ندماءه الأدباء شعروا بغيابه، فكتب صديقه ومُعلّمه محمد أكمل (ابن جامع الكتب فكري) قصيدة زجل هزائة في توبيخ القالي والشنقيطي لتسبّبهما في حرماته من وفقة تيمور. وكانت المعلقات الجاهلية من أهم الأعمال الأدبية التي درسها تيمور مع الشنقيطي، وهو الشعر الذي أشعل حماس الجيل القادم من المثقفين العرب.

<sup>(</sup>٥٥) الزيبات، أول منا عرفت الشنقيطي، ص٧٤٧. ولقراءة بقية الأبيات، انظر: الشنقيطي، العملية، ص١٤.

<sup>(</sup>٥٦) سيد، دار الكتب المصرية، ص٣١.

<sup>(</sup>٥٧) وطُبع الكتاب بعد ذلك عام ١٩٠٦م.

ورث تيمور عن معلميه تعلّقهم بالكتب، من ناحيتي محتواها ونسخها، فصحّع المخطوطات التي يملكها وعلّق عليها، كما استخدم نُسخه لتصحيح الكتب المطبوعة، ونشر تصحيحات مستقلة لاثنين من أهم القواميس العربية المنشورة؛ لسان العرب، والقاموس المحيط (٥٠). وكانت هذه خدمة جليلة للساحة العلمية؛ نظرًا لأن المُصحّحين يومها كانوا يعتمدون اعتمادًا كليًا على هذه النسخ المطبوعة في تصحيح كتب التراث الأخرى وتنقيحها (٥٠). وبالإضافة إلى ذلك، جمع تيمور فهارس أهم الكتب التي كان يمتلكها، مثل كتاب البغدادي خزانة الأدب من أهل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، لمساعدته هو وأولئك الذين يتردّدون على مكتبته (٢٠). وكانت الكتب التي ألفها والتي نُشرت إما خلال حياته أو بعد وفاته خزانة كبيرة من المعلومات في حدّ ذاتها، تغطي موضوعات متنوّعة مثل: تاريخ الديانة اليزيدية (التي تمارس في وطن أسلافه الأكراد)، وأصول مذاهب تاريخ الديانة اليزيدية (التي تمارس في وطن أسلافه الأكراد)، وأصول مذاهب الفقه الإسلامي، والسيّر الذاتية للأطباء، والألعاب العربية، وتاريخ العلم العثماني، والأثار المنسوبة إلى الرسول [ﷺ؛ وقد نُشرت تعليقاته التي كان يكتبها في أثناء مطالعاته أيضًا بعد وفاته أبعد وفاته أبعاً، والما العثماني، والما بعد وفاته أبعاً بعد وفاته أراث).

شارك تيمور أيضًا في مشروع لنشر كتب التراث العربي والإسلامي، وهو مشروع «شركة طبع الكتب العربية» التي تأسّست في عام ١٨٩٧م بهدف طبع الكتب «النافعة» ونشرها(٦٢). وقد ترأس هذا المشروع لجنة صمّت كلاً من تيمور وعلي بهجت (١٨٥٨ – ١٩٢٤م)، أول رئيس محلي لدار الآثار العربية (٦٢)؛ وحسن

<sup>(</sup>٥٨) طُبع تاريخ القاموس في عام ١٩٢٤م، وتاريخ لسان العرب في عام ١٩١٦م.

<sup>(</sup>٥٩) الخطيب، حركة النشر والتأليف: تصحيح القاموس، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٦٠) عنوان فهارس هذا الكتاب هو مقتاح الخزانة، وكان بمثابة الأساس لفهارس هذا الكتاب التي طبعت بعده، انظر: مقدمة عبد السلام هارون للفهارس في: خزانة الأدب، ج٢١، ص ١٠١٠ من (نحفيق هادون).

<sup>(</sup>٦١) انظر قائمة المصادر لمعرفة كتب تيمور المطبوعة.

<sup>(</sup>٦٢) جوجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤: ٨١.

<sup>(</sup>٦٣) وهي متحف الفن الإسلامي الأن.

عاصم (المتوفى ١٩٠٧م) مدير ديوان الخديوي شم مشرف الجمعية الغيرية الإسلامية (١٤٠). ويمكن أن تعني كلمة ونافعة المنياء مختلفة، فغي عام ١٨٩٩ الإسلامية (١٤٠). ويمكن أن تعني كلمة ونافعة الفي الفقه للغزالي، الذي كان مشهورًا بكتابه في الأخلاق والورع إحياء علوم الدين، غير أن كتابه الفقهي هذا لم يكن فا مأن في التعليم أمام الكتب التي كانت تُدرس في العصر الحديث. وذكرت اللجنة التنفيذية للشركة في مقدمة الكتاب أنها قرَّرت نشره بسبب وضوح محتواه، وكذلك لأن لم يُطبع من قبل، ولأنه أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا للمتخصّصين والعاممة على المتون المختصرة ولا الشروح، وهو الشيء الذي يجعله سهل الفراءة وفي متناول القرَّاء غير المتخصّصين عكس نصوص المناهج الفقهية التي طبعت حتى منتاول القرَّاء غير المتخصّصين عكس نصوص المناهج الفقهية التي طبعت حتى ذلك الوقت. فهذه الطائفة من القرَّاء كان بإمكانهم قراءة كتاب الغزالي بأنفسهم، خارج إطار مرجعيات المؤسسات التعليمية.

كما نشرت الشركة -بعد عام من ذلك - فتوح البلدان، وهو كتاب شهير ني تاريخ الفتوحات الإسلامية، ألّفه البلاذري في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، وجاء في المقدمة أن اللجنة التنفيذية اختارت هذا الكتاب بسبب تغطيت لموضوع مهم، وبسبب سلاسة أسلوبه. كما اعترفت بأن الكتاب قد نُشر مرتَّين في أوروبا، ولكنها أشارت أيضًا إلى أن نُسخه قد نفدت ولم تعد متاحة، وأن المطبوعات الأوروبية من كتب التراث العربي مُكلِّفة للغاية لتوزَّع بشكل واسع في العالم العربي، كما أنها كانت تُطبع بأعداد قليلة لا تكاد تكفي لتزويد المكتبات الغرية. وبالإضافة إلى عدم توفر نسخ كافية من المطبوعات الأوروبية، فقد كان للمشروغ بغد جماليُّ أيضًا، فطبعة ليدن عام ١٨٦٦م التي حقَّقها ميكال جان دي خوبه M) بغد جماليُّ أيضًا، فطبعة ليدن عام ١٨٦٦م التي حقَّقها ميكال جان دي خوبه المركة المصرة عام ١٩٠١م أسهلَ للقراءة، بنصُّ دائريُّ أنيق، يبهج النظر. كما نشرت الشركة المعربة عام ١٩٠١م أسهلَ للقراءة، بنصُّ دائريُّ أنيق، يبهج النظر. كما نشرت الشركة المعربة عام ١٩٠١م أسهلَ للقراءة، بنصُّ دائريُّ أنيق، يبهج النظر. كما نشرت الشركة المعربة عام ١٩٠١م أسهلَ للقراءة، بنصُّ دائريُّ أنيق، يبهج النظر. كما نشرت الشركة المعربة عام ١٩٠١م أسهلَ للقراءة، بنصُّ دائريُّ أنيق، يبهج النظر. كما نشرت الشرت الشركة كان

<sup>(</sup>٦٤) تأسست سنة ١٨٩٢م، وكانت تسعى إلى توفير التعليم والتدريب المهني لفقواء مصرا اتل: جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤: ٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>٦٥) الغزالي، الوجيز، ص٢.

نائدةً ، كامر أهمد تيمور باشا يمثلاث ... ي فوانا ، وكالتركثير الدعمان ولعركان ما على عنى معدم إدهر وأصابتم المشيخوفة مد وقعمه فاذلان عظمة. عے عرصہ علی ان تین صد کا تھ سوتھ

4

ص من من من من من الله من الله من و تاريخ دولة السلاحقة (٢٦١)، بالإضافة إلى تراثية أخرى في سيرة صلاح الدين و تاريخ دولة السلاحقة (٢٦١)، بالإضافة إلى رايس كابين في الإمامة والسياسة (٦٧). وهذه الأعمال كلها هي -بلا شك- من النوع الذي يُتوقّع من تيمور وغيره من مؤسسي الشركة أن يفضّلوه: التاريخ السياسي ربي المحكّام والدول، وكتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وكتب الشهر الحكّام السلطانية، وكتب الفقه الميسر.

مرايد

g

وتُعَـدُ مكتبة تيمور أهمَّ إرث تركه من خلفه، وهـي تقع في حي الزمالك الراقي وتعد معب وتعد معب وتعد المام جميع الباحثين المهميس والنصف رقع المام جميع الباحثين المهميس والنصف رقع المراح الأعمال العربية المطبوعة كاملةً، حتى إن الكاتب السوري يوسف سركيس (١٨٥٦-١٨٥٢م) استخدم مكتبة تيمور لتأليف فهرسه الشامل للكتب العربية المطبوعة قبل عام ١٩١٩م، ثم أهداه إليه (٢٩). كما أن كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي (١٨٩٣ -١٩٧٦ م) كان أيضًا من المراجع التي اعتمدت على مكتبة تيمور، وهر أفضل كتاب تراجم حديث للمشاهير من «العرب والمستعربين والمستشرقين» منذ ظهور الإسلام حتى زمن المؤلف(٧٠). ومن سمات هذا الكتاب أنه لا يسرد المزلفات حسب موضوعاتها فقط، بل يحدِّد أيضًا ما إذا كانت قد طُبعت أو ما زالت مخطوطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتضمَّن صورًا لخطوط المؤلفين، وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن توفر للطلاب الناطقين باللغة العربية في القرن العشرين أولَ نظرة على عالم المخطوطات، الذين نشؤوا في ثقافة علمية لا تعدُّ

<sup>(</sup>٦٦) سبرة صلاح الدين لابن شداد، وتاريخ دولة أل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني.

<sup>(</sup>۱۷) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، والفخري في الأداب السلطانية لابن الطفطقي. للحصول على قائمة بالكتب التي نشرتها الشركة، راجع القائمة التي بعد فهرس فتوح البلدان الذي طبعته الشركة.

<sup>(</sup>٦٨) أحمد تيمور، تراجم، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٦٩) أنظر صفحة الإهداء (غير مرقمة) في معجم المطبوحات، وقد خلا مشروع سركيس الرامي لحصر \* است. شامل للمطبوعات اسم صاحبه, انظر: صالحية، المعجم الشامل.

<sup>(</sup>٧٠) انظر مقدمة الأحلام للزركلي (نشرة ٢٠٠٢م)، ج١، ص١٠٠

المخطوطات -أو القديمة منها على الأقل-شيئًا صالحًا للاستخدام العلمي، بل المخطوطات الأرشيف أو المجموعات النادرة. وقد أصبح كتابا سركيس مجرَّد معنيات مراجع لا غنى عنها للابحاث التي تلتهما، ولكن تأليفهما لم يكن ليتم والزركلي مراجع لا غنى عنها للابحاث التي الاقلى منف تروي والزرقيني عرب على المنطق (في الطموح على الأقل) ومفهرسة بشكل جيد، كما هي لولا وجود مكتبات شاملة (في الطموح على الأقل) الحال هنا مع تيمور نفسه.

وقد لعبت مكتبة تيمور أيضًا دورًا مهمًّا في الثقافة الفكرية الغنية التي ازدهرت في المجلات العربية؛ لأن الأعمال النادرة والقديمة التي جمعها قد غذت بشكا مباشر المناقشات العلمية التي كانت جارية يومها، ففي عام ١٩٢٥م على مبيل المثال- نشر كاتب مقالةً في مجلة الزهراء المصرية جاء فيها:

امن الكتب النفيسة التي دخلت أخيرًا في الخزانة التيمورية العامرة بالقاهرة، نسخة من تاريخ الدول والملوك ل ... ابن الفرات (٥٧٧هـ/ ١٤٠٥م)، منقولة بالتصوير الشمسي عن النسخة الفذَّة الموجودة في مكتبة فيينا، وهي في تسم مجلدات، وسأعرِّف القرُّاء بها وبمؤلفها في الجزء الآتي من الزهراء إن شاء الله، وإني أنقل الآن من تاريخ ابن الفرات ما ورد فيه عن إحراق الصليبيين سنة ٥٠٣هـ لمكتبة بني عمار العظيمة التي كانت في ثغر طرابلس الشام ١(٧١).

هـذا يعنـي أن وصول نسـخة مخطوطـة جديدة إلـي مكتبة تيمـور كان يمكن أن يكون حدثًا، كما هي الحال هنا، التي تمثّل استعادة حلقة تاريخية ذات صلة بما يدور وقتها، فقد كان تدمير الصليبيين الغاشم لمكتبة كبيرة يحمل أهميةً متساويةً في عصر الاستعمار. وكانت المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب موجودة في المكبة الملكية في فيينا(٧٢)، حيث كانت بمثابة مصدر رئيس لرواية المستشرقين عن الحروب المسيد. تقنية التصوير الفوتوغرافي بسدر تقنية التصوير الفوتوغرافي بسدر الفوتوغرافي بسدر الفوتوغرافي بسدر المسام، ص ١١٠. المسام، ص ١١٠ المسام، ص ١١٠ المسام، ص ١١٠ المسلم بطرابلس الشام، ص ١١٠ المسلم بطرابلس الشام، ص ١٩٠ المسلم بطرابلس الشام، ص ١٩٠ المسلم بالمسلم با الحروب الصليبية، ولكنها لم تكن متاحة للباحثين العرب. وقد استخدم نبعود تقنية التصوير الفوتوغرافي بشكل فعال، لاستعادة المؤلفات التي كانت مفقودة

[72] Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften, 2:46-49.

أمام علماء الشرق الأوسط نتيجة لحملات المكتبات الغربية الواسعة للحصول على المخطوطات العربية في القرن التاسع عشر (٧٢). وقد سمح التصوير الفوتوغرافي بإعادة إنتاج المخطوطات بدقة كاملة في وقت أقل بكثير مما كان مطلوبًا حال النَّنخ باليد. وفي الحقيقة، كان جزء كبير من مجموعة مخطوطات نبور يتألَّف من نسخ فوتوغرافية من مكتبات في أوروبا، من بينها الفاتيكان (لعل نبور يتألَّف من نسخ فوتوغرافية من مكتبات في أوروبا، من بينها الفاتيكان (لعل السانبول (٢٤)).

## رجوع أحمد الحسيني إلى كتب التراث

يُعَدُّ أحمد بك الحسيني (١٨٥٤ - ١٩١٤ م) واحدًا من أهم هواة جمع كتب التراث المصريين في هذا الجيل (وإن كان أكثر اهتمامه موجهًا إلى الكتب الدينية لاكتب الأدب)، وهو الرجل الذي دفعتني كتاباته إلى توجيه اهتمامي نحو ثقافة الكتاب والطباعة المبكِّرة (راجع مقدمة هذا الكتاب). وُلِدَ الحسيني في القاهرة في عائلة ذات نفوذ، يعود نسبها إلى النبي [ الله عن حسن العطار -الذي ذكرنا سابقًا أنه جامع كتب وشيخ الأزهر وأستاذ الطهطاوي - شقيق جدته من الأب (١١٧). وكان والده رئيس طائفة النحاسين، المنصب الذي ورثه الحسيني عنه حبن كان يواصل تعليمه الديني في الأزهر، حيث أصبح الطالب المفضّل والمغرّب من شمس الدين محمد الأنبابي (١٨٢٤ أو ١٨٦٥ - ١٨٩٦م). وعندما أصلحت المحاكم الوطنية، التي كانت توفر دورًا رسميًّا للمحامين، وبدأت عملها عام ١٨٨٤م، كان الحسيني من أوائل المحامين الذين مارسوا المحاماة

(۲۳) انظر على سبيل المثال:

191

المناسبة المناسبة

Wollina, "Tracing Ibn Tūlūn's Autograph Corpus," 319. (74) Albin, "Sarkīs, Y. I.," 395.

<sup>(</sup>٧٥) الخطيب، فقيد العربية والإسلام، ص ٥٧١. (٢٦) العسيني، موشد الأنام، ٢: • • ٦.

فيها، ثم أصبح أحد أبرز المحامين في عصره، وكان عضوًا مؤسسًا لنقابة المحامين المصريين (٧٧).

وفي مرحلة ما، تقاعد الحسيني من عمل المحاماة وكرّس نفسه للدراسان القانونية وجمع الكتب، وكرّس جزءًا كبيرًا من جهوده لاقتناء المخطوطات ونشخها. وكان والد الحسيني الوليّ الشرعيّ لأحفاد حسن العطار، العائلة التي شهدت بشكل مباشر صعوبة الحفاظ على مكتبات المخطوطات وسهولة تشتّ ما قضي عمر بأكمله في جمعه؛ فقد أثارت مكتبة العطار الشهيرة حسد عدد كبير من زملاته الأزهريين الذين جمعوا بعد وفاته مجموعة من الطلاب وساروا إلى منزله، زاعمين أن كُتبه قد أوقفت على الأزهر. وتمكن هذا الحشد من أخذ جزء كبير من المكتبة، فأودعوا بعض المجلدات في مكتبات أروقة الأزهر، ولكنهم احتفظوا بعدد كبير منها لأنفسهم (٧٨).

لم تقتصر جهود الحسيني في جمع الكتب على مصر، فقد سافر إلى مناطئ مختلفة بحثًا عن المخطوطات النادرة، وأنفق -على حدَّ تعبيره- قحياته وثروته وراء تحصيلها (٧٩). وسعى الحسيني وراء الأعمال النادرة، بل حتى الفريدة من نوعها في الفقه الإسلامي، وبخاصة في المذهب الشافعي الذي كان يتبعه. هذا بالإضافة إلى مخطوطات التاريخ والأدب. وقد تُوجت جهوده بتكوين أهم مكتبة لكتب المذهب الشافعي في عصره. وقد وصفها الصحفي الشامي الكبير، مؤلف الروايات التاريخية، ورئيس تحرير مجلة الهلال، جورجي زيدان (١٨٦١- الروايات التاريخية، ورئيس تحرير مجلة الهلال، جورجي زيدان (١٨٦١- المعلوعة والمخطوطة، وأشاد بالحسيني لوضعها تحت تصرّف القرّاء المهتمين



<sup>(77)</sup> Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism, 39.

 <sup>(</sup>٧٨) على الرغم من أن هله الحادثة كانت قد وقعت قبل و لادة الحسيني، فإن والله كان من المشاركين خلال حياته في محاولة استعادة الكتب المختلسة، ويشير الحسيني إلى حكايات العائلة في هذا الشأن في: مرشد الأنام، ٢: ٨ - ٢ - ٩ - ٢.

<sup>(</sup>٧٩) الحسيني، مرشد الأنام، ١: ١٩.

र्रों के की Signer Ji ر ٨٠). ويبدو أن سَفر الحسيني المكثّف وأبحاثه قد أثرت فيه سلبًا، فبدأت جهيعهم صحته في التدهور عندما كان لا يزال في أواخر الخمسينيات من عمره، فقد اعترف صحب على مدر عام ١٩١١م بأن حالته البدنية لم تسمح له بالصيام أكثر من ثلاثة مي أبيام من رمضان. توفي الحسيني في القاهرة عام ١٩١٤م عن عمر يناهز التاسعة والخمسين، وجرى التبرع بمجموعة كتبه لدار الكتب المصرية، وكانت تضم ٢٤٥ مخطوطًا، يتألُّف الكثير منها من مجلدات متعدَّدة (٨١).

وعلى غرار تيمور، ترك لنا الحسيني سردًا لتكوينه العلمي، متبعًا سنده العلمي الكثر من الف عام، فيبدأ بسرد شيخه الأنبابي، الذي شغل منصب شيخ الأزهر عام ١٨٨٢م ثـم بين عامـي ١٨٨٧ -١٨٩٥م، ثم شـيخ الأنبابي إبراهيـم الباجوري، ثم شيخ الباجوري وهكذا، في سلسلة متصلة تعود إلى الوراء عبر الأزمنة والأمكنة من مصر إلى سوريا، إلى العراق، إلى شرق إيران، والعودة إلى العراق، وإلى مصر مرةً أخرى، حيث توفي الشافعي، مؤسس المذهب عام ٢٠٤هـ/ ٨٢٠م (٨٢). ولكن على الرغم من دراسته المتعمقة مع الأنبابي، وشعوره بالارتباط الوثيق بالماضي، فإن الحسيني يذكر عدم رضاه عن دراسته لبقاء العديد من الأسئلة في ذهنه دون حلَّ. ولحلُّها كان عليه اللجوء إلى كتب العلماء «المتقدمين» من القرون الأولى للإسلام:

افاستزدت من كتب المتقدمين فيه بسائر الأمصار ما شاء الله أن أستزيد، وعملت على تحصيل ما لا مطمع بعد الحصول عليه في الزيادة لمستزيد، وبذلتُ في ذلك نفائس الأموال الجمَّة لإحراز أسفار يعزُّ نوالها وهي في بابها مهمَّة، حتى اجتمع عندي ولله المنَّة، من كتب الأوائل والأواخر ما لا يجتمع في دار كتب، وإن أمضيت في تحصيله السنين والحقب، بل لم يطلع على كثيرٍ منها من مثين من السنين بعض جهابذة أصحاب الكتب المتداولة من المتأخرين و(٨٢).

<sup>(</sup>٨٠) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤: ١١٥.

<sup>(</sup>٨١) ميد، دار الكتب المصرية، ص٣٢.

<sup>(</sup>۸۲) السمسيني، موشد الأنام، ۱: ۱۳-۱۳.

<sup>(</sup>۸۲) العسيني، موشد الأنام، ۱: ۱۷.

1900

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتبة الأنبابي الشخصية -التي ذكرناها في الفعل الثاني - كان يغلب عليها كتب المتأخرين بشكل ملحوظ، مع الغياب شبه الكامل لكتب الفقه المتقدمة وغيرها من الموضوعات. ومن شمّ فإن انطلاق العسيني للسعي وراء الكتب المتقدمة يُعَدُّ خروجًا متعمدًا عن حدود التقاليد التي كان عليها شيوخه. ويوضّح الحسيني ببراعة اتساع نطاق مطالعته من خلال دمج عناون الكتب التي جمعها في قوله:

«حتى تهذّبت بتهذيب المهذب، لإدراك غاية المطلب، وأعددت العدّة لتحصيل المعتمد والشامل، وتنبّهت بإبانة البيان والتنبيه المجموع الكامل»(٨٤).

وتحتوي هذه الجملة على عناوين أحد عشر كتابًا من كتب الفقه الإسلامي المتقدمة، وتمتدُّ القائمة على صفحة كاملة (٥٥).

وقد ذكر الحسيني أنه وجد أدب العصر الوسيط متفوقًا تفوقًا كبيرًا على أدب العصر الحديث:

<sup>(</sup>١٤٥) وإليك القائمة كاملة مربَّبة على تاريخ وفاة مؤلفيها: المختصر للبويطي (المتوفى ٢٣١هـ/٢٨٩)، المختصر للبويطي (المتوفى ١٩٤٩/ ١٩٤٩)، اللباب لأبي الحسن المحاملي (المتوفى ٢٥٩هـ/ ٢٤٢٩) أو حقيد أبر طاهر (المتوفى ٢٥٩هـ/ ٢٤٤)، اللباب لأبي الحسن المحاملي (المتوفى ٢٥٩هـ/ ٢٥٤م)، أو حقيد أبر طاهر (المتوفى ٢٥هـ/ ١٩٤٤)، أسرح العزني لأبي الطيب الطبري (المتوفى ٥٥هـ/ ١٥٤٨)، المحاوي للماوردي (المتوفى ٤٥٩هـ/ ١٠٤٩)، الإبانة لأبي القاسم الفوراني المروزي (المتوفى ٤٦١هـ/ ٢٥٠٩)، التعليقة لعله للقاضي حسين (المتوفى ٢٦٤هـ/ ٢٥٠٩)، المهذب والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي (المتوفى ٢٧٤هـ/ ٢٥٠٩)، الشمل لابن الصباغ (المتوفى ٤٧٧هـ/ ٤٨٠١م)، نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني (المتوفى ٤٧٨هـ/ ٢٥٠م)، المحرين الجويني (المتوفى ٤٧٩هـ/ ٢٥٠م)، المحرين الجويني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١٥٠٩م)، المحرجاني (المتوفى ٢٨هـ/ ٤٨٩م)، المعدة لأبي عبد الله الطيري (المتوفى ٤٩هـ/ ١٨٩م)، المحرجاني (المتوفى ٢١٥هـ/ ٢٨٩م)، الوجيز والوسيط والبسيط للنزالي (المتوفى ٥٠هـ/ ١١٩م)، البيان للمعراني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١١٩م)، البيان للمعراني (المتوفى ١١٥هـ/ ١١٩م)، البعدوي (المتوفى ٢١٥هـ/ ٢١٩م)، البيان للمعراني (المتوفى ١١٩مـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ١١٩٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ٢١٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ١١٩٥هـ/ ١١٩م)، البعان للمعراني (المتوفى ١١٩٥٩)، المعراني (المتوفى المعراني (المتوفى ١١٩٥٩)، المعراني (المتوفى ١١٩٥٩)، المعراني (المتوفى ١١٩٥٩)، المعراني (المتوفى ١١٩٥٩).

<sup>(</sup>٨٥) الحسيني، مرشد الأنام، ١٠٨١.

دحبث يجد في كتب المتقدمين التحقيقات والقيود ... والتأصيل والتفريع ... والخلاف والاستدلال، والتفصيل والإجمال، ما يجعل كب المتأخرين في نظره قطرة من بحره (٨٦)

والغريب هنا هو استخدام العناوين المتداخلة والسجع، وهما أسلوبان أدبيان والمرية . أساسيان بميزان كتابات العصر الحديث، غير أن الحسيني استخدمهما خاصة من المسلمة المسل بسب الحسيني، فإن مطالعته قادته إلى النظر إلى الممارسات العلمية في عصره انوال المتقدمين والاعتماد عليها، فقد أصبح من الواضح للحسيني أن قلَّة منهم نفط قرأت بالفعل كتب هؤلاء المتقدمين مباشرة. وبالفعل، فإن الوسط العلمي السائد يومها -كما رأينا في الفصل الثاني- لم يكن يشجع على النظر المباشر في أمهات الكتب، وكانت القراءة في شروح المتأخرين وحواشيهم وحواشي الحواشي نروه ما يسمو إليه العالِم. وكانت نتيجة ذلك أن فهم المتأخرين لمواقف المتقدمين واختلافاتهم كان مسطحيًا في أحسن الأحوال، وخطأ للغاية في أسوأ الأحوال (٨٧). ويذكر الحسيني في كتاباته عدَّة أمثلة لبعض الآراء التي تُنسب إلى بعض العلماء المتقلمين خطأ، وبقاء هذا العزو الخطأ لأجيال، يتناقله جيل عن جيل دون رجوع الى الأصل. فعلى سبيل المثال، رأى فقهاء الشافعية المعاصرون له أن الأذن منفذ من منافذ الجسم التي إن دخل منها الماء بطل الصيام، ولكن الحسيني تتبع هذا الراي، الذي يتناقض مع المعرفة التشريحية السائدة في وقته، بالرجوع إلى مصادر المذهب، نوجد أنه يعود إلى تصحيفٍ في نصٌّ من شروح القرن السابع عشر (٨٨).

ولمعالجة هذا الوضع، شرع الحسيني في الخطوة الأولى في هذا الشأن، ومي نشر الكتباب الأصبل في فقه المذهب الشبافعي البذي كان يتبعه، وهو

<sup>(</sup>٨٦) العسيني موشد الأثنام، ٦: ٢٦. (AY) العسيني» موشد الاثنام، ١:١٩.

<sup>(</sup> ١٤ ) المسيني: موشد الاتام، ١:١٩. El Shamsy, "Häshiya in Islamic Law," 299-300 من المراحكام، ص ١٤ Shamsy, "Häshiya in Islamic Law," 299-300 الم

كتاب، أو مجموعة كتب -بتعبير أدق- جمعها تلاميذ الشافعي وأطلق عليها السم الأمان عليها السم الأمان ولم يكن يومها قد نُشر من أمهات كتب الفقه الإسلامي سوى القليل (٨٩). وكان قد انقطع الرجوع إلى كتاب الأم وتداوله خمسمتة سنة على الأقل (٩٠).

كان التحدي الأول الذي واجهه الحسيني هو جمع مخطوطة كاملة للكتاب (١٩) فعلى الرغم من أن الكتاب كان قد ألّف في الأصل في مصر، حيث أمضى الشافعي السنوات الأخيرة من حياته، فإن المخطوطتين الوحيدتين الباقيتين كانتا موجودتين في مكتبة طوب قابي سراي في إستانبول التي لم تكن مفتوحة الأبواب للجميع في ذلك الوقت، وفي مكتبة مدرسة المحمودية في المدينة (٩٢). وفي القاهرة، لم يكن بالإمكان العشور إلّا على أجزاء من الكتاب، فكانت دار الكتب المصرية تعلك نسخًا من مجلدين (المجلد الثامن ومجلد آخر ممحي رقمه بسبب تلف المخطوطة) (٩٣)، وكان الحسيني قد وجد نسخة من المجلد الأول في الجامع الأزهر في مكتبة رواق المغاربة، وهو مجلد كان ملكًا لخال أبيه حسن العطار، ويبدو أنه كان من بين الكتب التي نُهبت من مكتبة العطار الخاصة بعد وفائه، كما

<sup>(</sup>٨٩) الكتابان الأخران من أمهات الكتب هما: الموطأ للإمام مالك بن أنس (المتوفى ١٧٩ه/ ١٧٩٥)، و ١٨٦٤ و ١٨٨٥ و ١٨٨٥ على ١٨٦٤ و ١٨٨٥ على المغراج لأبي يوسف (المتوفى ١٨٦١ هـ/ ٢٩٨٩م)، اللذان طبعا في عامي ١٨٦٤ و ١٨٨٥ على التوالي، وإن كان الكتاب الأول كتاب حديث في المقام الأول (ولم يكن له تأثير كبر في التطور الفعلي للمذهب المالكي وفقًا لرأي عبد الله في Mālik and Medina, 77-78. أما الأحر، في المقام الفعلي المذهب المالكي وفقًا لرأي عبد الله في المقام في المقام المالة عام ١٨٩٥م. أما الأحراب الشافي في المول الفقه الرسالة عام ١٨٩٥م.

<sup>(</sup>٩٠) ابن حجر، الإمتاع، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٩١) كان النص الذي جمعه يفتقر إلى بعض الأوراق؛ انظر تعليق محقق الكتاب، وفعت فوذ؟ عبد المطلب، في طبعة ٢٠٠١م، ج٩٠ ص٧-٨. انظر: مرشد الأنام، ٢٠٠١ للاطلاع على دولة الحسيني لبحثه عن المخطوطات.

<sup>(</sup>٩٢) عبد المعللي، مقدمة الأم (نشرة ٢٠٠١)، ج١، ص٣٠.

<sup>(</sup>٩٣) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية، ٣: ٢٦٤.

أشرنا إليه سابقًا (٩٤). كما سافر الحسيني أيضًا إلى إستانبول عام ١٩٠٢م وإلى رمنى عام ١٩٠٤م، بحثًا عن المخطوطات (٩٥).

وبعد جمع النص، وظَّف الحسيني ثلاثة مصححين ذوي خبرة لضمان دقَّة ربيبي (١٦٠)، وكان أكثرهم خبرة محمد البلبيسي (تاريخ وفاته غير معروف)، الذي صحَّح طبعة بولاق الشهيرة للقاموس العربي الكبير لسان العرب سنة ١٨٨٢م، التي كانت في عشرين مجلدًا. أما المصحح الثاني، فكان نصر العادلي (تاريخ وفاته غير معروف)، وهو الذي صحّم -بعد بضع سنوات- الطبعة الثانية من تفسير الطبري، أهم كتب تفسير القرآن التراثية، وقد نُشرت هذه الطبعة بين عامي ١٩٠٢-١٩١٢م (٩٧). أما المصحح الثالث، فكان الشاعر محمود حسن الزناتي (المتوفي ١٩٤٩م)، أحد مجموعة الأصدقاء الثلاثة، إلى جانب أحمد حسن الزيات (١٨٨٥-١٩٦٨م) محرر مجلة الرسالة، وطه حسين عميد الأدب العربي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين (٩٨). وجاءت مقدمات المصححين ملتزمة بشكل عام بالعادات المتبعة يومها في الطباعة؛ فأشادت بخديوي الوقت عباس حلمي الثاني، واحتفلت بذكري إنجاز الكتاب بقصائد مختتمة بذكر تاريخ الانتهاء منه، ولكنها على غير العادة أعطت تفاصيل أكثر عن عملهم في الكتاب تتعدى الندقيق اللغوي المعتاد. فيذكر العادلي والبلبيسي أنه كان يجب عليهما تحقيق نصًّ بفتفر إلى الضبط، بل النقط أيضًا في بعض الأحيان للتمييز بين أحرف معيَّنة، وكان

<sup>(</sup>٩٤) لم يصل هذا المجلد إلى مكتبة الأزهر المركزية، ولم أتمكُّن من تحديد مكان وجوده الحالي. انظر: المكتبة الأزهرية، ٢: ٤٤٦–٤٤٧.

<sup>(</sup>٩٥) تعتوي نسخة مختصر البويطي لرسالة للشافعي الموجودة في إستانبول على ملاحظة تركها ناسخ الحسيني، للمزيد انظر مقدمة الكتاب المعالي. للاطلاع على رحلة الحسيني إلى دمشق، انظر: Commins, Islamic Reform, 62

<sup>(47)</sup> الشافعي، الأم (نشرة بولاق)، ج٤، ص٤١٦-٤١٦.

<sup>(</sup>۹۷) الطبري، جامع البيان، (نشرة بولاق)، ج ۳۰ مس ۲۳۲.

<sup>(</sup>٩٨) للمزيد عن البلبيسي والعادلي، انظر: الطناحي، في اللغة الأدب، ج٢، ص ٦٣٥، وللمزيد عن النه الزناتي، انظر:

Cachia, Taha Husay<sup>18</sup>, 49 والزيات، محمود حسن الزناتي، ١٧٥٤.

يجب عليهما كذلك تصحيح الأخطاء التي وقع فيها النساخ عن غير قصد، من أخطاء إملائية، وسقط، وخلط في ترتيب الكلمات.

نُشر كتاب الأم في مطبعة بولاق في أربعة مجلدات مركّبة بين عامي ١٩٠٣\_ ١٩٠٨م، ويعدود الفضل الأول في جمع النص الكامل للكتاب وتحقيقه وطي ونشره -كما جاء في مقدمة الكتاب ومقدمة المصححين (٩٩)- إلى الحسيني الذي اضطر إلى بيع ثلاثين فدانًا من الأراضي الزراعية لتغطية التكلفة الكبيرة لهذا العمل (١٠٠). ونلاحظ هنا ظهور دور جديد في عملية نشر كتب التراث، وهو دور المكتشف وجامع المخطوط ات الذي لم يكن موظفًا لـ دى المطبعة، ولكنه جعل من نشر كتاب معيَّن مشروعَه الفكري. وعلى عكس أحمد زكي (الذي سنتطرق إليه في الفصل القادم) الذي أشرف بنشاط على عملية التصحيح في مشاريعه، تعريرًا وتقديمًا لها، فإن الحسيني ربما لم يشارك في التصحيح فعليًا بشكل مباشر. وهذا لا يعنى أنه لم يكن لديه معرفة بموضوع الكتاب الذي كان يقوم على نشره، بل العكس، فقد كان يعرف عنه أكثر مما يعرف المصححون، ولكنه كان لا يزال يمارس مهنة المحاماة. ومع ذلك، فإن مدى تدخُّله في الطبعة النهائية للكتاب بالتحديد أصبح نقطة جدال بعده. ففي عام ١٩٤٢م، انتقد الشيخ محمد زاهد الكوثري (١٨٧٩-١٩٥٢م) -العالم التركي الشهير المنفي إلى القاهرة (انظر الفصل الثامن)- الطبعة لتصحيحها خطأ نحويًا زعم أن الشافعي ارتكبه، واتهم الحسيني بالتصرف في النص الموجود في المخطوطة (١٠١). وقد أشار المحفق وعالم اللغة اليمني عبد الرحمن المعلمي (انظر الفصلين الثالث والثامن) في دحضه لنقد الكوثري إلى أن المصححين هم الذين كانوا يتصرفون في تصحيح الأخطاء اللغوية، وأنهم ربما صحَّحوا النصُّ دون التنبيه على الخطأ (كما جرت العادة في ذلك)، أو أن التصحيح كان موجودًا في المخطوطة نفسِها (١٠٢). ويوضَع

<sup>(</sup>٩٩) الطناحي، الكتاب المطبوع بمصر، ص٥٢.

<sup>(</sup>١٠٠) الشافعي، الأم (نشرة بولاق)، صفحة العنوان، ج، ع، ص١٤.

<sup>(</sup>١٠١) الكوثري، تأنيب الخطيب، ص ٢٠-٥.

<sup>(</sup>١٠٢) انظر التنكيل للمعلمي في: آثار المعلمي، ج ١٠، ص ٢٩. وللمزيد عن هذا الخلاف، انظر: المهلمي، ج ١٠، ص ٢٩. وللمزيد عن هذا الخلاف، انظر: المهلمي، ج ١٠، ص ٢٩٠. وللمزيد عن هذا الخلاف، انظر: المهلمي، ج ١٠، ص ٢٩٠.

مذا الخلاف المشكلات التي كانت كامنة في ممارسات التصحيح السائدة في المالم الإسلامي في ذلك الوقت؛ فلم يكن من الواضح من المسؤول عن الشكل انهائي للنص، ومن له القول الفصل فيه، ولا يجري عادة تحديد المخطوطات المستخدمة، ولا التنبيه على تعديلات المصحح، ولا الإشارة إلى الاختلافات بن النسخ،

بحذر غلاف الطبعة تحذيرًا شديدًا من أنه «لا يجوز لأحد أن يطبع كتاب الأم من هذه النسخة، وكل من طبعها يكون مكلفًا بإبراز أصل قديم يثبت أنه طبع منه وإلا يكون مسؤولًا عن التعويض قانونًا (١٠٣)، والسبب في هذا يعود إلى الصعوبة الني واجهها الناشر في تجميع أجزاء هذا الكتاب، عكس غالبية كتب الفقه المطبوعة، التي كانت شائعة في التعليم، ومن ثم كانت نسخها متاحة بيشر. ومن ثم فإن أئي نسخ لهذه الطبعة من الأم يُعَدُّ مسرقة علمية عظيمة. غير أن هذا التحذير ذهب عبثًا؛ حيث إن كل الطبعات التي تلتها إلى الطبعة المحققة عام ٢٠٠١م كانت عبارة عن نسخ مسروقة من طبعة بولاق الأصلية (١٠٤).

وفد وجد نشر الأم ترحيبًا كبيرًا بشكل عام، ولكن كانت هناك أيضًا أصوات معارضة، ويصف الحسيني ردود الفعل على مشروعه قائلًا:

و فعقدت النيّة على طبعه لتعميم نفعه، ولما أبرزت عزيمتي إلى حيز العمل، انشرحت خواطر المسلمين ببشرى تحقيق هذا الأمل، و تواردت طلبات الكتاب من سائر أقطار الإسلام تترى، وانهالت رسائل الكتاب بتقريظ العمل نظمًا ونثرًا، ولم يشد عن ذلك سوى بعض ممّن يلبس لباس العلماء وقد عرفناه بجموده عند حد حواشي المتأخرين، وانغماسه في غواشي ما طالعه وتلقّاه من كتب أواخر المؤلفين، فإنه أعلن عندما سمع بذلك طريقته، وأظهر عند الشروع المؤلفين، فإنه أعلن عندما سمع بذلك طريقته، وأظهر عند الشروع

<sup>(</sup>۱۰۲) الشافعي، الأم (نشرة بولاق)، ج١، ص٣.

<sup>(</sup>١٠٤) عبد المطلب، مقدمة طبعته لكتاب الأم، ج١، ص٢٨-٢٩.

في طبع الكتاب شنشنته، حيث ارتكب عقوق الأم مع أنها بصريح السنة أحقُّ بحسن الصحبة، وتعلَّل في ذلك بما يخجل، (١٠٥).

قدَّم معارض مشروع النشر -الذي لم يُذكر اسمه - أربع حجج لموقفة: الأولى هي أن الكتاب من مؤلفات الشافعي المتقدمة، ومن ثَمَّ فإنه يتضمَّن آراء تخلَّى عنها لاحقا، وينبغي عدم الأخذ بها (وقد علَّق الحسيني على هذه النقطة بأنه »بحقيقة الكتاب غير عليم»). والثانية هي قول الهيشمي (في القرن السادس عشر) بأنه لا يجوز للمرء أن يعتمد على الكتب التي كُتبت قبل قمّتي العلم في القرن الثالث عشر: الرافعي والنووي، وهو رأي («غلط فيه ابن حجر»). أما الثالثة فهي أن حائبة فقيه القرن التاسع عشر الباجوري أكثر فائدة من الأم («وهو لعمر الحق مَين»). والأخبرة هي أن «كتاب الأم من الطلاسم التي لا قِبل للبشر بحلها، ولا قدرة لهم على على علها» (الأم من الطلاسم التي لا قِبل للبشر بحلها، ولا قدرة لهم على علها» فالرجوع المباشر إلى كتب الشافعي المبكّرة تجاوزٌ فعليٌ لأسس التلزُّج فهما، فالرجوع المباشر إلى كتب الشافعي المبكّرة تجاوزٌ فعليٌ لأسس التلزُّج في التعلّم وللريادة الدينية التي كانت في يد علماء الشافعية في عصره، الذين كانت في واحسن تقدير.

لم تقتصر جهود الحسيني في تجديد الخطاب الفقهي في عصره على نشر كتاب الأم، بل كتب أيضًا ونشر اثنتي عشرة دراسة حول موضوعات فقهية متنوعة من الأم، بل كتب أيضًا ونشر اثنتي عشرة دراسة حول موضوعات فقهية متنوعة من النبة وأحكام السفر، إلى أحكام دفع زكاة أموال الأوراق وتحريم الخمر (١٠٠٧) (وعلى النقيض من تأكيده على حقوق المؤلف في طبعة الأم، نجده يسمح صراحة بنسخ هذه الكتب مجانًا). ولكن العمل الذي يُعَدُّ ذروة مشروع الحسيني في إحباء تراث مذهب الشافعي، والذي أمضى حياته في تحقيقه، هو كتابه الأخير غير المطبوع، الذي أتمَّه قبيل وفاته بقليل، وهو شرح على قسم العبادات من كتاب الأم، جاء ضخمًا في أربعة وعشرين مجلدًا. وقد وضع رؤيته الإصلاحية في مقلمة

<sup>(</sup>١٠٥) الحسيني، مرشد الأنام، ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>١٠٦) الحسيني، مرشد الأنام، ١: ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>١٠٧) انظر قائمة بكتابات الحسيني في فهرس هذا الكتاب،

الشرح التي جاءت في مجلدين، وهي التي اقتبسنا منها سابقًا الكلام عن مساره الفكري ومشروعه في نشر كتاب الأم. وكان هدفه من هذا الشرح جمع آراء جميع فقهاء الشافعية المتقدمين الكبار في نقاش مترابط واحد يتمحور حول المنبع الأصلي للمذهب الشافعي: كتاب الأم. فبدلًا من الخوض في المهمّة المستحيلة المتمثلة في تحقيق مثات المجلدات من كتب التراث التي كانت بحوزته بشكل مستقل، جمع الحسيني محتواها بجهد في عمل واحد، ساعيًا إلى تقديم جميع الأراء والمناهج الموجودة ضمن مقتنياته الهائلة كاملةً. ومن ثمّ فإن هذا العمل كان يهدف إلى الإسهام من ناحيتين: الأولى موضوعية، بإحياء الآراء والأدلة الفقهية المتنوعة التي همّشها قصر النظر في فترة ما قبل العصر الحديث؛ والثانية منهجية، بإعطاء الأولوية لآراء فقهاء المذهب المتقدمين.

في الحقيقة، يصعب تحديد موقع أحمد الحسيني في خارطة المشهد الديني في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، التي غالبًا ما تُقسم فيها الشخصيات الدينية إلى شخصيات تقليدية وغير تقليدية. فقد وضع الحسيني نفسه بفخر وسط الفكر الإسلامي التقليدي، مستخدمًا أسلوبه اللغوي الرسمي من سجع وتلاعب بالألفاظ، بل وكان أيضًا يختتم كتبه بعادة احساب الجُمَّل التي كانت متبعة في العصر الحديث (١٠٨٠). وقد حافظ كذلك على تقليد يمتذُ عمره خمسمة سنة على الأقل (١٠٨)، وهو أنه كان بعد الانتهاء من أي عمل، يدعو النخبة العلمية في القاهرة إلى بيته في حلوان، فيقرأ عليهم الكتاب بصوت عالى، وبعد الاستماع أليه يقوم بعضهم -بشكل فردي أو في مجموعات- بكتابة تقريظ لإلحاقه ببداية الطبعة ونهايتها (١١٠). وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي كان يشكّله منهجه على الطبعة ونهايتها (١١٠).

Hans Rosenthal, "T'Blurbs' (Taqriz)",

<sup>(</sup>١٠٨) انظر مثلًا: الحسيني، دليل المسافر، ص ١٩٠ الحسيني، نهاية الإحكام، ص ١٩٠. (١٠٩) - انظ :

<sup>&#</sup>x27;١١٠) العلماء الذين كتبوا تقريظًا على دليل المسافر هم: محمد عبده (الذي كان مفتي مصر وقتها، شغل منصب الإفتاء بين عامي ١٨٩٩ – ١٩٠٥م)، ومحمد بخيت (عضو المحكمة العليا الشرعية ثم مفتي مصر بين عامي ١٩١٤ – ١٩٢١م)، وعلي البيلاوي (نقيب الأشراف)، وأحمد الطوخي (مفتش المحاكم الشرعية)، انظر: الحسيني، دليل المسافر، ص٣-٣، ٢١٠-١١٠.

منزلة الفقها، في عصره، فإن موقفه من الفقه الإسلامي ومدارسه المتمثلة في المذاهب الفقهية الأربعة كان موقفًا تقليديًّا. فقد كان يؤمن إيمانًا قويًّا بالمذاهب الفقهية ومنزلتها من الشريعة، وسمعي إلى دعم شرعيتها بدلًا من تقويضها، على المفقهية ومنزلتها من الشريعة، وسمعي بتبنّي آراه المذاهب الأخرى في حالان المشقة (۱۱۱). ويتجلّى تفانيه في خدمة المذهب الشافعي في مواصلة تقليد جليا في مذهبه، وهو تأليف معجم كامل لفقهاء الشافعية، من مؤسس المذهب إلى الزمن الذي كان يعيش فيه (۱۱۲). ولكن الشيء الذي ميّزه عن أقراته من التقليدين الزمن الذي كان يعيش فيه (۱۱۲). ولكن الشيء الذي ميّزه عن أقراته من التقليدين هو إصراره على إعطاء الأولوية لكتب المتقدمين، وانفتاحه على العلوم الحديث واعتماده عليها. وهذا الأخير يتضح في كتابه عن الخمر، حيث تجد وصفًا مفسة واعتماده عليها. وهذا الأخير يتضح في كتابه عن الخمر، حيث تجد وصفًا مفسة للتركيب الكيميائي للكحول وآثاره في جسم الإنسان، مع الاستشهاد بنقول من الدراسات العلمية حول هذا الموضوع. كما يقدِّم الحسيني في كتابه دليل المسافر زكاة أموال الأوراق دراسة في العملات العالمية، ونجد في كتابه دليل المسافر مقدمة في الجغرافيا الحديثة، بالإضافة إلى قائمة بالإحداثيات لتحديد جهة القبلة في القارات السبع كلها.

بقي الحسيني منسيًّا تمامًا في تاريخ مصر الثقافي، وقد يبدو هذا شيئًا غريًا؟ نظرًا لدوره المحوري في نشر كتاب الشافعي الأساسي في المذهب (الذي يُعَدُّ أكبر وأهم كتاب فقه يُنشر في مصر حتى عصره)، وتأليفه لأوسع شرح في الفقه الشني في القرن العشرين على حدَّ علمي. ولكن الحقيقة هي أن الحسيني لم يتمكن من تأسيس سلسلة متابعين له؛ فهو لم يشغل أيَّ منصب ديني، ولم يكتب لأية صحيفة، ولم يجمع مجموعة من الطلاب حوله، والأهم من هذا كله، هو أن إنجازه الضخم لم يُنشَر، وذلك بسبب طوله على الأرجح، مما كان سيجعل العباعة باهظة الثمن في ذلك الوقت. ومع ذلك، يمكن القول: إن إرث الحسيني عاش بعده في عدَّة جهات؛ في طبعة الأم التي كان لها دور حاسم في تشكيل

<sup>(11)</sup> ibrahim, Pragmatism in Islamic Law, 143.

<sup>(</sup>١١٢) وهو في مقدمة الحسيني لمرشد الأنام، ١: ٣١٨-٣٤٢، ٢: ١-٢٧٢.

| وُمِنْ الشَّمَالِ أُمِو أَنْ مِنْ الشَّمَالِ أَمُو أَنْ مِنْ الشَّمَالِ أَمُو أَنْ مِنْ السَّمَالِ أَمُو أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٤ (المع بدول ست التبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (امیکاانسان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( اوروبسا)<br>(بلاداسانیاوسراترالیاد والاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (بالادمود تتعد بالادكام المات المباث الجديد والادكام المباث المب | البودتوسال وسراكواسود واستندا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أمصاء البلدان معتاقب في من النعال في النبرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المدامالبلدان التعالمة الترق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الناد | المراب ا |
| موادالاسلام .<br>الله ما فاتلان .<br>مرت الله الله الله الشرف<br>ووت اورانس<br>المح فورد وأرانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله المسون الم ۲۷ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ماترا<br>ماترا<br>الم المبرا الم ۲۵ ۲۵ ۸۵ ۸۵ ۲۸ او وردو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مازان به ده ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

شكل (٤-٤): صفحة ٨٤ من كتاب دليل المساقر للحسيني، فيها إحداثيات اتجاه القبلة في مدن جنوب أوروبا وشمال أمريكا وجهات النظر الحديثة حول نشوء الفقه الإسلامي (١١٢) وفي مكتبة مخطوطاته التي وهبها لدار الكتب المصرية والتي أصبحت فيما بعد مصدرًا رئيسًا في تحقيق كتب المذهب الشافعي؛ وفي أبحاثه الدقيقة، مشل كتابه عن النيَّة في الشريعة الإسلامية (١١٤)، وبحثه في علم التشريح، اللي يذكر العالم السوري علي الطنطاوي (٩٠٩ - ٩٩٩ م) أنه كان له الفضل الأول في بداية معرفته بالتربية الجنسية (١١٥).

بل وحتى شرحه «المنسي» كان له تأثير بعده، فقد استفاد كلٌّ من خير الدين الزركلي ويوسف المرعشلي (مولود سنة ١٩٥٧م) (١١٦٠) من مجلدي مقدمته في كتابيهما في التراجم. وأخيرًا، فقد كان له أيضًا دور في تسهيل تأسيس مطبعة كردستان العلمية (١١٧٠) التي أصبحت من أهم المطابع المختصّة في نشر كتب التراث، وذلك بعد أن وهب قطعة عقار في القاهرة للمغترب الكردي فرج الله زكي الكردي (١٨٨٧ - ١٩٤٠م) (١١٨٠). وبالرغم من أن هذه المطبعة لم تستمر إلاً فترة قصيرة (١٩٠٧ - ١٩٢١م)، فإنها نشرت في هذه الفترة أكثر من مئة كتاب من كتب التراث المهمّة، بالإضافة إلى العديد من كتب الحسيني، ومن بين هذه الكتب: كتاب الغزالي في المنطق معيار العلم، الذي نُشر عام ١٩١١م؛ وكتاب الرازي في

<sup>(113)</sup> El Shamsy, "Al-Shāfi'T's Written Corpus," 199-200.

<sup>(</sup>١١٤) وقد استنكر وهبة الزحيلي عام ١٩٩٧م عدم وجود كتاب حديث في هذا الموضوع سواه، انظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج١، ص٠٥٥.

<sup>(</sup>١١٥) الطنطاوي، ذكريات، ص١٦١.

<sup>(</sup>١١٦) الزركلي، الأصلام (نشرة ٢٠٠٢م)، ج١، ص١٩٤ المرعشلي، نشر الجواهر، ج١، ص٨٥-٨٨.

<sup>(</sup>١١٧) يُعَدُّ كتاب مطبعة كردستان العلمية لعماد رؤوف أفضل دراسة عن مطبعة كردستان.

<sup>(</sup>١١٨) كان الكردي طالبًا في الأزهر قبل أن يتحوّل إلى البهائية ويصبح نشطًا في طباعة كتبهم، مثل كتاب اللور البهية لأبي الفضائل الإيراني، الذي يشير إلى أن حقوق طبعه محفوظة باسم الكردي وميرزا حسن. وقد حذر محمد عبده ورشيد رضا السلطات من نشاط الكردي الدعوي في الأزهر، مما أدى إلى فصله. انظر: رضا، المنار والأزهر، ص٢٨-٢٩.

تنزيه الله تعالى أساس التقديس، الذي نُشر عام ١٩١٠م؛ والعديد من كتب ابن نبعية، وأهمها كتباب مجموع الفتياوي المطبوع في خمسة مجلدات بين عامي عامي

...



عندما بدأ محمد علي في بناء دولة حديثة في مصر، كانت المطبعة تمثّل أداةً لتعليم طبقة جديدة من موظفي الدولة، هذه الطبقة التي أطلقت حركة ثقافية تبنّت اللغة العربية لغة للثقافة العالية، بدلًا من التركية العثمانية أو الفارسية، وسعت في تحقيق نهضة ثقافية من خلال إعادة نشر كتب التراث، وبخاصة كتب التاريخ والتربية الأخلاقية ودواوين الشعر والتشر القديم، التي نسبت إلى حدَّ كبير بسبب غيابها عن المناهج الدراسية في العصر الحديث. بدأ هؤلاء الأفراد البارزون في جمع المخطوطات بطريقة منظمة، فاستهدفوا الكتب النادرة وذات الأهمية الثقافية، ونشروا ما وجدوه منها، وروجوا لها لتذخل الساحة الثقافية من خلال المجالس الأدبية ووسائل الإعلام الجديدة من مجلات ودراسات.

وقد وجدت هذه الفئة من المثقفين نفسها في موضع الجمع بين الثروة الموروثة ودولة تسير بخطى سريعة نحو التطور، مما أتاح لهم الوصول إلى سبل متعدّدة للحصول على المخطوطات وتمويل طبعاتها ونشرها. فاستخدم بعضهم مشل الحسيني - أموالهم الخاصّة للسفر بحثّا عن مخطوطات مهمّة وتكفل النفقات الكبيرة لطباعة الكتب الضخمة. واعتمدت جهود أخرى على تعاون رفيع المستوى (مثل شركة طبع الكتب العربية) أو خطط تمويل جماعي مبتكرة (كما كانت الحال في جمعية المعارف المصرية). وبناءً على ذلك، فإن الخلفيات كانت الحال في جمعية المعارف المحدية التي وفرتها المؤسسات الناشئة والمكتبات، فضلًا عن الفرص التعليمية الجديدة التي وفرتها المؤسسات الناشئة مثل المدارس الحكومية - مكنتهم من لعب دور غير مسبوقي في مجال ثقافة

التحقيق والتصحيح، فقام أحمد تيمور بصقل الأدوات العلمية المتاحة من خلال نشر تصحيحاته لبعض المراجع المهمّة، وتسهيل الوصول إلى مكتبته المنظّمة والمفهرسة. كما جمع أحمد الحسيني كتاب فقه من القرن التاسع كاد يُنسى من أجزاء متناشرة في عدّة بلدان، محققًا بذلك إنجازًا لغويًّا كان سيتجاوز تمامًا قدرة المصححين، ولكنهم كانوا لا يزالون يفتقرون إلى مكانة معترف بها في مجال العلم والطباعة، وأخيرًا، جاء أحمد زكي بُعيد الحسيني، ليعطي اسمًا لهذا النوع من العلماء بتبيّه مصطلح «المحقق».

## الفصل الخامس ظهور المحقق

اشتملت تحديات نشر كتاب تراثي (التي ناقشناها آنفًا في الفصلين السابقين) في أوائل القرن العشرين على تحديد المكان الذي تستقرُّ فيه مخطوطة الكتاب، ثم العمل على انتساخ نسخة دقيقة إلى أكبر حدَّ ممكن للنص؛ كي تكون أساسًا للكتاب المُزمَع نشره. ثم العمل على إيجاد التمويل اللازم لتغطية تكاليف الطباعة. وتنجلًى هذه التحديات واضحة في مسيرة أحمد زكي باشا (١٨٦٧-١٩٣٤م)، الذي كانت له قدمٌ في البيروقراطية، وقدمٌ أخرى في عالم المعرفة، مثله في ذلك مثل أحمد تيمور وأحمد الحسيني، وأدَّت جهود زكي في الارتقاء بمعايير النشر العلمي العربي إلى مجموعة من التطورات المؤسسية والمنهجية الدائمة. والأهم من ذلك أنه أسّس نمو ذجًا لفاعلي ثقافيٌ جديدٍ ومهمٌ للغاية، أعني قالمحقق؟.

## دراسات أحمد زكى المبرِّرة والحالة الفكرية في عصره

انحدَر أحمد زكي من أرومة مغربية وكردية (١) متواضعة (٢)، إلّا أنه كان من المعربية المصرية من الفرنسية إلى أمل الفصاحة والبيان، وعمل مترجمًا في الحكومة المصرية من الفرنسية إلى مجموعة اللغات العربية (ثم أضاف لاحقًا الإسبانية والإيطالية والإنجليزية إلى مجموعة اللغات التربية (ثم أضاف لاحقًا الإسبانية والإيطالية والإنجليزية المحمومة أن مترجمًا أن تخرَّج في مدرسة الحقوق عام ١٨٨٧م، عُين مترجمًا في في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية، وفي عام ١٨٨٩م، عُين مترجمًا في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل الإنجليزي، والصواب: فلسطينية-مغربية، كما ورد في السيرة التي كتبها أنور الجندي ٧

لأحمد زكي باشا. (المترجم)

<sup>(</sup>٢) البندي، أحمد زكي، ص٢٦٨.



شكل (١-٥): أحمد زكي بالزي العربي في أثناء زيارت لليمن عام ١٩٠٦م. تُنشر بإذنٍ من (eltaher.org).

مجلس الوزراء المصري. وأهلته مهاراته البيروقراطية لشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في عام ١٩١١م، وهو المنصب الذي ظلَّ يشغله حتى تقاعد في عام ١٩٢١م (٣).

تأثّر زكي في تكوينه الفكري بأخيه القاضي محمد رشاد -الذي كان أسنَّ منه بثلاثة عشر عامًا- تأثرًا شديدًا. وكانت مكتبة أخيه هي العالم الذي دلَف زكي من خلاله إلى نوادر الكتب، ومن خلال تلك المجموعات من الكتب أضحى ذكي

<sup>(3)</sup> Goldschmidt, Biographical Dictionary of Modern Egypt, 236;

ملمًا بموضوعاتٍ متنوِّعة، تراوحت بين الهندسة واللغة الفرنسية والأدب العربي(١). كما نبّع قرار زكي بدراسة القانون من شدَّة تأثُره بأخيه.

كانت دراسة القانون - آنذاك - تتضمّن عُنصرًا مهمًا وهو الفصاحة في اللغة، ودأب زكي على حضور دروس أستاذه أحمد شوقي (١٩٣٧ - ١٩٦٨) الذي سيغدو واحدًا من أعظم الشعراء العرب المعاصرين (٥). أما التأثير التكويني الآخر في شخصية زكي، فيعود إلى الجمعية الجغرافية الخديوية التي تأسّست عام ١٨٧٥م، والتي أثارت اهتمام زكي بالجغرافيا طيلة حياته، حتى إنه ترجم - في أواخر أيامه - كتابًا لفريدريكو بونو لا (Frederico Bonola) وهو المسمّى جغرافية مصر واخر أيامه حتابًا لفريدريكو بونو لا (Frederico Bonola) وهو المسمّى جغرافية مصر الفرعونية، حيث أضحى عضوًا في المعهد المصري عام ١٨٩٠م، وربطته علاقة وثيقة - فضلًا عن غيره - مع عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو (Gaston) وثيقة - فضلًا عن غيره - مع عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو (Taston) الذي أسّس المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية (Institut français d'archéologie orientale) بالقاهرة. ثم جمع زكي الشرقية (Institut français d'archéologie orientale) الجغرافيا القديمة عام ١٨٩٩م.

بدأ زكي مسيرته العلمية في عام ١٨٩٠م -وكان في الرابعة والعشرين من عمره أنشذ - حيث صنّف دراسة ببليوغرافية عن الموسوعات العربية (٧). ونُشِرت هذه الدراسة بعد خمسة عشر عامًا من ظهور دائرة المعارف الرّائدة لبطرس البستاني. واستهدفت دراسة زكي الكشف عن التراث الموسوعي العربي الأصيل. وأشار زكي إلى أن عنوان موسوعة البستاني إنما كان ترجمة حرفية للعبارة اليونانية

<sup>(1)</sup> الجندي، أحمد زكي، ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) الجندي، المصدر نفسه، ص٣٢.

<sup>(</sup>٦) المصلر نفسه، ص ١١، ٢٣.

<sup>(7)</sup> Étude bibliographique sur les encyclopédies arabest.

وهي: اموسوحات العلوم العربية).

(enkyklios paideia) (ἐγκύκλιος παιδεία)، التي جرى التوافيق عليها لتؤدي ريين معنى مصطلح «الموسوعة» (٨). ومع ذلك، أبـدى زكي حرصًا على التنقيب عن مصطلح عربي أصيلٍ ليُطلَق على الموسوعات، ووجد ضالَّته في مقال نُشِر في مجلة طبية تُسمَّى (الطبيب؛ كانت تصدر في بيروت آنشذٍ. وربما كتُب هذا المقال رئيس تحريرها إبراهيم اليازجي (١٨٤٧-١٨٤٧م)(٩). وترجم اليازجي في هذا المقال مصطلح (encyclopedia) إلى اموسوعة، حيث استقى هذا الاصطلام من العنوان الفرعي للمصنف الكبير المسمّى مفتاح السعادة ومصباح السيادة ني موسوعات العلوم للعالم العثماني المشهور طاشكُبري زاده (Taşköprüzāde) (من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي). وبدا مصطلح وموسوعة، مناسبًا من الوجهة اللغوية، حيث إن الجذر العربي (و.س.ع) يتضمَّن معنى الشُّمول، الذي يتوافق مع تعريف الموسوعة بأنها عمل يحتوي على معلوماتٍ تدور حول عددٍ كبيرٍ من الموضوعات، أو عدد كبير من جوانب موضوع واحدٍ بعينه. وعلى هـذا النحـو أضحـت كلمـة اموسـوعة، -بعد ظهـور دراسـةً زكي-المصطلح الرئيس الذي أطلق على «الموسوعات» في اللغة العربية (في الوقت نفسه، اعتمدت اللغة الفارسية الترجمة الحرفيَّة للبستاني «داثرة المعارف) علمًا على الموسوعات).

ومع ذلك، يبدو أن مصطلح «الموسوعة» جاء نتيجةً لسوء قراءة وقعت عرضًا، إلّا أنها لم تخلُ من إبداع: فالعنوان الفرعي الفعلي لكتاب طاشكُبري زاده لم يكن «في موسوعات العلوم»، بل -كما جاء في الطبعات المنشورة من هذا الكتاب «في موضوعات العلوم» (١٠٠). وورّدت كلمة «موسوعة» -التي تدلُّ على أي مصنّف

<sup>(</sup>٨) زكي، موسوحات الملوم العربية، ص٨.

<sup>(</sup>٩) [اليازجي]، يسط وإيضاح، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠) تعزز الروايات الشفوية هذه الحجّة المتعلّقة بأصل مصطلح «موسوعة»، وهي لا تغلو من احتمالَيْن: إما أن عمّال المطبعة الذين أشرفوا على طباعة مقالة إبراهيم اليازجي قد حرّفوا الكلمة في أثناه عملهم في جمع المقالة، وإما أن اليازجي نفسه قد عاود سجلًا للمكتبة في إستانبول، أخطأ فيه أمين المكتبة التركي في إثبات عنوان مصنّف طاشكبري زاده، بسبب قواعد التلفظ التركي، "

يقترب من معنى «دائرة المعارف» - لأول مرة في مقال اليازجي. ومن ثم يبدو لنا أن اليازجي كان يبحث - في أثناء تنقيبه في المخطوطات العربية القديمة - عن مصطلح أصيل ملائم لمسعّى فكريّ متطور (وهو نهجٌ انتهجه الطهطاوي بنجاح بالفعل في منتصف القرن التاسع عشر تجنبًا لتعريب المصطلحات الإفرنجية، أو نحت مصطلحات جديدة في معرض ترجمة المصطلحات الأوروبية). وعلى هذا النحو صاغ محرّر هذه المجلة الطبيّة -غير عامد - مُصطلحًا جديدًا بدا - لأول وهلة - كما لو كان تُراثيًا أصيلًا، إلّا إنه لم يكن كذلك. وحظيت القراءة الخاطئة بقبول واسع النطاق على أنها ترجمة لكلمة (encyclopedia) بسبب نسبتها بقبول واسع النطاق على أنها ترجمة لكلمة (encyclopedia) بسبب نسبتها (المصطنعة) من جهة، ومن جهة أخرى بسبب كفايتها من الوجهة الدلالية.

تناولت معظم دراسات زكي الببليوغرافية الموسوعات التي تضمّنت قوائم المصنفات العربية التراثية التي كانت إما تناولًا موسوعيًّا لجوانب موضوع واحدٍ بعينه، أو سعت إلى التناول الشامل وتمثيل جميع المعارف المتاحة. وأكّد زكي على أهمية الموسوعات عندما أشار إلى أهمية دائرة معارف القرن الثامن عشر لليدروت Diderot Encyclopédie في الفكر الغربي تحديدًا، بوصفها رابطة تُجمع فيها معرفة معينة، وتُصنَّف وتؤسَّس لتكون أساسًا لمزيد من الدراسات (۱۱). وحريٌّ بنا أن نذكر أن الموسوعيَّة -أي الجهد المبذول لجمع كميًّات هائلة من البيانات في مجالٍ بعينه - كانت تُعَدُّ أسلوبًا علميًّا متطورًا في القرن التاسع عشر، كما أسفرت عن ظهور موسوعاتٍ كبيرة مثل: موسوعة وصف مصر Description كما أسفرت عن ظهور موسوعاتٍ كبيرة مثل: موسوعة وصف مصر المواد التي جمعها العلماء الفرنسيون خلال حملة نابليون على مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١م)، ونُشِرت في عشرين مجلدًا بين عامي حملة نابليون على مصر الكاتب الموسوعي ألكسندر قون هامبولت

(۱۱) زكي، موسوحات العلوم، ص١١.

<sup>&</sup>quot; فاستبدل حرف السين بالضاد، وحاكاه اليازجي على خطئه، انظر: الطناحي، فهارس كتاب الأصول في النحو، ص ١٠٥٠ أبو زيد، فقه النوازل، ج١٠ ص ١٠٥ - ١٠٥ وأنا أشكر سعود السرحان الذي لفت نظري إلى المرجع الأخير.

(Alexander von Humboldt) رحلته الاستكشافية إلى أمريكا في ثلاثين مجللًا بين عامي ١٨٠٥-١٨٣٤م. وأكَّـد زكي في دراسـته أنه كي تؤتي الأمـال الفكرية بيس المعقودة على الموسوعات أكُلُها للمفكرين العرب، ينبغي عليهم اكتشاف التران الموسوعي الأصيل والمهم أولًا؛ وذلك ليكون بمثابة الأساس لمزيد من المصنفات (١٢). وكانت الأدوات الأساسية لبدء مثل هذا المشروع هي الأعمال الببليوغرافية التي مسرّدت عناوين كتب التراث وفروعها. واعتمد زكي -مثله في ذلك مثل غيره من علماء القرن التاسع عشر- اعتمادًا أساسيًا على كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (من أهل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي)(١٣)، الذي توافر مطبوعًا عام ١٨٣٥م، ثم حقَّقه جوستاف فلوجل (Gustav Flügel) ونُشر في ليبتسج (Leipzig)، ثم أعيد نشره لاحقًا في بولاق عـام ١٨٥٨م في طبعةٍ شـعبيَّة رديثة. وكان زكي أيضًا محيطًا إحاطةً تامةً بمصنَّف ببليوغرافي أقدم كثيرًا من كشف الظنون؛ أعنى كتاب الفهرست لابن النديم (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)(١٤)، الذي نُشر في ليتسج عام ١٨٧٢م على أساس مسؤدات كان قد خلفها جوستاف فلوجل في أثناء عمله في تحقيق الكتاب. ومع ذلك، لم يتمكَّن زكي من الوصول إلى هذا المصنَّف، ولا يبدو لنا أنه قد علِم بنشره؛ وكل ما رآه هو إشارات له، تناثرت هنا وهناك في بطون كتب التراث فحسب.

وأشار ذكي -من خلال المعلومات الواردة في مصنفي تراثي في تراجم الأطباء- إلى كتاب إحصاء العلوم للفارابي (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) بوصفِه أولَ موسوعة عربية إسلامية شاملة (١٥). وكان محيطًا علمًا بأن تُم مخطوطة باقية من هذا العمل تحتفظ بها مكتبة [دير] الإسكوريال في إسبانيا،

<sup>(</sup>١٢) زكي؛ المصدر نقسه، ص٤.

<sup>(</sup>١٣) العصدر نفسه، ص٢٤-٢٩.

<sup>(</sup>۱٤) تضمه ص۲۹.

<sup>(</sup>١٥) زكي، موسوحات العلوم، ص١٣.

وربما علم بأمر تلك المخطوطة من خلال القائمة التي أعدها محمد محمود المنابعي من المنافع ا قد طبع بالمناب، لعلِم أنه لم يعدُ كونه مجرَّد إلمامةٍ عامَّة مختصرة في عددٍ هذه النَّشرة من الكتاب، لعلِم أنه لم مالة العلوم، وأنه في مجمله لا يزيد عن بضع عشرات من الصفحات في نشرته بحر من العلوم، وأنه في مجمله لا يزيد عن بضع عشرات من الصفحات في نشرته بجر س (١٧٠) ويوضّح هذا الخطأ تلك التحديات المستمرة التي كان التراث المأوعة (١٧) الأدبي القديم يطرحها على الساحة الفكرية آنئذٍ.

وراجه زكي صعوبات في جمع المعلومات المتعلِّقة بالكتب المصنَّفة، واستخلاص النتائج بشأن محتواها على أساس عناوينها والأوصاف الموجزة لها، وتمييز المصنفات الباقية منها على هيئة مخطوطات، من تلك التي طُبعَت بالفعل. وهي صعوبات لم يكن بوسعه التغلُّب عليها. كما أنه لم يكن محيطًا علمًا بدراسة المنتشرق النمساوي جوزيف فون هامر بورجشتال -Joseph von Hammer) (Purgstall عن الموسوعات العربية، ربما لأنها كُتِبت باللغة الألمانية (١٨).

ومع ذلك، تُظهر موسوعات العلوم لزكي قدرًا كبيرًا من الطاقة والطموح العلمي، كما أنها رسمت مسار أعماله لاحقًا. فقد غدت إحدى أكبر الكتب الموسوعية التي ذكرها في موسـوعته، أعني كتاب النويري (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) المسمّى نهاية الأرب في فنون الأدب، أحد المشاريع العلمية الرئيسة لزكي فيما تبقّى من حياته، الأمر الذي أدى به إلى البحث العثبث عن مخطوط ات الكتاب، ووضع الخطط لتمويل طباعته، وفي التطور الأخير بداية نشره بعد عقود(١٩).

Muhanna, World in a Book.

<sup>(</sup>١٦) الشفيطي، أسماء أشهر الكتب، رقم ٣٢.

<sup>(</sup>١٧) اغر: مقدمة محقق كتاب إحصاء العلوم للغارابي، ص ١٤٠٠

<sup>(18)</sup> Hammer-Purgstall, Encyklopadische Übersicht der Wissenschaften des Orients.

<sup>&</sup>quot;Über die Encyklopädie der Araber, Perser und Türken." المان المامن العلوم، ص٥٦- ٥٤ . وحول الكتاب نفسه، وبيئة القرن الثامن الهجري/ الوابع عشر الميلادي التي تُحتِب فيها، انظر:

ويتضح تأثير تواضع الأدبيات المتوفرة في مصر -والتشوش الناجم عن نفاسير نكرتها- في الدراسات المعاصرة فيما ذكره زكي في «الموسوعات» عن تفاسير القرآن. فقد ذكر زكي تفسير الطبري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) بوصفه أحد أكثر التفاسير شمولاً، والذي يُعَدُّ اليوم -بحقّ إمام التفسير. ومع ذلك، لم يتعرّف زكي على تفسير الطبري إلا من خلال السيوطي، ونه يره بنفسه من قبل (٢٠٠). ونظرًا الأنه قد ذكر صراحة المخطوطات التي نجت من عوادي الزمن للكتب الأخرى، وحدد مكان وجودها، فإن إغفاله مثل هذه المعلومات في معرض ذكره تفسير الطبري يُشير إلى أنه لم يكن على علم بوجود أيه مخطوطات باقية من هذا التفسير. وبعد أكثر من عقدٍ من الزمان، طبع تفسير الطبري أخيرًا في القاهرة للمرة الأولى، وفرّض نفسه، واحتل المكانة اللائقة به بوصفه من أمهات كتب التفسير (٢١).

كان موقف زكي من كتب التراث التي وصفها نُصبيًّا (monumental) بالمعنى النيتشوي (٢٠٠): فقد بحث زكي في الماضي عمَّا لم يستطع العثور عليه في الحاضر، أي العظمة التي يمكن أن تشكِّل أساسًا للنضال في الحاضر (٢٣٠). وتمثَّل النضال العظمة التي يمكن أن تشكِّل أساسًا للنضال في الحاضر (٢٣٠). وتمثَّل النضال المؤسسات المعرفية المحدثة بصفة أساسية، ووضعها في سياقها التراثي من خلال الانخراط بجدية في دراسة التراث الأدبي العربي الإسلامي الذي غالبًا ما كان يجري تجاهله، وذلك بدلًا من مجرَّد تبنِّي المؤسسات والأفكار ولمصطلحات الغربية، كما لو كان التراث العربي منعدم الوجود بالكليَّة. وبناءً على ذلك، شارك زكي في إنشاء أول جامعة حديثة في مصر عام ١٩٠٨م (الجامعة

<sup>(</sup>۲۰) ركي، موسوعات العلوم، ص٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٣١) ليس شدُّ محطوطة كاملة للكتاب، ولكن يمكن إعادة بنائه من خلال الأجزاء المتفرقة الباقية منه. وعن وصف لهذه المخطوطات، انظر: مقدمة محقق تفسير الطبري (نشرة التركي)، ج١٠ ص٦٣-

<sup>(</sup>٣٢) نسبة إلى الفيلسوف والمفكر الألماني فريدريك نيتشه (Friedrich Nietzsche) (Friedrich Nietzsche).

<sup>(</sup>۲۳) انظر

Nietzsche, "Vom Nutzen und Nachteil der Historie."

المصرية آنذاك، وهي جامعة القاهرة الآن)، وشغل منصب أستاذكرسي الحضارة الإسلامية بها من جهة. ومن جهة أخرى -كما سنتعرض لذلك لاحقًا في أثناء هذا الغصل- أنفق ذكي عقودًا من عمره في جمع الأموال والحصول على الدعم لإعادة بناء اثنتين من أكثر الموسوعات العربية التراثية شمولًا على نحو معنهج ونشرهما، وكان ذكي يرى أن إعادة اكتشافهما واقعٌ في القلب من مشروع التحديث المحلي. كما بذل ذكي أيضًا جهدًا كبيرًا في تصحيح الإشارات في الصحافة المصرية إلى الأماكن الأجنبية التي كانت أسماؤها إمّا عربية الأصل، أو وُجِدت في صيغة عربية في الحقبة القديمة إلّا أنها تُرجمت في عصره ببساطة من اللغات الأوروبية. من ذلك -على سبيل المثال- ترجمة اسم مدينة مغربية تُسمَّى (Arzila) بالإسبانية على نحو مختلف مثل: «أرزيلا» أو «أرسيلا» أو «عرزيلا؛ أو حتى «أرجيلية» بدلًا من السم المدينة الحقيقي «أصيلة»، كما ذكرها الجغرافي الإدريسي (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)(٢٤).

## التعاطي مع الاستشراق

كان جُلّ انشغال زكي بالتراث موجهًا نحو أوروبا، وإلى تقاليد المستشرقين الأوروبيين خاصةً، الذين ربطته بهم علاقة معقّدة. فعلى الرغم من تركيز ذكي على الأوروبيين خاصة العلمي العربي الإسلامي وأهميته، كما يتضح من كتابه في الموسوعات، فقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بمصنّفات كبار المستشرقين، مظهرًا إعجابه بها، كما سعى إلى ربط دراساته بدراساتهم. فكتب عددًا كبيرًا من مصنفاته بالفرنسية، وحتى مصنفاته العربية كانت تحتوي على عناصر فرنسية، مثل العنوان الأصلي بالفرنسية (٢٥) أو كتابة المقدمة باللغتيّن العربية والفرنسية (٢٥). وكانت

Étude bibliographique sur les encyclopédies arabes.

<sup>(</sup>٢٤) الجندي، أحمد زكي، ١٧٣.

<sup>(</sup>٢٥) زكي، موسوحات العلوم العربية، وهي المسمَّاة أيضًا:

<sup>(</sup>٢٦) انظر على سبيل المثال: نشرة زكي لكتاب الأصنام لابن الكلبي.

كتابة مقدمة للكتاب سمة استقاها زكي من المستشرقين، بإزاء إعراضه عن قبود الفراغ التقليدية (colophons).

ب وتمثّلت إرهاصات تعامل زكي مع جمهور أوروبي في عُضويته في الجمعة ولمسك بر المحديدية، إلا أنه من المؤكّد أن أبرز ملامحها كانت من خلال رحلاته إلى عدد كبيرٍ من مؤتمرات الاستشراق الدولية التي عُقدت في أوروبا (لندن إسى كو الله المام، وهامبورج ٢ • ١٩ م، وأثينا ١٩١٢م). ففي عام ١٨٩٢م، حضر زكي المؤتمر في لندن بوصفه ممثلًا عن الحكومة المصرية. وتألُّف عرف هناك من ثلاثة أجزاء مختلفة تمامًا. كان أولها لمحة عامَّة عن الدراسات التي كان يعمل عليها أنذاك، أو تلك التي انتهى منها بالفعل، بما في ذلك عمل في الموسوعات، ومعجم لأسماء الأماكن القديمة، وفهرست لألفاظ القرآن استندفيه إلى عمل جوستاف فلوجل، وكذلك حول الكتب الإسلامية الأصيلة التي عثر عليها على هيئة مخطوطات في دار الكتب المصرية وفي المكتبات الخاصّة (١٧). وثانيًا: قدُّم زكي وصفًا أنثروبولوجيًّا للنائحات في مصر الحديثة. وثالثًا: ناقش علدًا من المخطوطات التي تشتمل عليها مكتبة سليمان أباظة الخاصة، التي ستغدو جزءًا من مكتبة الأزهر بعد بضع سنوات لاحقًا، والتي فتح صاحبها أبوابها أمام زكي لمًّا علم بنبأ سفره لحضور المؤتمر (٢٨). وكانت هذه هي المرة الأولى الني يُظهِر فيها زكي عنايته بدراسة المخطوطات، بيد أن هذه المخطوطات كانت مملوكةً لشخص آخر لم تزل؛ عندئذٍ شرع زكي في تطوير مكتبته الخاصة على نحو ممنهج، وهو المشروع الذي أضحى ممكنًا بفضل نجاحه في حياته المهنيَّة، وما ترتُّب على ذلك النجاح من تحسُّن أوضاعه المالية.

وفي غضون رحلته لحضور مؤتمر لندن، سافر زكي مجتازًا بإيطاليا، ثم فرنا، ثم المملكة المتحدة وإسبانيا. وأرسل سلسلةً من التقارير التي طُبعت في المطبعة

<sup>(</sup>٢٧) زكيء السفر إلى المؤتمر، ص٤٥٧ – ١٣٦

Vollers, Le neuvième Congres international des Orientalistes, 14.

<sup>(</sup>٢٨) زكي، السفر إلى المؤتمر، ص٤٤٨-٤٨٤.

المصرية. وفي أثناء أسفاره أولى احتمامًا خاصًا للمكتبات التي احتوت على مخطوطات عربية. واحتوى أحد تقاريره -على سبيل المثال- على قسم كبير محمد المحديث عن المكتبة الوطنية الفرنسية (٢٩). ولمَّا عاد زكي إلى مصر، نشر عصمه للحديث عن المحتبة الوطنية الفرنسية (٢٩). تقرير سَفره والورقة التي قدُّمها في المؤتمر في كتاب أسماه السفر إلى المؤتمر. ولم تخلُ لغة زكي في كتابه من غرورٍ واعتدادٍ بالنفس، وهما السّمتان اللتان اتسمت بهما كتاباته دائمًا. كما وشت بسمةٍ ناشئةٍ أخرى، ألا وهي تملقٌ مُعين للراسات المستشرقين. ومع ذلك، فقد اشتمل الكتاب على جميع السمات التي من شأنها أن تحدُّد مشروعه الفكري، وعلى رأسها: الوعي الشديد بمؤسسات جمع الكتب ونشرها (عن تلك السمة خاصةً، انظر على سبيل المثال: وصفه للمطبعة الوطية القرنسية في باريس)(٢٠)، والإلمام بأدبيات الاستشراق، والإحاطة بأماكن حفظ المخطوطات العربية في أوروبا والعالم الإسلامي، والطموح لإخراج أعمال مومسوعية بوصفها أساسًا للدراسات اللاحقة حول الشرق وتاريخه، والرغبة في إشراك المستشرقين والعلماء المسلمين في التدارُس. ففي بداية كلمته أمام الحضور في مؤتمر لندن، اقترح زكي اقتراحًا معقولًا، وإن لم يخلُ من مثاليَّة، فكان اقتراحه بقضي بأن يُعقد المؤتمر الدولي المقبل للمستشرقين في بلدٍ إسلاميٌّ كي يتستَّى للعلماء المسلمين المشاركة فيه (٢١).

وفي عام ١٨٩٦م، اشتغل زكي لأول مرة بتحقيق كتاب تراثي ونشره، وهو تاريخ للسخاوي (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر العيلادي) (٢٦)، ويُظهِر هذا الكتاب تأثّر زكي الواضع بدراسات المستشرقين. وتُشير صفحة العنوان الى أن أحمد زكي مؤل التصحيح وكذلك طباعة الكتاب، ولكن إسهام ذكي تجاوز وانعيًّا تعويل التصحيح والطباعة، إلى الإشراف على عملية تحقيق الكتاب نفسها،

<sup>(</sup>٢٩) زكي، المصدر نفسه، ص٢٧٤-٢٨١.

<sup>(</sup>٢١) زكي، المصدر نفسه، ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٢١) العصلر نفسه، ص85.

<sup>(</sup>٣٢) السخاوي، كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك.



### ( بسم الله الرحمن الرحيم ) الهم مل على سيدنا عدد واله والعماية وأذواجه وأنساره وذريته وأهل بينه ومل

المدقه العالمين القدم بما كان ومايكون والحاكريما أنيرم في كل حركة وسكون اسرالعال بأسره ونشد (١) العالم بأمره وأعليه راجيل بأحسانه وسترزلة النبيل باستناته والسلاة والسلامعل أشرف رمله وخلفه وعلى آله وسعيه وأتباعهم الفاعين فيعر باطل ماتسب اليم من سندفه (وبعد) فعلم التباريخ فن من فنون الحديث النبوى وذين تقرب العيون -يدُسلانفيه ألمام المنوى بلادة مه (٢) من الدين عظيم وتقعهمتين فالشرع بشهرته غنى عن من يدالبيان والتفهيم إذبه (م) ينلهر تزيف مدى المقا و بان (ع) مامدر منهمن الضريف في الارتفا الد كان اختل عقله أو اختلط ولهجاو زبانة التي لم يدخلها الطالب تط وتعفظ بدالانساب الترتب عليها مسلة الرحم والمتسب عنها الميراث والكفاء حديدان) قررني على والهدم وكذا تعلم منده اجال الحيوف (١) واختلاف النقرد والاوقاف التي نشأعنها مستحقاق ماهوممهود ويتتقعبه في الاطلاع على أخباراله الماء والرهاد والمنشاد والمارك والامراء والبلاء وسيرهم وما ترهم فحرج وطهم وماأبق الدهرمن قشائلهم أورذا ثلهم يعسدان أبادهما لمدمان وأبلى جديدهم الاوان (٧) حبث تبرع الامورا السنة من آ مارهم ولابسع متهم في الفرعث العقول المتصينة من اخبارهم ويعتبر عائيمن المواعظ النافعة والاطالة الفيالة النفوس المنامعة معما بالمتى ومن المسائل الملية والمباحث المنظرية والانتعاد الق الموانالعازم الادبة كالمغة والمعانى والعربة ولهذاصر عيرواحدمن اعلالاان بالمن فروس الكفايات ومن احسن ما بلغي من التعرف مدحه وأبين ما اعبى عارف فالامتناب ومدمطر حدقول الفاشي الارجائ البديه الانفاط والمعانى (۱) مس (۲) رضه (۲) اسها (۱) ولبت (۵) ميضا (۲) المبوم (۷)

شكل (٥-٢): حواشي ذكي على كتاب التبر للسخاوي، المنشود عام ١٨٩٧

بيد أن وضعه بوصفه مسؤولًا حكوميًّا رفيعًا، وليس مُصحعًا مأجورًا، حال دون بيك المام في نشر الكتاب، فقد كان زكي يفتقر -آنئذٍ- إلى مصطلح يصف الدور الذي اضطلع به في إخراج الكتاب على وجه الدقَّة. واعتمد زكي في تحقيقه للكتاب على المخطوطة الوحيدة المتوفرة في مصر (المحفوظة في دار الكتب المصرية)، وكانت نسخةً سقيمةً؛ لذا كان من المستحيل إصدار نشرة نقديَّة من هذا الكتاب اعتمادًا عليها. ومع ذلك، فقد حدُّدت هذه الطبعةُ المخطوطةُ التي جري التعويـل عليهـا في نشـر الكتاب، ووصفتها وصفًـا لا يُعوزه الوضـوح، وذلك على النقيض من طبعات بولاق القديمة. كما احتوت أيضًا على الحواشي التي أشارت إلى عمليات التصحيح المقحمة على النص.

واعتاد زكى -بوصفه عالمًا متخصصًا في التراث العربي- ممارسات المحققين من المستشرقين وأعرافهم، بما في ذلك إعداد توصيفٍ واضح للمخطوطات المستخدمة في عملية التحقيق، والجهاز النقدي (critical apparatus)، وأراد تطبيق هذه الممارسات على الكتاب الذي مؤل عملية طباعته. كما تبنَّى زكي في الطبعات اللاحقة -كما سنبيِّن ذلك لاحقًا في غضون هذا الفصل-ممارسة استخدام الحواشي في التحقيق، لا لإدراج التصحيحات المقحمة على المتن فحسب، بـل لبيـان فروق النسـخ بين المخطوطـات أيضًا. كمـا قدَّم نظامًا موحدًا لعلامات الترقيم، بل ألَّف كُتيبًا عنها (٣٣).

## الجمع المنهجي للمخطوطات وحفظها

بدأ زكي -مع انطلاق مسيرته المهنية في الحكومة- في جمع الكتب. وكما تذكر بأخرة من حياتِه، فقد اعتاد قراءة صفحة الوفيات في جريدة الأهرام؛ إذ ربما وجد إنسارةً ما دالةً على وجود مكتبات خاصة الأحد أولئك المتوفين، فبشتريها بالجملة. ونجع زكي في جمع ستّ مكتباتٍ كاملةٍ -على الأقل- بهذه الطريقة (٢٤).

<sup>(</sup>٣٢) زكي، الترقيم في اللغة العربية.

<sup>(</sup>٢٤) الجندي، أحمد زكي، ص٢٧، ١٠٩-١١٠.

كما سافر خارج مصر لشراء المخطوطات، فزار بلاد الشام، واليمن، وإستانبول (٢٥) وما لم يستطع شراءه قام بتصوير و (٢٦). وكان أكبر المصنفات التي كان يبحث عنها: نهاية الأرب للنويري المذكور آنفًا، ومسالك الأبصار في معالك الأمصار لـ ابن فضل ألله العمري، وكلا الكتابين من تأليف كاتبين تقلبا في المناصب في دوارين الدولة في مصر في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وشكّل كلا الكتابين ومجموعات واسعة، ومتعددة الموضوعات، اشتملت على آلان الصفحات، واحتوت على مواد مجموعة من عدد كبير من التخصّصات، من التخصّصات، من التخصّصات، من التحصّصات، والحيوان» والجغرافيا إلى الكونيّات (cosmology) وعلم النبات والأخلاق وعلم النبات والأخلاق وعلم الحيوان» (٢٧).

كان زكي قد شرّع بالفعل في البحث عن نهاية الأرب للنويري في عام ١٨٩٠، إلا أنه لم يتمكّن لسنواتٍ طوالٍ من العثور على أكثر من مجلد واحد (وهو المجلد الثاني والعشرون)، الذي وجده في مصر، والذي تحتفظ به دار الكتب المصرية حاليًا. وفي عام ١٩٠٥م، نشر كتيبًا بعنوان مشروع طبع أكبر موسوعة عربية مصرية (٢٦٨ - ١٩٠١م)، أعلن فيه عن إطلاق مشروع لنشر كتاب نهاية الأرب وتشكيل لجنة لهذا الغرض. وترأس تلك اللجنة الأمير إبراهيم حلمي (١٨٦٠ - ١٩٢٧م)، وكان من بين أعضائها شخصيات حكومية مصرية رفيعة (كلهم يحمل رتبة باشا)، فضلًا عن نائب المدعي العام بوصفه أمينًا للصندوق، وأخيرًا زكي نفسه بوصفه سكرتيرًا للجنة. وكان الأخيران -آنذاك - يحملان رتبة «بك» (٢٩٠٠). وكان من الواضح أن منصب زكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب زكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع منصب ذكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته، إلَّا أنه في واقع المشروع برمته.

<sup>(</sup>٣٥) الجندي، المصدر نفسه، الفصل السابع،

<sup>(</sup>٢٦) المصغر نفسه، ص٦٣-٦٧.

<sup>(37)</sup> Muhanna, "Encyclopaedism in the Mamluk Period," 10.

وانظر أيضًا فهرست محتويات كتاب النويري في:

Muhanna, World in a Book, 153-57.

 <sup>(</sup>٣٨) وهو المشروع المسئى امشروع طبع أكبر موسوحة عربية مصرية».
 (٣٩) ذكى، مشروع طبع، ص.٣.

وكان سبب تشكيل مثل هذه اللجنة في هذه المرحلة هو أن زكي وجد المجلدين الأؤلين من نهاية الأرب في حوزة باش أغا (رئيس الخصيان) القصر الخديوي، وكانا بحالة ممتازة. وكان الغرض من المنشور جلب المشتركين إلى المشروع، واحتوت الصفحة الأخيرة من هذا المنشور على نموذج كان يُعبًا ويرسل بالبريد إلى أمين الصندوق إلى جانب المبلغ المدفوع. وكان المخطط يتضمن طباعة ٣٠ أبى أمين الصندوق إلى جانب المبلغ المدفوع. وكان المخطط يتضمن طباعة ٣٠ مجلدًا فضدً عن الكشافات، كما كان من المقرر أن تتكلّف الطبعة مبلغ خمسة مبلكا مصرية، وهو مبلغ ضخم، بالنظر إلى حقيقة أنه كان بوسع المره شراء عنهات مصرية، وهو مبلغ ضخم، بالنظر إلى حقيقة أنه كان بوسع المره شراء

وقدًم زكي في المنشور نظرةً عامةً متوسعةً على المجالات الخمسة التي غطاها كتاب نهاية الأرب، وسيلةً لإقناع القرّاء المحتملين بمزايا هذا المشروع. فضلًا عن فهرس وصفي مفصّل لمحتويات الثلث الأول من الكتاب (الذي تناول السماء والأرض والإنسان والحيوانات والنبات، أما الثلثان المتبقيان من الكتاب فقد اختصًا بالتاريخ) (١٤). شم دافع زكي عن أهمية الكتاب من خلال الاستشهاد بكتب التراث الأخرى -سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة آنذاك التي نقل مؤلفوها عن كتاب نهاية الأرب، كما ذكر أربعة عشر مستشرقًا اعتمدوا على هذا الكتاب على نطاقي واسع في كتاباتهم، بمن فيهم: سيلقستر دي ساسي (Silvestre de Sacy)، وهامر برجشتال (Hammer-Purgstall)، ورينهارت دوزي (Reinhart Dozy)، وهامر وأكد زكي أنه على الرغم من تأليف كتاب نهاية الأرب في مصر، فقد نهبه الغزاة المتعاقبون على البلاد، وتخاطفته المكتبات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى بقاء شذرات منه فحسب في الأرض التي شيهدت تأليفه (عالم الذي أدى إلى بقاء المستقاة من المخطوطات تُشير إلى أن الكتاب كان شائعًا ومتداولًا بين الناس في المستقاة من المخطوطات تُشير إلى أن الكتاب كان شائعًا ومتداولًا بين الناس في المنافع المنافعة عشر الميلادي، وكان هناك نُسَعٌ كثيرة منه انتُسِخت في المؤرن النامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وكان هناك نُسَعٌ كثيرة منه انتُسِخت في المنافئة من المنافق المنافئة من المنافق الميلادي، وكان هناك نُسَعٌ كثيرة منه انتُسِخت في

<sup>(40)</sup> Hershlag, Modern Economic History, 113.

<sup>(</sup>٤١) زکي، مشروع طبع، ص٤، ٩، ٣١.

<sup>(</sup>٤٦) زكي، المصدر نفسه، ص٤-٦،

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه، ص١.

القاهرة، وجرى وقفها على مساجدها ومدارسها الدينية، وهي الآن تستنز في مكتبات إستانبول وأوروبا. ثم تجدّد اهتمام البير وقراطيين العثمانيين بالكتاب في الفرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّين/ السابع عشر والثامن عشر الميلاديّين. فقد جرى انتساخ المجلدين اللذين كانا في حوزة باش أغا للوزير الأعظم العثماني كوجا راغب باشا (١٦٩٨ - ١٧٦٣م) خاصة، كما انتسخت النسخة الموجودة في مكتبة كوبريللي في إستانبول للوزير الأكبر كوبريللي محمد باشا (١٥٧٥ - ١٦٦١م). ومع ذلك، فإن النسخة الأخيرة - بحسب زكي - كانت نسخة سقيعة، غشت بتصحيفات النساخ العجم الذين لم يكونوا يتقنون العربية (٤٤٤).

وعلى أية حال، فقد أخفقت مبادرة عام ٥٠٥ م لنشر كتاب نهاية الأرب للنويري. والأسباب الكامنة خلف هذا الإخفاق غير واضحة لنا، ولكن يبدوان المال كان عاملًا رئيسًا في ذلك. الأمر الذي يشير إلى الفتور الذي استقبله به الجمهور، فلم يشترك بها عدد كاف منهم. وفضلًا عن ذلك، كان زكي ما يزال يبحث عن مخطوطات أفضل للكتاب. وفي عام ١٩١١م، أخبر المستشرق الألماني جوزيف هوروفيتس (Josef Horovitz) (١٩٧١ - ١٩٣١م) أحمد زكي أنه قدنما إلى علمه نبأ وجود نسخة من كتاب النويري بحوزة إحدى الأسر في لبنان ولكن ليس ثممّ دليل على أن أحمد زكي قد استطاع الوصول إلى هذه النسخة.

وسافر زكي - تعزيزًا لمشروعه - إلى إستانبول عام ١٩٠٩م، للبحث في مكتبات التقليدية في المدينة الغنيّة بالمخطوطات. وفي حين استلزم تهالُك نظام المكتبات التقليدية في العالم العربي تأسيس مؤسسات جديدة على غرار المكتبات الأوروبية، فإن المجموعات الرائعة في قلب الإمبراطورية العثمانية كانت محفوظة في مكتبات عاملة عمرها قرون لم تزل، وارتبط بعضها بمؤسسات مثل المساجد والمدارس والتكايا، كما كان بعضها مكتبات عامّة قائمة بذاتها، مثل مكتبات كوبريللي والتكايا، كما كان بعضها مكتبات عامّة قائمة بذاتها، مثل مكتبات كوبريللي (Köprülü) وعاطف أفندي (Atıf Efendi) في القرن الحادي عشر الهجري/

<sup>(12)</sup> نفسه ص ٢.

<sup>(45)</sup> Ryad, "Oriental Orientalist" 149.

السابع عشر المبلادي. وعلى النقيض من ندرة المخطوطات في أماكن مثل مصر، فإن ذخائر مكتبات إستانبول لم تتضرّر إلى حدَّ كبير، حيث كانت تفتخر بأعداد أكبر بكثيرٍ من المخطوطات العربية بصفة عامَّة، بل الأهم من ذلك، وجود عددٍ كبيرٍ من المصنفات القديمة والنادرة التي لم يعُد لها وجودٌ في العالم العربي (٤٦).

لم يكن زكي العالم العربي الوحيد الذي استفاد من المكتبات العثمانية. فقد ذكرنا أنفًا رحلات الحسيني والشنقيطي التركزي إلى إستانبول في الفصل الرابع، كما زار أحمد تيمور المدينة بحثًا عن المخطوطات، ثم أرشد -بحكم خبرته بالمخطوطات المتوافرة ثمة - جُرجي زيدان -مؤلف الروايات التاريخية - إلى الكتب التي ربما وجَدها الأخير مهمةً في كتاباته (الأمر الذي يدلُ على وجود صلةٍ مباشرة بين دراسات المخطوطات العِلمية وبين الأدب الذي استهدف الجمهور)(٤٧). ومع ذلك، كان عدد العلماء العرب الذين تمكَّنوا من الاستفادة من ذخائر مكتبات إستانبول محدودًا بصفة عامَّة. وغالبًا ما جاء بحثهم عن المخطوطات على هامش أنشطتهم الرسمية الأخرى في المدينة فحسب. فعلى سبيل المثال، زار العالم البغدادي نعمان خير الدين الألوسي (انظر بشأنه الفصل السايع) إستانبول في عام ١٨٨٥ م لقبول تعيينه في منصب سياسي، وصادف في أثناء وجوده هناك شرحًا مهمًّا في العقيدة يعود إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، فانتسخه لنفسه (٤٨). كما سافر العالم الحلبي بشير الغَزي (المتوفى ١٩٢١م) إلى إستانبول إبان الحرب العالمية الأولى لتمثيل المصالح السياسية لبلاده، وفي خضمٌ أداء واجمه اكتشف نصًا مبكرًا في الفقه الحنفي رتَّب بعد ذلك أمر طباعته (٤٩).

<sup>(</sup>٤٦) اردهر من منوق بيم المحطوطات العربية -بغض النظر عن المكتبات- في العاصمة العثمانية. نغر. Erinssi, Osmalılarda sahaflık ve sahaflar

<sup>(</sup>٤٧) أحمد تهموره المختار من المخطوطات.

<sup>(</sup>٤٨) عنى وحه التحديد، أفصر شرحين لابس تيمية على متن في العقيدة للأصهابي و استوهى 1٨٨هـ من في العقيدة للأصهابي و استوهى 1٨٨هـ 1٨٨هـ 1٢٨٩م) وعن نشر هذا الكتباب في التطور الأحير، انظر الفصل السابع وعن ريادة وأنوسي لأستابول، انظر نامع، وأبو الثناء الألوسي ا، ص ٤٨١.

العالم الوسمي الاستنسوال، انظر النصع، فايو الشاء الالوسمي»، ص ١٩٦٠ - ١٩٢٠ و. وعن ترجمة = العالم كتناب أحكام القرآل تنسط اص البذي تُشير بين عامي كتناب أحكام القرآل تنسط اص البذي تُشير بين عامي

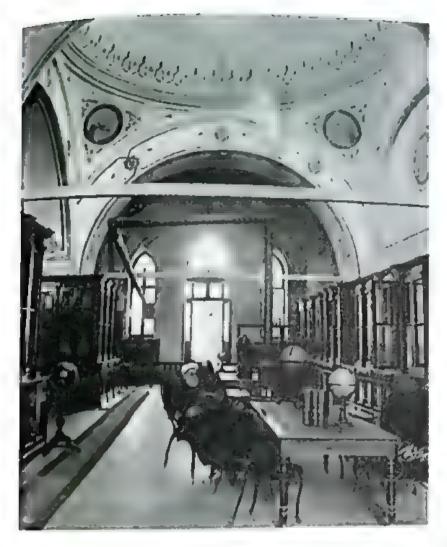

شكل (٥-٣): مكتبة بايزيد في إستانبول، ١٨٨٠م. تُنشر بإذنٍ من مكتبة الكونغرس،

وعمل زكي -بوصفه مسؤولًا حكوميًّا مصريًّا رفيع المستوى، ورجلًا اجتماعًا بجيد إقامة الصّلات مع الأخرين - على الحصول على دعم الوزير العثماني حسن حلمي باشا (١٨٥٥ - ١٩٢٢ م) وكذلك على دعم وزير التربية ووزير الأوقاف، وانهمك -مشغوفًا - في التنقيب في مقتنياتٍ مكتبات إستانبول المختلفة، وعلى الرغم من نجاحه في الحصول على دعم بعض أصحاب المقام الرفيع، فإنه سرعان

Zaman, Modern Islamic Thought, 228-29.

<sup>&</sup>quot; الغَزي وتفاصيل إقامته في إستانبول، انظر: الطباخ، إعلام النبيلاء، ج٧، ص٤٧٥-٥٨٣، ولا سيما ص ٥٨٠-٥٨١، و السياسي في الفكر الفكر السياسي في الفكر الف

ما فترت همته بعد أن واجه بعض العقبات العملية. فبين عامي ١٨٨٤-١٨٩٦م، نفرت الدولة العثمانية - لأول مرة - فهرسًا لمكتبات إستانبول، إلّا أنه لم يكن بعدو كونه قائمة غير مكتملة بالعناوين، نُسخت من الصفحات الأولى للمخطوطات دون التحقيق من صحّة العنوان، أو اسم المؤلف، أو احتمال كون المخطوط مجموعًا يضمُ أكثر من عنوان (وهي ظاهرة شائعة في المخطوطات)(٥٠).

ووضع زكي تقريرًا -بعد أن زار أكثر من أربعين مكتبة عامّة في إستانبوليتعلّق بحالة مكتبات المدينة، اشتمل على خُطةٍ من ٩٦ بندًا لتطويرها وتحسين
أوضاعها، ثم قدّمه إلى الحكومة العثمانية (١٥). وبدأ التقرير بالقول: إن المكتبات
تلمب دورًا حاسمًا في التقدُّم الفكري للمجتمع، وإن الوقت قد حان للعثمانيين
للعمل على تنميتها، ولا سيما أن مجموعات مكتبة إستانبول ثريَّة للغاية ونفيسة. ثم
سرد زكي مجموعة من المشكلات المتعلّقة بالوضع الراهن لتلك المكتبات. فقد
كان الانتقال من مكتبة إلى أخرى يستغرق وقدًا طويلًا، وكان ذلك الانتقال أمرًا
فروريًا؛ وذلك لأنه كان يمكن أن تكون هناك مجلدات مختلفة من الكتاب نفسه
معثرة في أكثر من مكتبة. كما رُتبت الكتب داخل المكتبات عشوائيًا، الأمر الذي
صعب عملية العثور عليها. ولم تكن الفهارس منتظمةً، كما اشتملت على معلومات
ناقصة، ومن ثمّ أعاقت الجهود التي قد تُبذَل لجمع شتات نُسخ من الكتاب نفسه
إلًا أنه مبعثر في مكتبات مختلفة. كما جرى تخزين الكتب في ظروف عملت على

نُشرت الأربعون مجلدًا من هذا الفهرس، المسعى Defter Kütübkhane Es'ad: تحت عنوان: Defter Kütübkhane Es'ad متبوعًا باسم مكتبة بعينها. على سبيل المثال: Kütübkhane Es'ad . Efendi

(ه۱) زكي، تقرير مقدم، (وأنا مدين لعمرو رياض بتزويدي بنسخة من هذا التقرير). ونشر أرونسال Karaphane-cilikle iloiti

Kūrūphane-cilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler, 1:323-352.
كسا أنني ممتن الأحمد تونتش شن (Ahmet Tunç Şen) لمساعدته التي قلُّمها لي فيما يتملُّن

بترجمة هذا النص.

<sup>(50)</sup> Erūnsal: Brief Survey, 4.

تلفها بسبب الرطوبة والأرضة. كما كانت ساعات عمل المكتبات معطودة, ويجري تحديدها وفقًا لتقدير أمناء المكتبات، الذين كانوا يتقاضون رواتب عزيلة, ويجري تحديدها وفقًا لتقدير أمناء المكتبات، الذا فليس من المستغرب وفقًا ولم يكونوا مؤهلين للاضطلاع بأداء واجباتهم؛ لذا فليس من المستغرب وفقًا زكي - أن المكتبة الوطنية الفرنسية قد نجحت في اقتناء عدد كبير من المخطوطان لزكي - أن المكتبة الوطنية الفرنسية قد نجحت في اقتناء عدد كبير من المخطوطان التي حملت أختام بعض المكتبات العثمانية، وبيعت من قبل أمناء المكتبات، الوشيهم البائسة،

وتضمَّنت اقتراحات زكي الشاملة لتحسين أوضاع المكتبات دمجها في مكته مركزية واحدة، أو على الأقل تأسيس مكتبات مركزية في مجالات بعينها (البند الأول). وينبغي أن تخضع المكتبة المركزية أو المكتبات لإشراف مناسب من قبل وزارة التعليم (البند الثاني). وأن يعمل بها أمناء مكتبات مؤهلون ويتقنون اللغة العربية، وهي اللغة التي كُتبت بها معظم المخطوطات (البند السادس)، ويجب أن يحصل هؤلاء الأمناء على أجور مناسبة (البند العاشس). وينبغي تحديد ساعان العمل (البند التاسع والثلاثون)، وينبغي منح حق الاطلاع لحاملي بطاقة المكبة دون غيرهم (البند الحادي والأربعون). وينبغي أن تكون للمكتبة المركزية لجن مسؤولة عن طباعة الكتب النادرة والمهمَّة، أو تصويرها على الأقبل (البندالثاني عشر). وينبغي أن تُقيم المكتبة علاقات مع المكتبات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأن تقوم -إلى جانب مهام أخرى- بتبادل الفهارس (البندان الرابع عشر والخامس عشر). كما ينبغي فهرسة مقتنيات المكتبة بطريقة علمية صحيحة، فيجري ترتيب المواد وفقًا لنظام مبتكرٍ اقترحه زكي، لم يعرض الحقول الرئيسة والحقول الفرعية فقط، بل التسلُّسل الهَّرمي للمخطوطات أيضًا. وفقًا لذلك؛ في حالة وجود نُسخةٍ أم كُتبت بخط مؤلفها (Autograph)، فلتُذكّر أولًا، ثم نلبها النسخ التي جرى انتساخها من النسخة الأم، وهكذا دواليك (البندان الثامن عشر والثامن والثلاثون). كما تضمُّنت اقتراحات زكي تزويد المكتبة بخدمان حديثة للقرّاء، بما في ذلك تخصيص غرفة منفصلة تسمح للقرّاء بتصوير المخطوطات (البندان: ٧٨-٨٥). بيد أن اقتراحات زكي تضمَّنت أيضًا قيودًا حديثة مثل: من

النواء من الكتابة على المخطوطات (البند الخامس والخمسون)، ومن ثَمَّ مُظرت المارسة العملية للقرَّاء الذين اعتادوا تصحيح النص في أثناء قراءته.

ويدو أن تقرير زكي قد أقنع الحكومة العثمانية بالعمل على صنع فهرس مركزي بني بالمعايير التي اقترحها. وهكذا نُشر الكُتيب الأول من الفهرست في عام ١٩١٥م، إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من إلغاء الخلافة العثمانية وضعا حدًّا لذلك المشروع (٢٥). والحقُّ أنه مع إنشاء الجمهورية التركية، وسعي أناتورك الحثيث لنزع الصبغة الشرقية عن البلاد لاحقًا، أضحت مكتبات المخطوطات في إستانبول بعيدةً عن متناول العلماء العرب. وفي نهايات القرن العشرين، أضحى عددٌ كبيرٌ من اقتراحات زكي حقيقةً من خلال جمع مجموعات المخطوطات في المكتبة السليمانية، وتجميع الفهارس الحديثة، وسهولة الحصول على النسخ (في شكل صور رقميَّة اليوم).

ريبدو أن علاقات زكي السياسية قد أسهمت في فتح أبواب مكتبة خاصة كانت أبوابها موصدة أمام الناس كافة، ووفرت له تلك المكتبة أهم مصادر دراساته في المستقبل. واستطاع زكي دخول مكتبة طوب قابي سراي، المقر الرئيس للسلاطين العثمانيين منذ منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، حتى متصف القرن التاسع عشر تقريبًا. ففي أعقاب ثورة تركبا الفتاة عام ٨ • ١٩ م، أصدر الوزير الأكبر حسين حلمي باشا فرمانًا، سمح بمقتضاه لزكي باستكشاف مكتبة طوب قابي سراي. وادعى زكي -بأخرة - أنه كان أول عالم تمكن من الوصول إلى الذخائر الأدبية التي اشتملت عليها هذه المكتبة منذ أربعة قرون. وبحسب روايته، فأنه كان يقضي نهاره كله في مكتبة طوب قابي سراي على مدار أربعة أشهر (٥٣).

وضئت مجموعة المخطوطات الخاصة بمكتبة طوب قابي سراي أربعة عشر الغ مُصنَّف كُتبت بالعربية والفارسية والتركية، واختيرت بعناية، إما لندرتها أو لجمالها أو لقِدمها. وجُمعت من مختلف بقاع العالم الإسلامي من قبل أقوى دولة

<sup>(52)</sup> Erfinsal, "Brief Survey," 4.

<sup>(53)</sup> De Tarrazi, Khazā'in al-kutub, 1:255-56.

إسلامية في التاريخ، ثم جرى حظر الاطلاع عليها لقرون(١٥). وكانت تبرية مواجهة هذه الذخائر فجأة تجربةً ثريَّة بالنسبة إلى زكي تغيَّرت فيها أفكاره تغيرًا جذريًا. فقد أقنعته تلك التجربة -في المقام الأول- بالآثار السلبية للغزو العثماني لمصر على الثقافة الفكرية المصرية خاصة، وعلى الثقافة العربية عامةً، وبعد عودته إلى القاهرة، كتب زكي مقالًا عن تطور الفنون في مصر، ووصف ضم العثمانيين لمصر وما تلاه من نقل الكتب وغيرها إلى إستانبول بأنه عامل بارز فيما أسماه وفترة التقادم؛ في التاريخ المصري الحديث (٥٥). ثانيًا: غذَّت المخطوطات الفريدة التي اكتشفها زكي في مكتبة طوب قابي سراي وأعادها إلى مصر على شكل نسخ مصورة دراساته لبقية حياته. فعكف -لمدة عامين- على تحقيق ثلاثة مصنفات مبكّرة من التراث الأدب الأخلاقي العربي، اثنان منها كانا لابن المقفع والثالث منسوب للجاحظ(٥٦). وجمعت تلك المصنفات الثلاثة أمثلةً وحِكمًا تعلُّقت بالحياة الفاضلة والسلوك القويم للعقلاء والملوك والرعيَّة. وشدَّد زكي في مقدمات نشراته الثلاث على قيمة التقاليد والأخلاق في تكوين المجتمعات، وأعرب عن أمل في أن يُسهم نشر هذه المصنفات التراثية المنسيَّة في النهضة المجتمعية للشعوب الإسلامية (٥٧). ثم تمكّن زكي -بأخرةٍ- من إقناع وزارة التربية والتعليم المصرية أن تدخل كتابي ابن المقفع في مناهج المدارس الإعدادية في البلاد(٥٨). وعلى هـ ذا النحـو، انتقـل هـ ذان المصنفان من خمـول الذكر في ظلمـات مكتبة

<sup>(</sup>٤٥) ظل الوصول إلى المكتبات الشلطانية -لسوء الحظ- يمثل مشكلة بعد زيارة زكي وحتى بعد إنشاه الجمهورية التركية، حيث ألحقت المخطوطات بمتحف طوب قابي سراي، وجرى النعامل معها على أنها تحف وآثار بنبغي حفظها وعرضها في متحف، لا بوصفها كتبًا ينبغي قراهتها.

<sup>(55)</sup> Zakī, Le passé et l'avenir, 13-18.

 <sup>(</sup>٥٦) ابن المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير؛ الجاحظ، كتاب التاج (المنسوب للجاحظ)، وقد
 احتوى مجموع واحد على المصنفات الثلاثة معًا، انظر: مقدمة زكبي لكتاب التاج، ص٢٦ ٢٨.

<sup>(</sup>٥٧) ابن المقنع، الأدب الصغير، ص١-٧.

<sup>(</sup>٥٨) انظر الملحوظة على الغلاف الأمامي لكلا الكتابين.

المنان العثماني، إلى إدخالهما في مناهج المدارس العامّة في أكبر البلدان الناطقة المربة في غضون ثلاث سنواتٍ فحسب.

#### دور المحقق

ونضئنت هذه المصنفات الثلاثة ابتكارًا مهمًّا: فقد عُرِض اسم أحمد زكى على محو بدارز على غلاف كل كتابٍ منها، ووُصِف إمسهامه في إخراجها وطباعتها مصطلح انحقيق، ثم لم يلبث هذا المصطلح أن أضحى - فضلًا عن اصطلاح · المحفق - المصطلح القياسي لوصف عملية التحقيق والمحققين، ليحلًا تدريجيًا محل المصحِّح-التصحيح بوصف الواسطة الأوَّليَّة بين المخطوطات القديمة ومظاهرها المطبوعة. وكما لحظنا في الفصل الثاني، فإن كلمة وتحقيق، مسبقت اعتماد المطبوعات بقرون بوصفها مصطلحًا عامًّا لفحص الأدلَّة المتعلُّقة بالدعاوي والمواقف. وربما يكون هـذا التحقيق إمًّا جهودًا علمية لتقييم الأراء من خلال الأدلة العقلية أو النقلية، وإمَّا نوعًا من معاينة الحقيقة معاينة مباشرة في تجارب الكشف الصوفي. واستخدم زكي المصطلح لنشاطه الخاص بالمعنى الأول (فمن الراضع أنه كان يُكِنُّ كراهيةً شديدةً للمعرفة الباطنية اللدنيَّة (الكشف)، على النحو الذي يتضح في اقتراحه الذي ضمَّنه تقريره لإنشاء مكتبة إستانبول المركزية، والذي بنضي بحظر اطلاع عموم القرَّاء على كتب السُّحر والتنجيم إلَّا بإذني خاصٌّ من ملير المكتبة)(٥٩). واستلزم التحقيق العلمي تقييم المخطوطات، وتحري فروق النسخ وترجيح القراءة الأصوب استنادًا إلى معرفة المحقق الخاصة. وتجلر الإشارة إلى أن مصطلح اتحقيق؛ لم يكن مجهولًا تمامًا في عالم الطباعة قبل ذكي، نعلى سبيل المثال، فإن إسهام محمد عبده في نشر كتاب تراثي في المنطق -صدر نبل مسنوات من ظهور نشرة زكي- قد وُصِف أيضًا بأنه وتحقيق، على غلاف الطبعة (١٠٠). ومع ذلك، فلا يبدو أن هذا المصطلح دال على نشاط التحقيق الحديث

<sup>(</sup>۱۰) الساوي، البعسائر المنصيرية.

كما نعرفه الآن، بل كان إشارة إلى الحواشي التفسيرية التي أضافها عبده إلى النص، وهو استخدام لم يشِع من بعده (٦١).

وخالفت مقدمة زكي العلمية الطويلة لكتاب التاج -المنحول للجاحظ- سابقة صِيَغ المِود الفراغ التي كانت عادة المصحّحين، من خلال إبراز صوت زكي الموثوق(٦٢). فقد شرح زكي -على امتداد أكثر من ٥٠ صفحة- ما يعنيه مصطلح التحقيق عنده شرحًا دقيقًا. وكان الشاغل الأول الذي سعى زكي إلى التحقُّق منه -على حدّ وصفه - هو نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وكان الشاغل الثاني هو تحقيق عنوانه. أمَّا الشاغل الثالث، فكان صحَّة الكلمات واستقامة الأسلوب في المخطوطات الثلاث التي كانت بحوزته. في معرض الإجابة عن الشاغلين الأولين، قال زكي: إنه تتبُّع النقولات عن الكتاب في الكتب الأخرى، وبحث في المصنفات الببليوغرافية وكتب التراجم -سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة- عن معلومات من شأنها أن تربط الجاحظ بكتاب حمل هذا عنوان التاج وتضمَّن محتواه، فضلًا عن إجراء مقارنةٍ بين أسلوب الجاحظ في مصنفاته الأخرى ونص كتاب التاج. ثم تحقِّق زكى من النص في المقام الأول من خلال مقابلة المخطوطات الثلاث التي كانت بحوزته. وفي حين قدَّمت الطبعات السابقة عمومًا معلوماتٍ قليلة -أو ربما لم تقدم معلومات على الإطلاق- عن وصف المخطوطات المستخدمة في نشر الكتاب، فإن أحمد زكى ضمَّن نشرته عشر صفحاتٍ من صور الزنكوغراف للمخطوطات فضلًا عن التفصيلات حول أصلها(١٣). كما سبجل زكى -على نحو منهجي- فروق النسخ بين المخطوطات ووضع هذه التعليقات النقدية في

<sup>(</sup>٦١) نسخ عبده النصُّ بخط يده قبل عقود عندما كان يدرَّس في بيروت، ثم درَّسه في الأزهر، ووصفه الغلاف الأمامي بأنه المسؤول عن تحقيق الكتاب، وأن المصحح هو عبد الله الصاوي. لكن افتقار الكتاب إلى مقدمة علمية، ومعلومات عن المخطوطة المستخدمة في نشره، والتعليقات النفدية، يمني أن عبده لم ايحقق العمل وَفْقَ النهج الذي اتبعه زكى في نشراته.

<sup>(</sup>١٢) الجاحط، التاج (المنسوب للجاحظ)، المقدمة الفرنسية i-xiv، ص ٢٤-٧٧ من المقدمة العربية. (٦٣) الجاحظ، كتاب التاج (المنحول)، ص٧٧-٨٣، واستخدم زكي -بالإضافة إلى نسخة طوب قابي سراي- مخطوطة مكتبة آيا صوفيا في إستانبول ومخطوطة أخرى من إستانبول اشتراها وحملها معه إلى القاهرة من خلال تاجر يُدعى س. شيرمان (S. Sherman).



شكل (٥-٤): صفحة غلاف كتاب الأدب الصغير لابن المقفع، حيث وُصف أحمد زكي صراحة بأنه المسؤول عن «تحقيق» الكتاب.

الحواشي، وذلك في خروج مهم آخر عن الممارسات التقليدية السابقة، ومن تم فضل أعراف المستشرقين على نحو واضبح على الممارسة التقليدية التي جرت العادة فيها على كتابة الملحوظات في هوامش النص. ويتضح التفضيل نفسه لممارسات المستشرقين في اختياره كتابة مقدمات لنشراته بدلًا من قيود الفراغ المعتادة في المطبوعات.

ابتكر زكي شخصية ثفافية جديدة، من خلال اعتماد مصطلح والتحقيق، وهو المحقق لدور المحقق بوصفه وسيطا بين المخطوطة والنشرة المطبوعة، وهو والمحقق بوصفه عالمًا خبيرًا يستخدم مجموعة أدوات فيلولوجية (كانت تفصيلاتها ما نزال في حالة تغير مستمر، وستظل خاضعة للنقاش ربع قرن آخر. انظر الفصل الثامن)، وكانت أعماله موضع تقدير لإحياء التراث القديم، وعلى هذا النحو تناقض دور المحقق -بوصفه خبيرًا - على نحو حادً مع دور المصحّح، الذي كان يُنظر إلى عمله في المقام الأول على أنه يتألف من مهمة وضيعة وحرفية تقتضي نسخ عمله في المقام الأول على أنه يتألف من مهمة وضيعة وحرفية تقتضي نسخ

ومن البديهي أن تحقيق كتب التراث يستغرق وقتًا. ومع ذلك، تمكن زكي من اليجاد الوقت لتحقيق الرسائل القصيرة الثلاث المذكورة آنفًا، على الرغم من كرة شواغله، ولا سيما أعباء منصبه الرفيع في الحكومة. ومن اللافت للنظر أنه شارك أيضًا في نشرة أخرى صدرت عام ١٩١١م، أعني كتاب الصفدي (من أهل القرن النامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في تراجم العميان في التراث العربي والإسلامي (13). فعندما جرى التخطيط لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لتحسين ظروف المكفوفين، طلبت اللجنة المنظمة إلى زكي نشر كتاب الصفدي، الذي كان قد اكتشف منه عدَّة نسخ في مكتبات إستانبول، بما في ذلك نسخة نفيسة في مكتباطوب قابي سراي (١٥٠). بيد أن طلب اللجنة قدَّم متأخرًا، بحيث لم يتبق سوى عشرين يومًا لزكي كي ينتهي من طباعة الكتاب. واستطاع زكي اللحاق بالموعل عشرين يومًا لزكي كي ينتهي من طباعة الكتاب. واستطاع زكي اللحاق بالموعل النهائي لطباعة الكتاب بفضل مساعدة اثنين من أصدقائه، وهما: السوري طاهر الجزائري (انظر بشأنه الفصل السادس) والعالم الموريتاني أحمد بن الأمين المنتبطي (نحو عام ١٨٦٣ – ١٩١٩م) (٢٦٠). وكان زكى مستاة للغاية من نبجة الشيقيطي (نحو عام ١٨٦٣ – ١٩١٩م)

<sup>(</sup>١٤) الصفدي، نكت الهميان. وانظر أيضًا: مقالة زكي الفرنسية عن هذا الكتاب، Dictionnaire (١٤).

<sup>(</sup>٦٥) انظر: الصفدي، نكت الهميان، مقدمة التحقيق (أ).

<sup>(</sup>٦٦) الصفدي، المصدر نفسه، مقدمة التحقيق (ج).

عملية التحقيق المتسرعة إلى حد أنه سمّى نفسه ممولًا لطباعة الكتاب فحسب - لا محققه - على صفحة العنوان، واضطر إلى نشر مقدمته الفرنسية الأطول للعمل في نشرة منفصلة (١٧٠). وفي مقدمته العربية، وصف زكي المخطوطات المستخدمة، والقيود الزمنية التي جعلت من هذه النشرة نشرة أوليّة في أحسن الأحوال، وجهوده لتضمين جهاز نقدي، وضبط النص بالشكل، وهو أمر لم يعتده الطبّاعون، ومن ثمّ ارتكبوا عددًا كبيرًا من الأخطاء. بيد أنه ادّعى دعوى عريضة جعلت من هذه النشرة نشرة خالدة، وتقضي دعواه بأن الكتاب يُظهر أن العرب في العصور الوسطى قد طؤروا نصًا للمَكفوفين يمكن مقارنته بطريقة بريل (١٨٠).

واكتشف زكي - فضلًا عن هذه الكتب الأربعة التي ضمّها مجموعٌ واحدٌ، والتي نشرها بعد فترة وجيزة من عودته إلى القاهرة - شذراتٍ كانت في عداد المفقود آنذاك من كتاب مسالك الأبصار للعمري في مكتبة طوب قابي سراي (١٩٠). وقد اعترف العلماء الأوروبيون - الذين حلّلوا الشذرات المختلفة من الكتاب المحفوظة في مكتبات باريس ولندن ومانشستر ومدريد - بأهمية هذه الموسوعة الجغرافية السياسية والتاريخية الهائلة (٢٠٠)، إلا أنها لم تُدرس أو تُحقِّق على نحو كامل من قبل. وكان زكي قد عثر أيضًا في وقت سابق على جزء كبير من الكتاب في مكتبة قره جلبي زاده حسام الدين (المتوقى ١٥ م ١٩هـ/ ١٦٥٨م)، وكان في الأصل موقوقًا

(٦٨) الصفدي، المصدر نفسه، مقدمة التحقيق (ج)، ص٧٠٧- ٢٠٨. وانظر أيضًا: Maltu-Douglas- Blundness and Autobiography, 62.

طه حسين، الأيام، ٣: ٥٠٥ - ٥٠٥ (الفصل التاسع عشر). ولم يكن زكي مخطًّا في الإشارة إلى أن عالمًا بغداديًا ضريرًا استخدم حروقًا بارزةً لمساعدته في التعرف على الصفحة، لكن لبس ثمُّ دليل على أن هذه الممارسة استُخدمت لإعادة إنتاج كتب كاملة، أو أنها كانت ممارسة مارسها قراء آخرون مكفه فون.

(٦٩) العمري، مسالك الأيصار، (نشرة ١٠١٠م)، ج١، ص٧٢. وعن مخطط للمخطوطات المتاحة وتواريخ نسخها، انظر:

Krawulsky, "Masālik al-abşār fī mamālik al-amşār."

(٧٠) انظر: العمري، مسالك الأيصار (نشرة ١٠١٠)، مقدمة المحتق، ج١، ص٧٢-٧٤.

<sup>(67)</sup> Zakl, Dictionnaire biographique des aveugles.

على المكتبة المحمودية الشهيرة في القاهرة (راجع بشأنها الفصل الأول)(٧١)، لكن اكتشافه في إستانبول أتاح الفرصة الأولى لإصدار نشرة كاملةٍ من الكتاب. وقؤر زكي القيام بمحاولة ثانية لتسخير علاقاته بالحكومة لصالح مشروع واسع النطاق ري الماب تراثي مهم، ففي خريف عام ١٩١٠م، أي بعد خمس سنوات من محاولته الفاشلة لجمع التبرعات لنشر موسوعة النويري، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع بعنوان «إحياء الآداب العربية» وصدَّق عليه الخديوي عباس حلمي الثاني. واقتُرح المشروع رسميًا بناءً على طلبٍ من وزير المعارف أحمد حشمت (١٨٥٨-١٩٢٦م)، لكن صاحب المشروع الحقيقي كان أحمد زكي، الذي وضع أيضًا قائمة تضمُّ الكتب التي كان يُزمع نشرها تحت رعايته. وأعرب وصف المشروع عن أسفِه لأوضاع المكتبات المتدهورة في العالم العربي في العصر الحديث، وأشاد بإنشاء المكتبة الوطنية المصرية، إلا أنه أشار إلى نُقصان مقتنياتها. وفي ظل هذا الوضع، أوضح المقترّح أن الحكومة المصرية قررت تخصيص أكثر من تسعة آلاف جنيه مصري لنشر سبعة وعشرين كتابًا تراثيًا، صؤرها أحمد زكي من مكتبات أوروبا وإستانبول، بدءًا من كتاب النويري وموسوعة العمري مرورًا بكتب الأدب والبلاغة والطب وعلم الحيوان وعلوم التعدين والفلك والجغرافيا والعلوم العسكرية والموسيقي والسياسة والحكم والحديث والتاريخ والتراجم والرحلات والأديان القديمة (٧٢). وكانت التحديات التي جابهت المشروع هاثلةً، وكثيرًا ما شعر زكي بالمرارة لضياع جهوده في تحقيق أهداف المشروع سُدي، لكن توضح الخطة -مع ذلك- وجود ترابطِ بين سياسة الحكومة والاهتمام العلمي بنشر كتب التراث. وعلى أية حال، فقد أثار مشروع "إحياء الآداب العربية" الجدل. وانتقد بعض المراقبين ما عدُّوه إهدارًا لأموال الدولة من أجل إحياء «الخرافات العربية»، بينما اعترض آخرون ووصفوا إسهام الحكومة بأنه استثمار ضئيل للغاية، مُشيرين إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا من

الأموال دعمًا لتقديم المسرحيات الأجنبية على المسارح المصرية، مقارنة بنشر (٧٣). وردي المعربية مقارنة بنشر والمربي

كيفما كان الأمر، فقد ظهَر أول كتاب نُسر في إطار هذا المشروع عام ١٩١٤م، وهو كتاب صغير الحجم، إلّا أنه من الناحية التاريخية كان عملًا مهمًا للغاية، كان ذلك الكتاب هو كتاب الأصنام لابن الكلبي (من أهل القرن الثالث الهجري/ النامع الميلادي)، فقد وقر إطلالة غير مسبوقة على معتقدات العرب في الجاهلية، بالقدر الذي أعيد بناؤها وجرى تسجيلها في عصر صدر الإسلام (١٤٠٠)، وكان أحمد زكي قد اشترى الكتاب من صديقه الكتبي الجمّاعة طاهر الجزائري، وعرضه على المؤتمر الدولي للمستشرقين عام ١٩١٢م بأثينا بأسلوب مسرحيً مميز:

اليوم، يسعُني أن أُعلن أنه قد أتيحت لي فرصة نادرة، فقد وُنَقت في شراء مخطوطة رائعة، دفعت فيها قدر وزنها ذهبًا: ثلاثون ورقة من القطع الصَّغير، مقابل ثلاثين جنيهًا إسترلينيًا) (٧٥).

وأكّد زكي أن النسخة التي اشتراها لا أُخت لها، وهذا صحيح من حيث إنها كانت النسخة الوحيدة المعروفة آنذاك من هذا الكتاب (اكتُشِفَت نسخة أخرى بعد عقدين من الزمان) (٧٦). وحقَّق زكي الكتاب بنفسه. وعرض اسمه على نحو بارز على صفحة العنوان بوصفه محقق الكتاب ومالك المخطوطة الوحيدة الباقية منه. ونضمنت النشرة مقدمة باللغة العربية، ومقدمة بالفرنسية. واحتوت المقدمة الفرنسية على الورقة التي قدَّمها زكي في أثينا واستنسخ فيها ملحوظات ثيودور نولدكه (Theodor Nöldeke) (١٨٣٦ - ١٩٣٠م) -الذي كان أعظم مستشرق أوروبي متخصّص في تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وتاريخ عصر صدر الإسلام على قيد الحياة آنئذ المتعلَّقة بأهمية اكتشاف زكي. وتُعَدُّ المقدمة العربية العربية قبل على قيد الحياة آنئذ المتعلَّقة بأهمية اكتشاف زكي. وتُعَدُّ المقدمة العربية

<sup>(</sup>٧٢) زضاً، امشروع إحياء الآداب العربية».

<sup>(74)</sup> Nyberg, "Bemerkungen zum Buch der Götzenbilder."

<sup>(</sup>٧٥) زكي، المقدمة الفرنسية لكتاب الأصنام لابن الكلبي، ii.

<sup>(76)</sup> Spies, "Die Bibliotheken des Hidschas," 119.

جوهرية بما لا يقاس مقارنة بالمقدمة الفرنسية، حيث ترجم ذكي للمؤلف، وأشار إلى مؤلفين سابقين اعتمدوا على كتاب الأصنام، وتضمّنت تحليلًا لنقل المغطوطة، وصورًا لصفحاتٍ مختارةٍ منها. كما ضبط ذكي النص نفسه -الذي ناهز طوله منين صفحة- بالشكل كي يسهُل فهم الكلمات والتعبيرات الاستثنائية العتبقة غالبًا. وفضلًا عن ذلك، أضاف ذكي فهرسًا لأسماء الأصنام فضلًا عن قائمة بالهة أخرى عبدها العرب قبل الإسلام، ولم يرد ذكرها في نص الكتاب، الأمر الذي زاد من قيمة النشرة بوصفه مرجعًا ليس فيما قيمة بالبعد الفيلولوجي للنص، بل في موضوع الكتاب أيضًا.

وركز زكى -على مدى العقد التالي- طاقت العلمية على موسوعتى النويري والعمري. وقد تمكُّن من تجميع نسخة كاملة من هذه الأخيرة من أجزاء تحتفظ بها مكتبا آيا صوفيا وطوب قابي سراي، وكانت إحدى شذرات طوب قابي سراي ذات قيمة خاصة؛ وذلك لكونها النسخة الوحيدة المعروفة من المجلد الأول من الكتاب (حملت عنوانًا مختلفًا عن عنوان كتاب العمري)، وكان الناسخ قد قرأ هذه النسخة على العمري وأدرج التصحيحات على هوامش النص. واحتوى هذا المجلد الأول -الذي تناول الجغرافيا- على وصف لفلسطين، بما في ذلك المسجد الأقصى، فقرَّر زكى مقابلة الوصف على الأصل، فسافر إلى القدس عام ١٩٢٣م (٧٧). ونُشر المجلد الأول في غضون عام ١٩٢٤م، وسمَّى زكي نفسه محققًا للكتاب في صفحة العنوان، وكتب مقدمة الكتاب، بالإضافة إلى الحواشي الفيلولوجية والملخصات الهامشية والتعليقات على نص العمري. والسمة اللافئة للنظر في تعليقات زكي هي وجود نبرةٍ تبريريَّة ثقافيًّا أحيانًا. فعندما ذكر العمري أن شيخه كان يعتقد أن الأرض كرويَّة وأن هناك أراضيَ أخرى ونباتاتٍ وحيواناتٍ وشعوبًا موجودة على الجانب الآخر من العالم المعروف، عدَّ زكي هذا القول دليلًا على أن العلماء المسلمين وضعوا نظرية لوجود العالم الجديد قبل قرن ونصف القرن من ميلاد كريستوفر كولومبوس (Christopher Columbus)(۲۸), ولمي

<sup>(</sup>٧٧) العمري، مسالك الأيصار (نشرة ١٩٢٤م)، مقدمة المحقق، ص١٢٥٠

<sup>(</sup>٧٨) العمري، المصدر نقسه، ص٣٦.

موضع آخر، زعَم ذكي أنهم -يعني العرب- قد اكتشـفوا منابع النيل قبل قوون من التشاف الأوروبيين لها(٧٩).

لم يُنشر كتابا النويري و[ابن فضل الله] العمري بأكملهما في حياة زكي، بل شهد ذكي - قبيل وفاته في عام ١٩٣٤م - نشر المجلدات السبعة الأولى من كتاب النويري - أي قرابة ثلث الكتاب والمجلد الأول فحسب من كتاب ابن فضل الله العمري، ولم تظهر نشرة كاملة مطبوعة من كلا الكتابين حتى عام ١٩٩٧م حين العمري، ولم تظهر نشرة كاملة مطبوعة من كلا الكتابين حتى عام ١٩٩٧م حين اكتمل نشر نهاية الأرب، ثم اكتمل نشر مسالك الأبصار في عام ١٠٠١م، ولم يكن طول الكتابين هو الذي تبط جهود زكي فحسب، بل شكل تعقيدهما من حيث الموضوعات والأشخاص والأماكن التي تناولها كلا الكتابين تحديًا هائلا، وانتقدت المراجعات للمجلدات الأولى من كتاب النويري كثرة الأخطاء في هذه المجلدات انتقادًا شديدًا شديدًا.

كما سمحت وسائل زكي وعلاقاته وأسفاره بتسهيل عمل العلماء العرب الآخرين الذين كانوا مهتمين بتحقيق كتب التراث إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى موارده الني كان يُحسَد عليها. كان أحد هؤلاء العلماء هو مصطفى القباني (المتوفى الني كان يُحسَد عليها. كان أحد هؤلاء العلماء هو مصطفى القباني (المتوفى الني كان يُحسَد عليها. كان أحد هؤلاء العلماء هو مصطفى القباني (١٩١٨)، وهو دمشقيَّ استقرَّ بالقاهرة في أوائل القرن العشرين (١٩١٨). أن شارك عبد الفتاح قتلان –وكان ابن عم القباني - في تأسيس دار الكتب والمطبعة السلفية مع الجزائري ومحب الدين الخطيب تلميذ الجزائري (انظر بشأنه الفصل السلفية مع الجزائري ومحب الدين الخطيب تلميذ الجزائري (انظر بشأنه الفصل السادس) (٢٨). وباستثناء هذه المعلومات النادرة، لا نعرف عن القباني شيئًا، اللهم المناطق: محلك النظر، وفيصل التفرقة [بين الإسلام والزندقة]، والحكمة في مخلوقات الله. كما وقف القباني أيضًا خلف نشر كتاب ابن رشد المسعّى كتاب ما مخلوقات الله. كما وقف القباني أيضًا خلف نشر كتاب ابن رشد المسعّى كتاب ما

<sup>(</sup>۷۹) المصلر نفسه، (د)، ص۲۸.

<sup>(</sup>A) انظر: مراجعة الكُرْملي للكتاب في مجلة المجمع العلمي العربي (في دمشق).

<sup>(</sup>٨١) كحالة، معجم المؤلفين، ١٢: ٢٦٩.

<sup>(82)</sup> Lauzière, "Construction of Salafiyya," 377.

بعد الطبيعة، الذي طبع في القاهرة في المطبعة الأدبية عام ١٩٠٥م، بتمويل منه ومحمد أمين الخانجي (انظر عنه الفصل السادس أيضًا). وكان الوصول إلى هذا الكتاب في السابق متاحًا فقط من خلال ترجمتَيْه العبرية واللاتينية، بيد أن القباني عثر على مخطوطة عربية من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية (٨٣).

لم تكن المصنفات الأخرى متاحة بسهولة، وتوضّح الصعوبات التي واجهها القباني في الحصول على نُسخ خطيَّة من الكتب التي كان يعتزم نشرها أعباءً محقق امن سواد الناس؛ كان يعمل دون مصادر زكي وصلاته الاجتماعية. ففي مقدمة نشرته الصادرة عام ١٩٠٣م من كتاب الحكمة في مخلوقات الله للغزالي (وهو كتاب تناول السمات الطبيعية في المخلوقات بوصفها علاماتٍ على العناية الإلهية، وهو وثيق الصلة بكتاب جالينوس (De usu partium) «علم منافع الأعضاء») (٨٤٠)، وصف القباني بشيء من التفصيل الكيفية التي حصل بها على نُسخةٍ مناسبةٍ من النص، وذكر أنه بعد أن قرأ عن كتاب الحكمة في مصنفات أخرى شُغِف به. قال القباني:

«كما شُغفت بنشر هذا الكتاب؛ لِما له من الشَّهرة بين مؤلفاته ... ولكن من الأسف فُقِد كغيره من المشرق، فأضحى كالعنقاء اسمًا بلا عين. فأخذت بالبحث عنه في دفاتر مكاتب الاستانة العليَّة، والمكاتب السورية، والمكتبة الخديوية، فلم أقف له على أثر إلا بدفتر مكتبة برلين. فصار لديَّ كالسوط (٥٠) من وراء حجاب، بل كالظلَّ في المرآة؛ لما في الحصول عليه من كثرة المصاريف وشدَّة المشقَّة وبُعد الديار. ولكن لم تزل أمنيتي تُحدثني بالفوز بنشره، وإحياء رسمه وذكره. حتى ولكن لم تزل أمنيتي تُحدثني بالفوز بنشره، وإحياء رسمه وذكره. حتى قبض الله لي محبُّ العلم، وناشر ألويته، وعاضد أهله، وكوكب أنديته،

<sup>(</sup>AT) استندت النشرة إلى مخطوطة دار الكتب المصرية، المحكمة والقلسفة، ص٥.

Amzen, On Aristotle's "Metaphysics," 11-12.

<sup>(84)</sup> El Shamsy, "Al-Ghazālī's Teleology".

<sup>(</sup>Ab) كذا في الأصل، وصوابها -كما يتضع من السياق - «العبوت». وقد أحسن المؤلف بترجمة هذه العبارة - والعبارة التي قبلها - إلى جملة إنجليزية واحدة it became an unreachable "it became an unreachable إلا أنه لم ينوه إلى هذا الخطأ المطبعي الواضع. (المترجم)

المفضال الشهير أحمد زكي بك مسكرتير ثاني مجلس النظار، وذلك عند ذهابه للمؤتمر الشرقي المنعقد في هامبورج من أعمال المانيا- سنة ٢٠١٢م عندما كان نائبًا عن الحكومة المصرية. فذاكرته به فوعدني -حفظه الله- وأنجز، وكلف بنسخه حضرة الفاضل النبيه الشبخ حامد والي أحد متخرجي دار العلوم المصرية، ومعلم اللغة العربية في مدينة برلين، فبذل -حفظه الله- غاية جهده بتصحيحه ومقابلته على النسخة الموجودة لديهه (٨٦).

كان على القباني - في غياب قنواتٍ مؤسسية أو وسائل مالية تحت تصرفه - أن يعتمد على سلسلة من المصادفات العارضة التي مكّنته من إصدار نشرته، ولا سيما رحلة أحمد زكي الوشيكة إلى مؤتمر الاستشراق في هامبورج، ونجاح الأخير في نوظيف ناسخ مؤهل أبدى استعداده للعمل على نسخ المخطوطة في برلين. وكان التوافر العام المتزايد للفهارس من مكتبات المخطوطات الغربية في الشرق الأوسط يعني أن حتى المحققين من الطبقة دون النخبة -من أمثال القباني - كانوا على دراية متزايدة بالمصنفات المتاحة في المكتبات خارج الديار، إلّا أنهم اعتمدوا على أفراد مثل زكي في مساعدتهم للوصول إلى المخطوطات التي حدّدوها.

وقد خلّف زكي بعد وفاته عددًا لا يكاد يُحصى من الدراسات والمقالات، سواء في الثقافة العربية والتراث العربي أو في قضايا القومية العربية المعاصرة. ولم تقتصر إنجازاته في إحياء التراث الأدبي العربي على المصنفات التي حقّفها (أو مشرع في تحقيقها). واحتوت مكتبته على ١٤٨٢ مخطوطًا و ١٧٣٥ كتابًا عربيًا مطبوعًا و ١٤٨٠ كتابًا أجنبيًا (١٨٥)، وأسهمت مكتبة زكي إسهامًا لم ينقطع، فقد سمع مطبوعًا و ٢٠١٤ كتابًا أجنبيًا أخنبيًا (١٨٥)، وأسهمت مكتبة زكي إسهامًا لم ينقطع، فقد سمع زكي للجمهور بالاطلاع على ذخائر مكتبته في حياته بالفعل، وبعد وفاته أضحت مكتبة جزءًا من داد الكتب المصرية.

. . .

<sup>(</sup>A1) الغزالي، الحكمة في مخلوقات الله، ص ١-٢. (A۷) ميد، دار الكتب المصرية، ص ٢- A۲.

واجه الاهتمام الجديد بإحياء المصنفات التي سقطت في غياهب النسيان المسيان عديات فيلولوجية كبرى. كانت هذه المصنفات -على النقيض من نصوص تحديثات ميتوسر . على نطاق واسع - قد وصلتنا فقط بأعداد قليلة، على هيئة نسخ المناهج المنتشرة على هيئة نسخ الماسج المسامع المارات؛ وكان احتمال فقدانها جراء التلف بفعل الرطوبة أو مجرّد شذرات؛ وكان احتمال فقدانها جراء التلف بفعل الرطوبة أو وريده، او منبسر المناه على من المناه على المناه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناه ا و رئيس عادي، أو خضعت للنُّسْخ مرارًا، ومن ثُمَّ تراكم عدد أكبر من تصحيفات النسَّاخ. ونظرًا الستبعاد ثلك المصنفات من مناهج التدريس، لم تعُد أكثر المصطلحات وأمسماء الأعلام والأماكن التي تظهر فيها معروفة، وبما أن الخط العربي يستعيض بالحركات عن الأحرف الصائنة القصيرة، ويعتمد على النقاط للتمييز بين الحروف، فكان يسهل على النسَّاخ إغفال هذه وتلك على حدٌّ سواء، أو وضع النقاط في غير محلها، واحتوت هذه النصوص حتمًا على أحاج نصيَّة كان حلها يحتاج إلى أدوات لم يكن المصححون الأوائل في المطابع العربية يمتلكونها. ولا سيما أنه لم يكن ثَمَّ غنَّى عن معاودة أمهات الكتب، بما في ذلك المعاجم العربية وكتب التراجم وكتب الجغرافيا والمصنفات المتعلِّقة بموضوع المتن المزمِّع تحقيقه. وهكذا أعيقت الجهود المبكّرة لتحقيق النصوص التراثية على نحو يشبه اإشكالية ٢٢٤ (٨٨)؛ فكلما كان النص أشدَّ ندرة وأكثر صعوبية، زاد اعتماد محققه على توفر مصنفات أخرى حُقَّقت مسبقًا، وكان تحقيق هـذه المصنفات بدورها أكثر صعوبة في ظل الافتقار إلى المصادر الكافية. ولهذا السبب كانت جهود أحمد تيمور ومحمد الشنقيطي في جمع التصحيحات ونشرها لاستكمال الأعمال المرجعية المطبوعة مسبقًا (على النحو الذي ناقشناه في الفصل السابق) مُهمةً للغاية.

وعادة ما يسهل تحقيق الكتاب إلى حدٌّ كبير إذا اعتمد المحقق على مخطوطات متعدَّدة من الكتاب. ولتحقيق مثل هذا الموقف المواتي كان ينبغي الاحتفاظ

<sup>(</sup>٨٨) مفارقة منطقية، استخدمها جوزيف هيلر (Joseph Heller) للمرة الأولى في رواية ساخرة حملك عنوان (Catch-22)، ومن نَسمُ بات يستخدمها المثقفون الغربيون عادةً في مقام التعبير عن إشكالة يتعارض فيها الحل الوحيد لها مع ظرف أو ظروف متأصلة في الإشكالية نفيسها، ومن ذلك قولهم؟ كيف يكتسب المبتدئ المخبرة، إذا كان أرباب العمل يرفضون تعيينه دائمًا لأنه بلا خبرة؟ (المترجم)

بالمخطوطات في مكتبات صُنّفت مجموعاتها على نحو ملائم، وتوفرت فهارسها، بعيث يمكن الوصول إلى مقتنياتها إما شخصيًّا، أو من خلال وكلاء، أو عن طريق الموافقة على الغرض من الحصول على نسخ من الكتب المعنيَّة. ولم تكن كل هذه المبزات متوفرة في المراحل الأولى من ثورة الطباعة. وفوق ذلك، كانت عملية النحقيق في البداية في يد المصحح الموظف في المطبعة، الذي كان يفتقر عادةً إلى الخبرة، والأهم من ذلك، أنه كان يفتقر إلى الوقت اللازم للبحث عن المخطوطات المختلفة ومقابلتها مقابلة دقيقة.

لفد اضطلع الأثرياء المهتمون من ذوي الخبرة بالموضوعات العلمية -مثل احمد الحسيني- بأعمال نقد النصّ في النشرات المطبوعة، وإن كان ذلك ومن وراء ستارا. بيد أن أحمد زكي أنشأ دورًا كامل التكوين في عملية إخراج كتب التراث مطبوعة. وكان زكي عالمًا خبيرًا، جمّاعة للمخطوطات، وله صلات اجتماعية ممتازة، كما كان صاحب مكتبة خاصّة مهمّة. ومن خلال انخراطه مع المستشرقين، تعرّف إلى ممارساتهم تحقيقًا وتأليفًا، واعتمدها -على نحو هادف في دراساته الخاصّة. واختلف هذا النهج الجديد في التحقيق -المستوحى من المستشرقين، والمستمد من الدراسات المتخصّصة في جوانب جوهرية عن أعمال المصححين القدامي. وأضحى يُشار إلى هذا الدور بمصطلح اتحقيق، الذي كان يعني آنذاك تقييم الأدلّة، إلّا أنه اكتسب منذ ذلك الحين معنى فنيًا جديدًا فيما تأخراجها مطبوعة.

# الفصل السادس الإصلاح من خلال الكتب

فتح إدخال الطباعة -بالإضافة إلى الشورات التي أعقبتها في ثقافة الكتاب وسوق الكتب- آفاقًا وإمكانيات جديدة، ليس لنخبة البيروقراطيين أو ورجال القلم، من أمثال أحمد زكي وأحمد تيمور فحسب؛ بل للمعمّمين أيضًا، اعني العلماء الذين تلقّوا تعليمًا تقليديًّا في مجال العلوم الدينية، وانغمسوا في ثقافة الدراسات الإسلامية وخطابها. إلّا أن الرفض كان ردّ فعل عدد كبير من العلماء لهذه المجموعة المتنامية من الأدبيات المطبوعة، بما في ذلك الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية، فضلًا عن مجموعة متنوّعة من المصنّفات العربية، التي أخذت في التزايد على نحو مطرد. واستمرّ هؤلاء العلماء في التركيز على المجموعة الأدبية التقليدية. بيد أن بعض العلماء المعمّمين من الإصلاحيين المُتدين سرعان ما أدركوا الإمكانات القوية للطباعة لخدمة هدفهم المتمثّل في التغيير الاجتماعي والثقافي المتجدّد محليًّا. فنقبوا -مدفوعين بأهداف نبيلة، مثل: تجديد اللغة العربية، والارتقاء بالخطاب العام، وتنمية الحس الأخلاقي في المجتمع عن التراث القديم للكتب المنسيَّة التي كان بوسعهم تسخيرها بوصفها نماذجَ، ثم بنّها المجتمع بفضل المطبعة.

ويركّز هذا الفصل على اثنين من هؤلاء الإصلاحيين: المصري محمد عبده المرحد الفصل على اثنين من هؤلاء الإصلاحيين: المصري محمد المدوري طاهر الجزائري (١٨٥٢-١٩٢٠م). لقي محمد عبده قلرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين بوصفه مُصلحًا. ومع ذلك، فإن إسهاماته في تطوير ثقافة الكتاب الإسلامي بهدف إصلاح اللغة -وهو الهدف الثاني من أهدافه التي حدّدها بنفسه، إلى جانب هدف الأول المتمثّل في الإصلاح الديني (١١- لم نزل فصلًا مجهولًا، مثلها في ذلك مثل إسهام الجزائري.

<sup>(</sup>۱) انظر: مسودة سيرة ذاتية لعبده أعيدت طباعتها في: رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص١٠.

### مجمد عبده وإصلاح اللغة

وصَف كتابٌ مدرسيٌّ كبيرٌ -صدر عام ١٩١٩م لطلاب المدارس الثانوية وكليات المعلمين المصرية، وتناول الأدب العربي وتاريخه- القرن التامع عشر بأنه كان عصر نهضة. ويخبرنا الكتاب بأن مستوى اللغة العربية بين الطبقات المتعلمة - في مستهل ذلك القرن- كان قد وصل إلى درجة يُرثى لها، حتى إن العلماء الذين تلقُّوا تعليمَهم في المعاهد الدينية أقحموا مسمات اللغة الفارسية في كتاباتهم (٢)، كما تبنُّوا أسلوبًا من النثر المقفِّي المتكلِّف، وهو أسلوبٌ ازدهر على نحو مُفرطٍ، كما انغمسوا في الشكليات اللغوية على حساب المحتوى. وبحسب رواية الكتاب، فإن هذا الوضع أخذ في التحشُّن مع التحوُّل التدريجي من اللغة التركية إلى العربية، بوصف الأخيرة لغةً للحكومة المصرية في جريدتها الرسمية (الوقائع المصرية)، ولا سيما بعد أن بدأت المدارس الحكومية في تخريج خريجين مُجيدين للغة العربية. وسرعان ما زالت صبغة التكلُّف عن اللغة العربية في الخطاب العام تدريجيًّا. وكانت العوامل الإضافية التي كمنت خلف زوال هذا التكلُّف هي انتشار الترجمات من اللغات الغربية إلى العربية، حيث افتقرت هذه الترجمات إلى الزُّخرف والبهرجة التي تميَّزت بها الكتابة العربية في العصر الحديث. كما حظي نموذج النثر الواضح في مقدمة ابن خلدون -التي كانت مناحة في نشرة مطبوعة منذ عام ١٨٥٧م- بشعبية كبيرة بين المعلمين والقرَّاء ومُحرري الصّحف(٢).

وكان هناك دورٌ مهمٌ في تنشيط اللغة العربية -كما وُصِف في الكتاب المدرسي -اضطلعت به جماعة من طلاب الأزهر تشكّلت في العقد الثامن من القرن التاسع

 <sup>(</sup>٢) من أبرر الأمثلة على ذلك استعمال حرف الجاف القارسي «ك»، فضلاً عن غيره من أحرف الهجاء
 العارسية في الكتابة بالعربية. (المترجم)

<sup>(</sup>٣) الإسكندري والعنابي، الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، ص٢٦-٢٨٢.

عثر، وتأثرت بنشاط جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ -١٨٩٧ م) الفارسي الأصل (١٠). وبدأ أو لئك الطلاب في المشاركة في المناقشات العاشة آنذاك من خلال كتابة المفالات ونشرها في الصحف، والقيام بحملات من أجل المطالبة بإصلاحات المفالات ونشرها في الصحف، والقيام بحملات من أجل المطالبة بإصلاحات نربوية واجتماعية وسياسية، وسيلة للاستقلال عن التأثير الأوروبي. وكان أشهر هؤلاء الطلاب محمد عبده، وهو من مواليد الدلتا، وتلقى تعليمه في مدرسة محلية كانت تتبع الجامع الأحمدي في مدينة طنطا، ثم انتقل ليكمل دراسته بالأزهر عام كانت تتبع الجامع الأحمدي في مدينة طنطا، ثم انتقل ليكمل دراسته بالأزهر عام وتحسين الظروف «السائدة» في المجتمع فحسب، بل الدعوة إلى معالجة العِلَل، وتحسين الظروف «السائدة» في المجتمع فحسب، بل الدعوة إلى إصلاح اللغة لتناسب الخطاب العام.

وكان عبده يرى أن تخلّف المجتمعات العربية الإسلامية متجذرٌ في تخلّف أفتها جزئيا. وفي المقام الأول، فإن التخلّف العلمي والاجتماعي في البلاد العربية المنها جزئيا. وفي المقام الأول، فإن التخلّف العلمي والاجتماعي في البلاد العربية كان يعني أن اللغة العربية باتت مفتقرة تمامًا إلى المفردات للتعبير عن الاكتشافات والمصطلحات والأفكار -التي تطورت في المجتمعات الأكثر تقدمًا- ومناقشتها. وواجه المترجمون مهمة صعبة تمثّلت في اشتقاق الكلمات العربية لتمثيل أحدث العيارف العلمية الطبيعية والاجتماعية، في سياق توسيع آفاق اللغة العربية (1). وعلى مستوى أعلى، ذهب عبده إلى أن الإصرار المدرسي على التعاطي مع التراث الفكري الحديث بوصفه تراثا موثوقًا دون العودة إلى الكتاب والسُّنة أدى إلى اضمحلال اللغة. وبينما ناقش العلماء الأواثل معاني الكتاب والسُّنة، ومن ثمَّ سعوا لإتقان أسلوبهما من خلال دراسة الأدب -إلى جانب مساع أخرى - لإحكام فهمهم للغة الوحي، أقبل العلماء المتأخرون على إجازات التراث المدرسي بوصفه ضمانًا للحقيقة؛ لذا جرى اختزال دراسة اللغة في التحليل الشكلي للمعاني بوصفه ضمانًا للحقيقة؛ لذا جرى اختزال دراسة اللغة في التحليل الشكلي للمعاني بوصفه ضمانًا للحقيقة؛ لذا جرى اختزال دراسة اللغة في التحليل الشكلي للمعاني

(٥) عن الحياة الطلابية والمناهج الدراسية في الجامع الأحمدي، انظر: عبد الجواد، حياة مجاور.

(٦) عبده، التحفة الأدبية.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. ويبدو أن المؤلف يعتقد أن مديئة أسد آباد الإيرانية هي مسقط رأسه. ولكن الأرجع في دلك أن مدينة أسد آباد في أفغانستان هي مسقط رأسه. (المترجم)



شكل (١-٦): محمد عبده. صورة من ألبوم (Alamy Stock Photo).

المعجمية للكلمات، وإعرابها، واستخداماتها البلاغية. وطُبِّق هذا التحليل على مجموعة من النصوص المُحدَثة التي أخذت تضيق تدريجيًّا. وبلغت مثل هذه الطموحات الفكرية المحدودة حدَّ الخمول والجمود في نظر الإصلاحين من أمثال عبده (٧).

 <sup>(</sup>۲) عبده: مفاسط هذا الجمود وتتاثيم.

ولمًا شرع عبده في التدريس في الجامع الأزهر عام ١٨٧٧م، اقتصر في دروسه على المنهج التقليدي في حلقته الدراسية، إلّا أنه ألقى دروسًا إضافيةً في منزله، ورّس فيها الكتب التي لم تكن جزءًا من منهج الأزهر الدراسي، والتي عكست أهدافه الإصلاحية وعملت على تعزيزها. وتضمّنت قائمة قراءات عبده كتبًا حديثة ونرائية على حدّ سواء، كما يتضح من العنوانين المذكورَيْن في سيرته الذاتية: وكان المدهما ترجمة حنين الخوري لكتاب تاريخ الحضارة في أوروبا (Histoire de la المدهما ترجمة حنين الخوري لكتاب تاريخ الحضارة في أوروبا (François Guizot)) المذي صدر عام ١٨٤٦م لفرانسوا جويزوت (François Guizot)، أما الآخر فكان تهذيب الأخلاق لمسكويه، وكان فيلسوفًا ومؤرخًا، وكانبًا بالبلاط في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وهو متنٌ في ومؤرخًا، وكانبًا بالبلاط في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وهو متنٌ في الأخلاق، ثم نشره بأخرة أحد تلامذة عبده (٩).

وفي عام ١٨٧٨ م، عين عبده لتدريس الأدب العربي والتاريخ في مدرسة الألسن وكذلك في كلية دار العلوم، التي أتاحت له حرية أكبر في تحديد المتون التي يدرّسها، فضلًا عن الطرق التي يدرّسها بها. وكان أحد المصنفات التي اختارها هو مقدمة ابن خلدون، التي أتاحت له تعريف طلابه بالتاريخ بوصف تطورات نجري بين الجماعات البشرية وداخلها، ويحكم صعودها وسقوطها قوانينُ واضحة. ومن ثمّ غرست شعورًا أصيلًا بالسياسة كان غائبًا عن المنهج المدرسي. وعلى النقيض من ذلك، حاول عبده -بعد عقد من الزمن- إدخال مقدمة ابن خلدون في مناهج الأزهر، فرفض شيخ الأزهر شمس الدين الأنبابي الاقتراح على أساس أن قالعادة لم تجر بذلك،

وفي عام • ١٨٨ م، أضحى عبده رئيس تحرير جريدة الوقائع المصرية، واستخدم منصبه للترويج لبرنامج سياسي ولغوي-ثقافي. وعلى هذا النحو أضحت الصحيفة

<sup>(</sup>٨) صدرت هذه الترجمة بعنوان: التحقة الأدبية في تاريخ تعدن الممالك الأورباوية.

<sup>(</sup>٩) رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص١٣٥. ونُشر كتاب تهذيب الأخلاق باعتناء تلميذ لعبده يُدعى على رفاعة بك، تحت عنوان؛ ابن مسكوبه، تهذيب الأخلاق وتحرير الأعراق، انظر: ظاظا، باقة من الفلسفة الإسلامية.

<sup>(</sup>١٠) رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص٤٦٦. وانظر أيضًا: ص١٣٦.

-خلال فترة رئاسته للتحرير - أداةً لمساءلة الدوائر الحكومية من خلال النقر المفتوح، وطليعةً للغة العربية في المجتمع. ورفعت الصحيفة - بتوجيه من عبده معاييرها التحريرية، واستخدمت سُلطتها التنظيمية على الصحف الخاصة لإجبارها على توظيف محرّرين أكفاء، وإذا لزم الأمر، إرسالهم إلى فصولٍ مسائيةٍ ليتقنوا فيها الكتابة باللغة العربية على نحو صحيح وواضح (١١).

وكان عبده من أنصار عُرابي في ثورته ضد الخديوي، كما وقف ضد التدخل السياسي الأوروبي في مصر. وعندما هُزم عرابي على يد جيش الاحتلال البريطاني -الذي نجع في احتلال مصر عام ١٨٨٢م- نُفي عبده من مصر، فقضى بعض الوقت في باريس، حيث أسس - بالاشتراك مع الأفغاني- مجلة إصلاحية دينية مناهضة للاستعمار أسماها «العُروة الوثقي». ثم انتقل إلى بيروت، حيث درَّس في المدرسة السلطانية الجديدة بين عامي ١٨٨٥ -١٨٨٨م (١٢). عند ثل اكتشف عددًا كبيرًا من كتب التراث فنسخها بخطُّ يدِه، وعلَّق عليها تعليقاتٍ تفسيريةً، ثم درَّسها في فصوله الدراسية، ثم نشرها مطبوعةً بأخَرةٍ. وكان المتن الأول هو مقامات بديم الزمان الهمذاني (أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، وهو أحد أعظم المصنفات في النثر في تراث الأدب العربي. وكان الشدياق قد حقَّق هذا الكتاب وطبعه قبل بضع سنواتٍ في إستانبول، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان عبد، قد وقف على هذه النشرة أم لا. وعلى أية حال، يمكن القول: إن نشرة عبده كانت تفضّل نشرة الشدياق؛ فقد استند عبده في نشرته إلى عدد من المخطوطات (على الرغم من أنه لم يحدُّد -بكل أسفِ- أيًّا منها). وتضمُّنت حواشي عبده شروحًا للمصطلحات الصعبة. وفي مقدمته اعترف عبده صراحةً أنه حذف أجزاءً معينةً من النص عدُّها غير مناسبة للطالاب(١٣). وكان العمل الأدبي الثاني الـذي حفَّقه هو

<sup>(11)</sup> Adams, Islam and Modernism in Egypt, 47-48.

الصاوي، محمد عبده والوقائع المصرية، ص٤٤-٤٤.

<sup>(</sup>١٢) عن المدرسة، انظر:

Hanssen, Fin de siècle Beirut, 171-78.

<sup>(</sup>١٣) انظر: عبده، الأحمال الكاملة، ج٢، ص٤٠٨، حيث أعيدت طباعة المقدمة. انظر أيضًا: Pomerantz and Orfali, "Maqāmāt Badī' al-Zamān al-Hamadhānī," 46, n23.

البلاغة، وهو مجموع من الخطب المنسوبة لعلي بن أبي طالب - صهر النبي وخليفته الذي اشتهر بفصاحته - جمعها الشريف الرضي (المتوفى وخليفته الذي اشتهر بفصاحته - جمعها الشريف الرضي (المتوفى النبي المنافق الرضي المعافة النبي الذين تقطعت بهم الشبل عن العربية الفصحى، أو على حد وصفه: «انقطاع أمل جيلنا عن أصل لساننا». وفي مقدمته لهذا الكتاب، روى عبده خبر وقوعه مهادفة على مخطوطة للكتاب، واصفًا أثر كلمات علي القوية في نفسه على أنها كانت أشبه برؤية معركة شرسة تسحق فيها قوى الحق والفصاحة قوى الباطل والرذيلة (١٤). وتوضح هذه الصورة الارتباط الوثيق الذي رآه عبده بين الأحلاق والفصاحة واللغة السليمة، لقد كان يعدُ دراسة اللغة من جهني النحو والمُرف مسمّى تافهًا، وذهب إلى أن السعي خلف الحقيقة يُنقَح اللغة ويُكسِب والمُرف مسمّى تافهًا، وذهب إلى أن السعي خلف الحقيقة يُنقح اللغة ويُكسِب والمُرف المصطلح العربي الذي يتحمّل معنى مزدوجًا يُشير إلى الأدب، كما الشاوك القويم) (١٥).

زار عبده أيضًا -في أثناء إقامته في بيروت- طرابلس الشام، حيث النقى برامحمد] رشيد رضا (١٨٦٥ - ١٩٣٥ م)، وهو سليل عائلة علميَّة محليَّة. وكان رضا - مثله في ذلك مثل عبده - قد تلقَّى تعليمًا تقليديًّا، إلا أنه ترك بصمة كبيرةً لاحق في عالم صناعة النشر (١٦٠). وأصبحت مجلة المنار التي أسسها وتولَّى تعريرها منبرًا دوليًّا، ناقش أعلام الكتَّاب - على صفحاتها - القضايا الفكرية والدينية المُلحَّة آننذ، وأعلِن فيها عن كتب التراث التي خدمت البرنامج الإصلاحي، ونوقشت ثمَّة. كما استخدم رضا مطبعته - التي كانت بالقدر نفيه من الأهمية - لنسر هذه المتون التراثية، بل توقّر على تحقيقها أحيانًا بنفيه، وأحيانًا أخرى طبع كتبا أرسلها إليه علماء آخرون من جميع أنحاء العالم الإسلامي. حيث طبع عددً

<sup>(</sup>١٤) انظر: عبده، الأحمال الكاملة، ج٢، ص٩٠٤،

<sup>(</sup>١٥) اكتشف عبده أبضًا كتابًا في المنطق وحقّقه وأعاده لاحقًا إلى مصره حيث نُشِر بعد وفاته مع

ملحوظاته على النص، انظر: الساوي، البصائر المصيرية. (١٦) عن محمد رشيد رضا ونشاطه في مجال الطباعة والنشر، انظر على سبيل المثال: Hamzah, "From 'llm to Sihafa"



شكل (٦-٦): العاملون في مطبعة المنار عام ١٩٢٦م (تُنشر بإذنِ من عمرو رياض).

كبيرٌ من أمهات كتب التراث -التي تعرَّضنا لها في هذا الكتاب- في مطبعة رضا المسمَّاة (مطبعة المنار).

لكن رضا عند لقائه الأول مع عبده، كان شابًا -لم يزل- في أوائل العقد الثالث من عمره، واستهلَّ هذا اللقاء صداقة استمرت حتى وفاة عبده. وسرعان ما اكتشف عبده ورضا سخطًا مشتركًا في نفسيهما عن الحالة المتردية التي وصل إليها التعليم في العالم الإسلامي، وغياب كتب التراث عن المناهج الدينية. وعندما سأل عبده رضا عن تفاسير القرآن التي درسها في طرابلس، أجابه رضا بأن التفسير الوحيد الذي درسه هو تفسير العالم العثماني إسماعيل حقي (من أهل القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي)، ثم أردف قائلًا: إنه يغصُّ «بالقصص الإسرائبلية والخرافات الصُّوفية ...». عندئذ أوصاه عبده بمطالعة تفسير الزمخشري (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق المقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق المناهم الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق الدقيق المناهم الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق المناهم المناهم الميلادي الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق المناهم الميله المناه المناهم الميلادي)، مُشيدًا بتحليله اللغوي الدقيق المناهم الميلادي الميلادي المناهم الميله المناهم الميله المناهم الميلادي المناه المناهم المناهم الميلادي المناهم الميلادي المناهم المناهم الميلادي المناهم الم

ي أعرب رضا عن أسفِه لأن تدريس الأخلاق قد اندرس، ولم يعُد من الممكن يها اعرب و لا مدرّسين لتدريسها، فأردف عبده قائلًا: النعم والدرّس معها العثود على طلاب و لا مدرّسين لتدريسها،

وكان كلُّ من عبده ورضا من أشد المعجبين بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ودات و المنطق الأخلاق والفضائل، ونموذجًا يُستذى مثالُه للنثر العربي (١٨). بوصفه دائعةً من روائع الأخلاق والفضائل، ونموذجًا يُستذى مثالُه للنثر العربي (١٨). ولمَّا التقى عبده بالعالم السوري جمال الدين القاسمي (انظر بشأنه الفصل السابع) ولله القاهرة عام ١٩٠٣م، تمنّى عبده عليه لو كتّب مختصرًا سهل المنال لكتاب في القاهرة عام ١٩٠٣م، تمنّى مي المدارس، فما كان من القاسمي إلَّا الامتثال لطلب عبده (١٩). الغزالي ليدرَّس في المدارس، فما كان من القاسمي إلَّا الامتثال لطلب عبده (١٩).

كان اهتمام عبده بكتب التراث مصحوبًا بحسِّ دقيقٍ في نقدِ النص، فكان قارتًا نائدًا للكتابات المنشورة حديثًا. وفي مقال نُشِر في بيروت عام ١٨٨٦م، قال عبده: إن أحد أقدم النصوص التاريخية العربية، وهو كتاب فتوح الشام المنسوب للواقدي (المتوفى ٢٠٧هـ/ ٢٨٣م)، الذي طبع قبل عقدين من الزمان في القاهرة (٢٠)، لا بمكن أن يكون من تأليف الواقدي، بل هو منحولٌ إليه في الواقع. واستند عبده في عِجاجِه إلى تحليل أسلوب الكتاب الذي عكس أساليب كُتَّاب القرنَيْن الثامن والناسع الهجريَّيْن/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديَّيْن في مصر، لا بيئة الحجاز ني القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، حيث وُلِد الواقدي(٢١). ويتناقض منهج عبده النقدي المتطور كلَّ التناقض مع منهج أحد العلماء الذين أدركهم عبده ني شبابه؛ أعني عبد القادر الجزائري (١٨٠٨ -١٨٨٣ م)، وكان رجل دولة يقضي ما تبقى من أيامه في منفاه دمشق آنشذ، كما كان أيضًا عالِمًا مثقفًا، إلا أن دراساته كانت منغمسة في النموذج المعرفي للكشف والعلم اللدُّنِّي. وبنَّى الجزائري

<sup>(</sup>١٧) رضاء تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>١٨) رضا، المتار والأزهر، ص ١٤٠-١٤٢-١٤٧-١٤٧.

<sup>(</sup>١٩) جمال الدين القاسمي، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين.

<sup>(</sup>٢٠) الواقدي، فتوح الشام (المنسوب للواقدي).

<sup>(</sup>٢١) عبده، كتب المغازي وأحاديث القصاصيان، ص٢١٢. عن مزيد من المناقشة حول هذا الكتاب، انغلر الفصيل الثامن.

حجاجه ضد صحة نسبة كتاب الشجرة النعمائية لابن عربي وهو كتابٌ غامض تنبًا بفتح العثمانيين لبلاد العرب بعد ثلاثة قرون تقريبًا من وفاة الاخير ليس من خلال تحليل سمات النص نفسه، بل من خلال رؤيةٍ مناميَّةٍ، زعم فيها المجزائري أنه رأى ابن عربي، فسأله عن هذا الكتاب، فأجابه ابن عربي: قاكاذيب وتزوير الاس وتزوير (١٢))

وعلى أية حال، فقد ازدهرت أحوال عبده بعد عودته إلى مصر عام ١٨٨٨م مجددًا. ففي عام ١٨٩٩م، عُيّن مُفتيًا للديار المصرية. واستخدم عبده منصه للدعوة إلى إجراء إصلاحاتٍ في نظام التعليم. ولعب دورًا محوريًا في إنشاء المكتبة الأزهرية الموحّدة (كما بينًا ذلك في الفصل الأول). كما كان القوة الدّافعة . وراء إدخال الأدب العربي بوصف موضوعًا للدراسة في الأزهر. ووفقًا للكاتب والمترجم المصري العظيم المنفلوطي (المتوفى ١٩٢٤م) -الدي كان طالبًا في الأزهر قبل الإصلاحات التي أدخلها عبده- فقد رفض علماء الأزهر اقتراح عبد بتدريس الأدب في الأزهر، بوصفه مسعى تافهًا في مدرسة مقتصرة على تدريس علوم الدين: فلو عثر الشيوخ على كتاب شعرٍ أو أدبٍ منثور مع طالب عندهم، فكأنهم عثروا على اللدينار في حقيبة السَّارق، أو الزجاجة [يعني قنينة الخمر] في جيب الغلام، أو العشيق في خِدر الفتاة» (٢٢). على هذا النحو وصف المنفلوطي عالمًا فكريًّا كان فيه العلماء خبراء في الإعراب وتحليل الأساليب بلاغيًّا، إلَّا أنهم -مع ذلك- كانوا عاجزين عن التَّعبير عن أفكارهم بوضوح وفصاحةٍ، وهوما يعكس الانشغالات الفكرية في العصر الحديث التي وضّحناها في الفصل الثاني (٢٤). وعلى أية حال، فقد أضحى المنفلوطي تلميذًا مخلصًا لعبده، ونظر إلى الأدب -مثله في ذلك مثل أستاذه- على أنه عنصرٌ حاسمٌ في تنمية الفرد أخلاتًا! لأنه -أي الأدب- يولد تأثيرات إنسانية مثل الرحمة ويجسِّد الفضائل. وفوق ذلك،

Gril, "E'énigme de la Sagara alnu māniyya," 140-42.

<sup>(</sup>٢٢) عبد الفادر الجزائري، المواقف، ج٢، ص٩٠٩، وانظر أيضًا:

<sup>(</sup>٢٣) المنفلوطي، النظرات، ج١، ص٩-١٠.

<sup>(</sup>٢٤) المتفلوطي، المصدر تقسه، ج١، ص٢٤-٧٧.

إنه بربط الكلمات بمعانيها، بينما يتسم الانحلال الأخلاقي بالفصل بين الكلمات المدارية الكلمات الكلمات فإنه بربه الأمر الذي سمح للعوام بتسمية «الكرم إسرافًا، والحِلم جُبنًا، (٢٥)، والحِلم جُبنًا، (٢٥)،

واستطاع عبده تعيين أستاذين للأدب العربي في الأزهر. كان أولهما سيدبن واست. علي المرصفي (المتوفى ١٩٣١م)، وكان طه حسين من أبرز طلابه. ووصف طه على المرصفي -بأخرة - بأنه المعلم الملهم الذي كان يرفض أسلوب التعليم المادة المام، والسعي لمنافستِهم في إنتاجهم الأدبي (٢٦). كما أدلى طه حسين الله المنهادة بليغة عن تأثير التعرُّض الجديد للتراث الأدبي القديم في جيله من الطلاب، الذين اعتادوا مطالعة متون الأدب الحديث:

المَّا قرؤوا [يعني المُحدَثين] بعض النصوص الأدبية التي كُتِبَت في العصر العباسي [١٣٢] -٦٥٦هـ/ ٥٥٠ -١٢٥٨م]، اكتشفوا قُربًا من الطُّبع، وبُعدًا عن التكلُّف. كما اكتشفوا دورًا للشعور والعاطِفة والفِكر. فأدركوا من فورهم المسافة التي تفصِل بين الأدب المُفعم بالحبوية الـذي باتوا يقرؤونه الآن، والأدب الميِّت الذي اعتادوه. ثم ما لبشوا أن أدركوا أن هذا الأدب القديم بات أقرب إلى نفوسِهم، وأكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم بما لا يُقاس مقارنة بالأدب الحديث الجامد، الذي لم ينجح كتَّابُه إلا في إظهار قدراتهم على جمع العبارات وصفّها»(٢٧).

(۲۷) تُرجع في:

Allen, "Post-Classical Period," 15.

<sup>(</sup>۲۵) المنفلوطي، النظرات، ج١، ص١٧-١٨.

<sup>(</sup>٢٦) طه حسين، الأيام، ٢: ٢٨٠-٨٥ (الفصل التاسع عشر).

ونقًا الألين، فإن المقالة التي اقتبس منها هذه الفقرة منشورة في [المجلة] الجديدة عام ١٩٣٠م، وأعيد طباعة المقال في جريدة أخبار الأدب عام ١٩٩٧م، ظلتُ: لم يذكر المؤلف عنوان هذا المقال، وهو ما اضطرئي للعودة إلى كتاب آلين العذكور أنفًا، حيث وجدته - أيضًا- أهمل ذكر عنوان المقال، وهو ما اصطري تسوية على مقالات طه حسين التي نشرها =

وكان مدرس الأدب الثاني في الأزهر هـ و العالـم الموريتاني محمد محمود الشنقيطي التركزي (اللذي قدمنا الحديث عنه في الفصل الرابع بوصفه مدرسًا التسميسي الرسري المراكزي المستقيم السنقيم بدور مهم في جمعية إحياء العلوم الحمد تيمور)(٢٨). واضطلع الشنقيطي بدور مهم في جمعية إحياء العلوم العربية (٢٦)، وهي جمعية أنشأها عبده عام ١٨٩٩ م لتحقيق المتون التراثية المنسة وتمويل نشرها (٣٠). فحقَّق الشنقيطي -تحت رعاية الجمعية وبتشجيع من عبد، كتاب المخصِّص، وهو مُنتخبات أدبية ضخمة، بالإضافة إلى كتابيَّن من أهم كتب التراث في علم اللغة: أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، وكلاهما من تصنيف العلامة عبد القاهر الجرجاني (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي).

لم تحظ إسهامات الجرجاني في علم اللغة بالكثير من الاهتمام قطُّ، وبحلول عصر عبده كانت قد نُسِبت تمامًا (٣١). إلا أن الكتابين كانا مناسبين تمامًا للترويج لهدف عبده المتمثل في إعادة توجيه دراسة اللغة، للتأكيد على التعبير عن المحتوى: إذ منّح الجرجاني في كتابيه الأولوية للدلالات على حساب تحليل النصوص نحوًا أو صرفًا(٣٢). وبذل عبده جهودًا كبيرةً لإنجاز نشر هذين الكتابين وتعميمهما(٣٣).

في االمجلة الجديدة؛ فلم أونَّق في العثور على هذه الفقرة في مقالات طه حسين المنشورة في هذه المجلة التي بدأ حسين النشر بها منذ عام ١٩٢٩م، وهي مقالاته المسمَّاة: في التجليف الـذوق، رمز وتصريح، قيـود وأغلال، كلام، ثقافة، تعليـم. كما لم أوفَّق أيضًا في العثور على العدد المذكور من جريدة أخبار الأدب. ومن شَمَّ اضطررت لترجمة ترجمة ألين لهذه الفقرة التي نسبها إلى طه حسين إلى العربية. وأنا أعتذر للقارئ عن ترجمة فقرة تُنسب إلى عميد الأدب العربي ويُفترَض أنها كُتِبَت في الأصل بالعربية، وذلك على الرغم من أنني بللت وسعي في سبيل الوصول إلى الأصل. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٨) الزيات، أول ما عرفت الشنقيطي.

<sup>(</sup>٢٩) ونُسمَّى أيضًا جمعية إحياء الكتب العربية، انظر: رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، ج١، ص٧٥٣.

<sup>(</sup>٣٠) عبده، الأحمال الكاملة، ج١، ص١٩٦–١٩٧.

<sup>(31)</sup> Noy, "Legacy of 'Abd al-Qāhir al-Jurjānī."

<sup>(32)</sup> Versteegh, Arabic Linguistic Tradition, chap. 9.

<sup>(</sup>٣٣) دفعت حقيقة أن رضا أضاف مقدماتٍ لطبعاتٍ لاحقةٍ من هذه المصنفات الباحثين العرب إلى عدَّرضا محققًا، وتجاهل دور عبده. انظر على سبيل المثال: مقدمة محمود شاكر لنشرته من كتاب الجرجاني أمرار البلاغة، ص٥٥ ودلائل الإعجاز، ص ي.

وكان عبده والشنقيطي يعتلكان مخطوطات من دلائل الإعجاز، إلا أنها كانت نقصة؛ لذا جلب عبده نسخًا إضافية من بغداد والمدينة، واضطلع الشنقيطي بمقابلة الشمخ الأربع. وكان كتاب الجرجاني الآخر المسمى أسرار البلاغة غامضًا إلى حد النمخ الأربع. وكان كتاب العثور على نسخة واحدة منه في مصر. ثم تمكن في النهاية أن عبده لم يتمكن من العثور على نسخة من طرابلس بفضل مساعدة من رشيد رضا، الذي أخبره من الحصول على نسخة من الكتاب. ولمّا علم عبده بوجود مخطوطة ثانية من الكتاب في إستانبول، بادر بإرسال أحد طلابه إلى هناك لمقابلتها على نسخة طرابلس. وما إن خرجت صفحات كتابي الجرجاني من المطبعة حتى بدأ عبده بندريسها لطلابه في الأزهر. ثم ما لبث أن اكتشف - في أثناء تدريسه للكتابين عبداً كبرًا من الأخطاء في النسخ المطبوعة، حتى إنه أصرً على وقف تجليد الكتب ريشا يتمكن من طباعة نصف دزينة من صفحات تصويبات الأخطاء الطباعية لكلا الكتابين وإلحاقها بهما (٤٣). وليس من قبيل المبالغة القول: إن نشر هذين العملين الغير وجه دراسة البلاغة العربية تغييرًا جذريًا (٢٥).

كان دافع عبده لتأسيس جمعية إحياء العلوم العربية يكُمُن في إحباطه من استمرار غياب ما كان يعدّه أمهات الكتب في الفكر الإسلامي، واستمرار إهمال هذه المصنفات ليس بين العوام فحسب، بل بين العلماء المسلمين أنفسهم. ففي سجالِه العلني مع المثقف السوري المسيحي فرح أنطون (١٨٧٤-١٩٢٢م) عام ما عبّر عبده عن سخطه من هذا الوضع بقوله:

"بل فُقِدت كتب السلف الأولين -رضي الله عنهم- وأصبح الباحث عن كتاب المدوّنة لمالك -رحمه الله تعالى- أو كتاب الأم للشافعي -رحمه الله تعالى- أو بعض كتب الأمهات في الفقه كطالب

Harb, Poetic Marvels; Noy, "Emergence of 'llm al-Bayan.".

<sup>(</sup>٢٤) الجرجاني، أسرار البلاغة (عبده والشنقيطي)، مقدمة رضا، ص هـ. الجرجاني، دلاثل الإعجاز (لشنقبطي وعبده)، ص٣٠ ٤ عبده، الأعمال الكاملة، ج١، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣٥) انظر مقدمة محمود شاكر في نشرته من كتاب الجرجاني أسرار البلاغة للاطلاع على العمل الأخير عول إسهام الجرجاني في دراسة البلاغة العربية، انظر:

المصحف في بيت الزنديق! تجد جزءًا من الكتاب في قُطر، وجزاء الأخر في قُطر آخر. فإذا اجتمعت لك أجزاء الكتاب وجدت ما عرض لها من نسخ النسّاخ حائلًا بينك وبين الاستفادة منها... أهمل المسلمون علوم دينهم والنظر في أقوال سلفهم... كُتِبَ على القرآن تفاسير كثيرة في القرن الثالث من الهجرة وما بعده إلى السادس، منها تفسير الطبري (٣٦) ... وكثير غيرها، وفيها من آراء أولئك الأدمة... ما لا غنّى لطلب علم الدين عنها، فهل يجد الباحث المُجِد نسخة من هذه الكتب الجليلة إلا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق؟ هل يليق مُده الكتب الجليلة إلا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق؟ هل يليق مُعمة تلعن وفراشًا للتراب؟ (٣٧).

ومكن منصب عبده الرفيع من البحث عن كتب التراث على مستوى العالم. وكان آخر كتاب ساعد على نشره هو مدونة مسحنون (المتوفى ٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)، وهمو كتاب متعدد الأجزاء، ضم بين دفّتيه آراء مالك بن أنس في الفقه، وهو أحد أقدم كتب الفقه الإسلامي، كما أنه النص المؤسّس للفقه المالكي (٢٨٠). وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد كُتِب في مصر بقلم عالم تونسي، فقد عُير على شذرات منه فحسب في مصر وتونس. إلّا أن عبده سمِع أن هناك نسخة كاملة من الكتب يحتفظ بها جامع القرويين الجليل بفاس بالمغرب. لذلك فقد ناشد سلطان المغرب مولاي عبد العزيز (حكم بين عامي ١٨٩٤-١٩٩٨م) قاتلا:

الامال بأن يكون لمولانا لفتة إلى العلوم الدينية، وإحياء ما مات منها، ونشر ما طُوي من كتبِها؛ لتتأدب النفوس بأدبها، وتُحي القلوب إذا اتصلت أسبابها بسببها، فثقة بهذه المقاصد الجليلة، الهمني الله أن أعرض على حضرتكم العَليَّة، أنه قد تألَّفت في مصر

<sup>(</sup>٣٦) ساعد عبده نصر العادلي في إعداد طبعة ثانية من تفسير الطبري لتحل محل الطبعة الأولى التي ١٣٢٠. كانت نشرة رديئة. انظر قيد فراغ العادلي في: الطبري، جامع البيان (نشرة بولاق)، ج ٣٠ ص ١٣٢٠. كانت نشرة رديئة. انظر قيد فراغ العادلي في: الطبري، جامع البيان (نشرة بولاق)، ج ٣٠ ص ٢٣٨) عبده، الإصلام والنصرانية، في: الأعمال الكاملة، ج ٣٠ ص ٣٣٨، ٢٥٩ - ٣٠.

جمعية لإحياء العلوم العربية. وخاصَّة عملها أن تبحث عمًّا كاد يُفقَد من كتب الشَّلف وتصحيح نسخه وطبعه؛ حتى بحيا بذلك ما اندرُس من علوم الأوليان واحتجب عنّا بمُحدَثات المتأخريان. وقد عُنِيت مذه الجمعية بطبع كتاب علي بن سيده الأندلسي في اللغة المسمى بالمخصِّص، وسيتم عن قريب، وهي الآن تبحث عن نسخ من مدونة · الإمام مالك حتى تحصل لها نسخة صحيحة، ثم تطبع هذا الكتاب الجليل. وقد وُجِدت من هذا الكتاب قِطعٌ في مصر، وقطع أخرى في تونس، وصارت هذه القطع في أيدي الجمعية؛ ولكن لم توجّد إلى الآن نسخةٌ كاملةٌ يُوثَق بصحتها. وقد تأكَّد للفقير أن نسخةٌ كاملةٌ من الكتاب توجد الآن في جامع القرويين، ويسهُّل على فضل مولانا -أيِّده الله وأيَّد به الدين- أن يمدُّنا في عملنا ويُعيننا على ما نبتغي من الخير بإصدار أمره الكريم أن تُرسل إلينا هذه النسخة إما بتمامها لنقابل عليها ما عندنا، ونتم منها ما ينقص نُسخنا، ونُعيدها إليه، ونُهدي الجامع عشر نسخ من الكتاب عند نهاية طبعه إن شاء الله تعالى. وإما مفرقة جـزءًا بعد جـزءٍ، فكلمـا انتهى الغـرض من جزء أُرسِل إلى مقرّه. وفي كلا الحالين سنقوم لمقامكم الشلطاني بما يجب من الشكر على هذا الالتفات السامي المعا.

ويبدو أن مناشدة عبده وجدت آذانًا صاغيةً من السلطان: فقد بادر السلطان الرسال مخطوطة المدونة -وكانت نُسخة مكتوبة على رَقٌّ مصنوع من جلد الغزال-من المغرب إلى القاهرة. إلا أن عبده سرعان ما توفي في يوليو/ تموز من عام ١٩٠٥م، قُبيل الانتهاء من تحقيق المدونة، ثم رأى مجموعة من علماء الأزهر أن المشروع قد اكتمل (٤٠). وظهرت النسخة المطبوعة في سلسلة من المجلدات في عامي ١٩٠٥- ١٩٠٦م، ولم يرد ذكرٌ لإسهام عبده الكبير في نجاح المشروع؛

<sup>(</sup>٢٩) عبله، الأصمال الكاملة، ج٢، ص٣٦٣-٣٣.

<sup>(</sup>٤٠) سعنون، المدونة.

حيث يبدو أن كاتب قيد الفراغ (colophon) في هذه النشرة قد حرص على نبر ذكر اسم محمد عبده حرصا شديدًا، وبدلاً من ذلك بالغ في الثناء على علما ذكر اسم محمد عبده حرصا شديدًا، وبدلاً من ذلك بالغ في الثناء على علما الازهر المحافظين الذين لم يُعرَف عنهم اهتمامهم بكُتب التراث قبل ذلك فط ويوضح هذا التجاهل الملحوظ مشكلة أكبر في تراث عبده في جامعته الأم فعلم الرغم من أنه كان يتمتع -ولم يزل في الحقيقة - بشعبية في الخطاب الثقافي العام في مصر وخارجها، فقد رأى عدد كبير من زملائه المحافظين في الازهران في مصر وخارجها، فقد رأى عدد كبير من زملائه المحافظين في الازهران المعارض مع الدين التعارض كله، وأن اهتمامه بالأدب يتعارض مع الدين التعارض كله، بدلًا من كون الأدب -كما رآه عبده - ضروريًا لبُعده الأخلاقي، وعلى هذا النعو انهم شيخ الأزهر عبد الرحمن الشربيني (المتوفى ١٩٠٨م) عبده -في حباته بتحويل الأزهر إلى «مدرسة فلسفة وآداب، تُحارب الدين وتُطفئ نورَه (١٤).

وعلى أية حال، فقد أتت حملة عبده ضد السمات الباروكية (baroque) اللغة العربية في العصر الحديث بأُكلِها. ومن الأمثلة اللافتة للنظر نوع الدعابة المسمَّاة التقاريظ (جمع تقريظ)، وهي نصوص قصيرة كان العلماء يكتبونها في مدح مُصنَّفاتِ أقرانهم، شم كان يجري إلحاقها بعد ذلك بتلك الكتب (١٣). وقد أصبحت الدعاية الحديثة بمثابة تمارين في الصياغة في مدح المؤلف وكتابه -نثرًا أر شعرًا عموديًّا - عادةً، ودون التعرض للمحتوى الفعلي للكتاب في لغة نثريَّة واضحة أعاد صباغة هذا النوع الأدبي، بتأليف تعريف واضح بالكتاب، في لغة نثريَّة واضحة

<sup>(</sup>٤١) رضا، تاريخ الاستاذ الإمام، ج١، ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٤٢) الإشارة إلى فنون الباروك التي از دهرت في أوروبا في أوائل القرن السابع عشر، واستمرت حقى منتصف القرن الشامن عشر، وحاولت محاكاة الأساليب الكلاسيكية للفنون في عصر النهضة، والمرادهنا بهذه الاستعارة إبراز الميل الذي اتسمت به فنون الباروك إلى إظهار الفخامة والعظمة والعظمة والشراء بطرق فجة ومصطنعة، أي ما قد يطلق عليه النقاد العرب «التكلّف والتصنّع في اللغة» في مقابل الفصاحة بالسليقة أو «الطبع». (المترجم)

<sup>(27)</sup> انظر على سبيل المثال: دليل المسافر للحسيني، الذي ناقشناه آنفًا في أواخر الفصل الرابع. (28) كاست تفاريظ حسن العطار استثناء نادرًا، فعلى الرغم من أنه كتبها نشرًا مسجوعًا، فإنها قلمت معلومات جوهريَّة عن الكتب المعنيَّة. انظر مثاليَّن في: Hasan, Hasan al-'Ayar, 107-8.

رمنه ببيتية، شارحًا محتويات الكتاب المعني ومناقشًا له(٥١). وأثبت أسلوب عبده ومنهجية المحيل الذي تدلاه (٤٦). فعلى الرغم من أن إدراج تعريف الكتاب في البره في الجيل الذي تاسلوب عبده والبره في المحيد أسلو تا عتقًا في التعلى الأن تأثير المنشورة أصبح أسلوبًا عتيقًا في التطور الأخير، فقد أعاد رضا إحياء هذا الأعمان الأدب، فخصص المصطلح - أعني تقاريظ - عنوانًا لقسم مراجعة الكتب الذي من الأدب، فخصص المصطلح - أعني تقاريظ - عنوانًا لقسم مراجعة الكتب النوع من المنار، فاستهل بذلك ممارسة تبنّتها لاحقًا مجلة المقتطف، وهي مجلة في مجلة المقتطف، وهي مجلة أخرى كان لها ثقلها على الساحة الثقافية آنثذ (٤٧).

لم يكن الأزهر منبرًا لنشر كتب التراث قبل عبده، كما لم يصبح كذلك من بعده. بل نظر الأزهر إلى نفسه -بوصف معهدًا دينيًا- في المقام الأول على أنه حاملٌ بن عني خالد يمكن إتقانه من خلال دراسة نصوص مناهجه فحسب. ومن هذا المنظور، كان الدافع لاكتشاف النصوص المنسيّة وإحيائها مُريبًا بطبيعته؛ فإذا كان مناك مننٌ ما قد خرج من المنهج، فمن المحتمل أن يكون ذلك قد جرى لسبب وجيه؛ فربما كان هذا المتن دون المستوى مثلًا، أو ضلَّ مؤلفه سواء السَّبيل. وحتى لولم بكن كذلك، فإن حقيقة أنه لم يعُد متعلقًا بتقليدٍ تفسيريٌّ حيٌّ على هيئة شروح مفضلة لمحتواه كانت تعني أن المتن -من حيثُ الشكل أو المحتوى- كان مدعاةً للرية. وكان العلماء الإصلاحيون -الذين جدُّوا في السعي إلى توسيع نطاق المناهج- ينكرون ضمنيًا شمولية هذا التقليد، ويحاولون إعادة إدخال الأفكار التي تُجرهلت بالفعل.

وعلى هذا النحو استمر تنفيذ مهمة تحقيق كتب التراث على أيدي المثقفين المتعلمين في مؤسسات غير دينية، على أيدي (رجال القلم)، أو العلماء الذين نُلْتُوا تَعْلِيمًا دَيْنَيًّا تَقْلَيْدَيًّا، إلا أنهم وقفوا -لسبب أو لآخر- بعيدًا عن النظام الديني

<sup>(</sup>٤٥) قارن تقريظ عبده بغيره من التقاريظ في: الحسيني، دليل المسافر، ص٢-٣، ص٩١-١١٠.

<sup>(21)</sup> صن تقاريخ من أواشل الثلاثينيات من القرن الماضي، انظر على سبيل المشال: محمد حبيب الله الشنقيطي، زاد المسلم، ج٦، ص٩٩٩- ١٠٠٨. وأودُّ أن أشكر ماثير ستيل (Matthew Steele) على لفت نظري لهذا المرجع.

<sup>(</sup>٤١) أطلق محرر مجلة المقتطف القاهرية يعقوب صروف على قسم مراجعة الكتب عنوان «التقريظ والانتقادة، منذ عام ١٨٩٨م فما تلاه.

السائد، مثل: الشنقيطي الدَّخيل الدائم، ورضا الذي استغلَّ تعليمه ومهاراته في صناعة النشر، وطاهر الجزائري المصلح النشط الذي أُطلق عليه المحمد عبد مورياء (١٨٠).

## طاهر الجزائري ونشاطه متعدِّد الوجوه

لقد عرضنا بالفعل لطاهر الجزائري بوصفه القوة الدافعة وراء إنشاء مكتبان للمخطوطات في دمشق ومدن شامية أخرى في الفصل الأول، وبوصفه صديقًا ومساعدًا لأحمد زكي في الفصل المخامس. بيد أن تأثير الجزائري في ثقافة الكتاب العربي الحديث كان أكثر شمولًا. فقد تركت مكتبته الخاصة الغنيّة بالمخطوطات، وملحوظات عن مُقتنيات المكتبة الظاهرية، ودوره في نشر عدد كبير من كتب التراث المهمّة، تركت بصمةً لا تُمحَى آثارُها على مشهد الأدب العربي الإسلامي التراثي. وكان الجزائري -مثله في ذلك مثل عبده - يؤمن بقدرة الأدب والكتابات الأخلاقية على الإسهام في تحسين المجتمع، إلّا أنه لم يكن مفكّرًا عامًا بقدره كان عالمًا مُلمًا بأدبيات التراث المخطوط إلمامًا عميقًا، وموجهًا لعملية إعادة اكتشاف النصوص التراثية على حدّ سواء، ومن وراء ستار (٤٩).

وُلِد الجزائري في دمشق عام ١٨٥٢م. وكانت أسرته جزءًا من موجة المهاجرين الجزائريين الذين طرقوا أبواب دمشق لاجئين في أعقاب هزيمة الأمير عبد القادر على أيدي الفرنسيين عام ١٨٤٧م، وأضحى والده شخصية بارزة في دمشق، وعمل قاضيًا بها. وغطى التعليم الرسمي لطاهر الجزائري العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغات العربية والتركية والفارسية، وكذلك العلوم الطبيعية. ولمّا انتهى الجزائري من دراسته، لزم مجالس الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني (١٨٠٧م١م)، وكان من أوائل العلماء والمصلحين السوريين، واشتهر أيضًا بإيواء اللاجئين

<sup>(48)</sup> Escovitz, "He Was the Muḥammad 'Abduh of Syria."

<sup>(</sup>٤٩) عن نشاط الجزائري، انظر: Weismann, Taste of Modernity, 283-291



شكل (٦-٣): طاهر الجزائري. المصدر: الزركلي، الأعلام، لوحة ٣٥٢.

النصارى خلال مذابح عام ١٨٦٠م (٥٠). وتألَّفت النزعة الإصلاحية لدى الميداني من معارضته الشديدة لما رآه خُرافة في التدين الشعبي (١٥). وأبدى الجزائري دهشته بأخرة -عندما تذكَّر دروسته في أصول الفقه مع الميداني- من تعامل شيخه

<sup>(50)</sup> Commins, Islamic Reform, 40-41.

<sup>(11)</sup> محمد كرد علي، كنوز الأجداد، ٥-٦.

مع المواقف المختلفة التي ناقشها نقديًّا (٥٢). وقد درّس الميداني على ابن عابدين (المتوفى ١٨٣٦م)، وكان أعظم مؤلفي متون الشروح في الفقه في القرن التامع عشر، وتوضّح كتاباته أنه كان منغمسًا في الأدب الحديث ومقتصرًا عليه (٥٢) دلك، احتوت مكتبته الشخصية -التي تمكن الجزائري من الاطلاع على محتوياتها اللغمل على بعض كتب التراث، مثل كتاب الصّاحبي لابن فارس (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، وهو مصنّف مهم في اللغة، وقد صادن الجزائري إجناز جولدتسيهر (Ignaz Goldziher) في زيارة إلى دمشق عام الجزائري إجناز جولدتسيهر (Ignaz Goldziher) في زيارة إلى دمشق عام المجزائري أخذان من المال الأوساط الأكاديمية الغربيّة (٥٤).

وعلى أية حال، فإن معرفة الجزائري بكتب التراث -التي عزّ نظيرها- بالإضافة إلى مكتبته الخاصة الكبيرة التي اشتملت على النوادر والذخائر من المخطوطات القديمة، لم يكتسبهما من دراسته مع الميداني أو غيره من الشيوخ، بل اكتسبهما من تجربته بوصفه كُتبيًا. فقد شرع الجزائري -وكان طالبًا في المرحلة الابتدائية إذ ذاك - في بيع المخطوطات بالقرب من ضريح صلاح الدين (٥٥). ولمّا طالع الكتب التي كان ببيعها، وسّع اهتماماته لتشتمل على أدبيات التراث ذات الطبيعة الدينية والتاريخية والأدبية على حدَّ سواء. وأبدى الجزائري اهتمامه بالمخطوطات النادرة والمبكّرة خاصة، وتوفر -في الأخير - على تأليفِ فهرس ضمَّ أندر وأهم المخطوطات التي صادفها في حياته (٥٦). وعندما التقى الجزائري بجولدتسبهر، كان الأخير في زيارة إلى دمشق، وكان كلا الرجلين في أوائل العقد الثالث من

<sup>(</sup>٥٢) الباني، تنوير البصائر، ٧٤.

 <sup>(</sup>٥٣) انظر، على سبيل المثال: الميداني، شرح العقيدة الطحاوية، ٧٤-٧٥. وللاطلاع على قائمة الكب
 التي درسها، انظر: الميداني، اللباب، ١: ٣٩-٤٤.

<sup>(</sup>٤٤) نُشر كتاب ابن فارس (المتوفى ٣٩٥هـ/ ٢٠٠٤م) في القاهرة عام ١٩١٠، عن مزيدٍ من المعلومات عن علاقة الجزائري بجولدتسيهر، انظر: Tagebuch, 58 ،Goldziher. وعن مكتبة العيدائي، انظر الميدائي، اللباب، ١: ١٢٦ - ١٣٠.

<sup>(</sup>٥٥) كرد علي، كنوز الأجداد، ص٦.

<sup>(</sup>٥٦) طاهر الجزائري، فهرس منتخبات لنوادر الكتب.

غربهما. وقد مثّل الجزائري بابًا دلّف منه جولدتسيهر إلى الحياة الفكرية للمدينة، فلمعجبه الجزائري إلى الصالونات الأدبية والمكتبات بالمدينة. وأطلق فاصطحبه في حياته، وعدّ الفترة لقب «الأجمل» في حياته، وعدّ النزعة جولانسيهر فيما بعد على هذه الفترة لقب «الأجمل» في حياته، وعدّ النزعة الإصلاحية التي صادفها بين المثقفين السوريين المسلمين نموذجًا جديرًا بأن الإصلاحية النبيه مثالًه اليهود المعاصرون (٥٧). وربطت بين الرجلين أواصرُ صداقة دامت بمنذي مثالًه اليهود المعاصرون (٥٧). فبعد ما يقرب من ثلاثة عقود من زيارته إلى دمشق، كتب جولدتسيهر رسالةً مؤثرةً إلى الجزائري يقول له فيها:

وأرجو أنه ما انمحى من قلبكم خيال صاحبكم المجري الذي كان يستجير بشامِكم في سنة ١٢٩ هـ (٥٩)، مقتبسًا من أنوار علمائها، وكثيرًا ما تداول بين فضلائها وأدبائها، وصاحبكم يومًا فيومًا مستأنسًا بمجاورتكم ومذاكرتكم. وكنّا إذ ذاك -أنتم وعبدكم الكاتب- في عنفوان شبابنا، متبحّرين في العلوم الشّريفة، مُستغرقين في بحور الآداب الظريفة. والآن هيهات بعد مرور سبعة وعشرين عامًا من الأحوال، وهن عظمي واشتعل رأسي شيبًا. أما والله ما الدرّس ذكر الصّاحبين المنيرين من نفسي وفؤادي مع أني:

لند عِبل صبري بعدكم وتكاثرت همومي ولكن المحبَّ صبورُ ١٠٠).

وفي عام ١٨٧٨ م، عندما كان الجزائري في السّادسة والعشرين من عمره، عين السلطان العثماني مدحت باشا -الشهير- واليّا جديدًا على سوريا. وكان مدحت باشا قد شغل منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية بضعة أشهر في أواخر عام ١٨٧٧م وأوائل عام ١٨٧٧م، وكان له دور فعّال في تقديم الدستور العثماني الأول

<sup>(57)</sup> Goldziher, Tagebuch, 64.

<sup>(</sup>٥٨) كرد علي، كنوز الأجداد، ص١٥.

<sup>(</sup>٥٩) نوانق سنة ١٨٧٣-١٨٧٣م. (المترجم)

<sup>(</sup>١٠) جولدتسبهر، امن عالم غربي إلى عالم شرقي، ص ٢٢١. وبيت الشعر مقتب من قصيلة لعرقلة الكلي (المتوفى ١٦٥هـ/ ١١٧١م)، وهو أحد شعراء بلاط صلاح الدين الأيوبي؛ انظر: ابن شاكر، فوات الوفيات، ج١، ص ١٤٧٠.

خلال فترة ولايته. بيد أن حماسته لإصلاح الدولة العثمانية تسببت في تفكِّكِها، وعلى هذا النحو انتهت فترة وزارته القصيرة بوصفه صدرًا أعظم بصدور فرمان بنفيه. ولكن بُعيد نفيه أرسِل إلى سوريا واليًا عليها. ومع أنه أضحى مُعيّنًا في منصر رسمي، إلا أنه كان لا يزال يُعَدُّ منفيًا. وعلى أية حال، فقد شرع مدحت باشا من فوره في تنفيذ مشاريع إصلاحية مختلفة في سوريا، إلّا أن جهوده كانت تُعبَط باستمرار من قِبل السلطات المركزية في إستانبول(١١١). وتحايل مدحت باشا على العوائق العثمانية بلا هوادة، من خلال تبنيه مبادرات الإصلاح المحليّة، وقاد طاهر الجزائري عددًا كبيرًا من هذه المبادرات.

واشتملت هذه المبادرات على جمع المكتبات الموقوفة برمّتِها في المكتبة الظاهرية (التي ناقشناها في الفصل الأول)، ودعم مجموعة متنوّعة من الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تأسّست بوصفها معادلًا للمدارس التبشيرية الغربية التي كانت قد أُنشِئت حديثًا، فضلًا عن الجهود المبذولة لمكافحة الأميّة، بما في ذلك محو الأمية بين النساء (١٢٠). وكان الجزائري –الذي بدأ بالفعل في تعليم طلاب المدارس الابتدائية في الظاهرية قبل أربع سنوات – شخصية محورية في حركة الإصلاح التربوي، وأصبح رائدًا في التعليم الابتدائي في سوريا، حيث قاد حملة من أجل حثّ الآباء على تسجيل أبنائهم في المدرسة، وعمل بوصفه كبير المفتشين على المدارس، وألّف الكتب المدرسية كي تُدرّس في هذه المدارس (١٣٠). وكان أحد هذه الكتب المدرسية –الذي نشره وهو في سن السابعة والعشرين – كتابًا أحد هذه الكتب المدرسية من خلال قصيدة بديعية –وهي نوعٌ أدبيٌ حديثٌ حيثُ

(٦١) انظر:

Midhat, Life of Midhat Pasha, 176-80.

<sup>(62)</sup> Tibawi, Modern History of Syria, 156;

محي الدين، الشيخ طاهر الجزائري، ص٣٣-٣٥.

<sup>(63)</sup> Escovitz, "He Was the Muhammad 'Abduh of Syria," 294; معيني الدين، الشيخ طاهر الجزائري، ص٣٦-١٣٥ كرد علي، كنوز الأجداد، ص٦-٧. وقد التقس محمد كرد علي بالجزائري للمرة الأولى عندما كان الأول تلميذًا، والأخير مفتشًا على المدرسة؛ انظر: محمد كرد علي، المدكرات، ج١، ص١١.

عنب على كل بيتٍ من أبياتها بتفسيرٍ مباشرٍ للأنماط البلاغية المستخدمة في هذا البت، وذلك لغرضِ التدريس (١٤).

البعد وكان الجزائري قوة مؤثرة في الحياة الفكرية في دمشق، يتنقل بنشاط بين المنتديات وحلقات العلم، فضلًا عن استضافتها في بيته، ويبدو أنه استخدم هذه المشاركة وسيلة لدفع برنامجه الإصلاحي. وتوضّح الرواية التالية لتلميذه محمد كرد علي نهجه في هذا الصدد:

ومن عادة الشيخ أن يصحب الفرق المختلفة، مهما كان لون طريقتهم ونحلتهم، حتى الملاحدة وأرباب الطُّرق. ورأى ذات مرة جماعة يتألُّفون على طريقةٍ لهم يحبونها، وأذكار مأثورة يُقبمونها. وشهد في بعض أفرادها استعدادًا للعلم، فما زال بشيخهم -وكان من أصحابه وتلاميـذه- حتى حمل الجماعة على أن يشغلوا الوقت في مطالعة كتباب من كتب القوم في التصوف. وكان هذا الكتاب في الأدب العالى والأخلاق الفاضلة. ورأيت الشيخ يحتمل كثيرًا تجهُّم بعض أولئك المتألِّفين، فيدخل في مجلسهم مُظهرًا أنه طالبُ استفادة، حريص على استماع دروس أستاذهم، وهو يحمل إليهم النسخ المخطوطة من الكتاب لمعارضتها بالمطبوع، يحاول أن يُعلّم بعضهم صورة المراجعة في كُتب اللغة حتى تسلّم العبارة من الخطأ، ويخدم الكتاب الخدمة اللائقة. وبذلك تيسّر له أن ينقل بعض أرباب الاستعداد منهم من كتب التصوف إلى كتب العلم والأدب. وسمِعت بعضهم يتبرمون بقراءة تفسير ابن جرير الطبري وتبشطه في شوح الكتاب العزير. فجاء من هذه الزُّمرة أدباء نافعون بعد أن كانت نفوسهم مُشبعة بالكشف والخيالات والمنامات، (٦٥)،

<sup>(</sup>٦٤) طاهر الجزائري، بديع التلخيص وتلخيص البديع. كانت هذه القصيدة من أواخر كتب هذا النوع Bauer. "Die Badī'iyya، " 56

<sup>(</sup>٦٥) كرد علي، كنوز الأجداد، ص ١٥.

كان التدخل الإصلاحي الفعلي الوحيد الذي قيام به الجزائري في مذه المجموعة الصوفية -بحسب رواية كرد علي - هو تشجيع أعضاء الجماعة على قراءة الكتب الجيّدة حتى يخدموا هذه الكتب الخدمة اللائقة، وذلك من خلال قراءة النُّسَخ المطبوعة قراءة نقدية، ومعارضتها على المخطوطات، والاستفادة من الأدوات الأخرى، مثل مراجعة أمهات الكتب، لتخليص النص من الفساء والأوهام. وبمجرّد أن أكسبهم الجزائري هذه المهارات، بدأ يعرّفهم بكب التراث في الأدب والعلوم الإسلامية، مثل تفسير الطبري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، الذي كان قد اكتُشِف، وطبع للتو آنذاك (11). ويدو ونشاطه، قد تأصّل في الكفاءة في نقد النصوص والعناية بها، جنبا إلى جنب احتضان إنساني للادب، وتعزيز التعليم والتحصيل. وتجاهل الجزائري -مثله أي ذلك مثل عدد كبير من أقرائه من المصلحين - قيمة الكشف والمعرفة اللائية، في ذلك مثل عدد كبير من أقرائه من المصلحين - قيمة الكشف والمعرفة الللائية، كما رفض حُجية مضامينها.

واجتذب الجزائري حلقة من الطلاب، وشجّعهم على متابعة مجموعة متنوعة من المجالات الفكرية، من العلوم اللينية والأدبية والفلسفية إلى العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة (١٨٨٦-١٩٦٩م) واحدًا والاجتماعية الحديثة (١٥٠٠ وكان محب الدين الخطيب (١٨٨٦-١٩٦٩م) واحدًا من هؤلاء الطلاب، وكان في الثالثة عشرة من عمره آنثذ، وكان والده أبو الفتح مديرًا للمكتبة الظاهرية منذ عام ١٨٩٧م، وظلَّ في منصبه حتى عام ١٨٩٧م. وكان صديقًا مقربًا من الجزائريين، وأضحى الجزائري بمنزلة الأب لمحب الدين بعد وفاة أبيه. وحمله الجزائري على نسخ المخطوطات المحفوظة في المكتبة الظاهرية وفاة أبيه. وحمله الجزائري على نسخ المخطوطات المحفوظة في المكتبة الظاهرية ولا سيما كتب ابن تيمية - لتوسيع آفاقه الفكرية، وكسب المال عن طريق بيا

<sup>(</sup>١٦) الطرى، جامع البيان. لم يُعرف هذا العمل البالغ الأهمية -قبيل نشره- إلا من خلال الإشارة إله في المصنفات المتأخرة؛ حتى ساد افتراض أن الكتاب نفسه قد فُقِد. انظر: 2akt, Ende bibliographique. 62-63.

<sup>(</sup>٦٧) محمد كرد علي، كنوز الأجداد، ص٨-٩.

النبخ التي كان يخطّها بيده (٦٨). وعلى هذا النحو أضبحى محب الدين ناشرًا مهمًا في القاهرة.

في الله وأصبح آخرون من تلامدة الجزائري علماء في الأدب العربي والعلب والعلوم الطبعية في الجامعة الأمريكية في بيروت (٢٩). وفضلًا عن ذلك، حضر بعض أكثر المنكرين السوريين تأثيرًا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مالونات الجزائري الأسبوعية (٧٠). وربطت أواصر الصداقة بين محمد عبده والجزائري خلال سنوات نفي الأول وإقامته في بيروت (٧١).

وبدأ الجزائري في العقد الأخير من القرن التاسع عشر في تحقيق كتب التراث في الفكر والأدب الإسلامي. وربما عكس تركيز الجزائري على المصنفات في الأخلاق والأدب تأثّره بأعمال عبده ودائرته الذين نشطوا لتحقيق مثل هذه المصنفات قبل عقد من الزمن. وتكشف تحقيقات الجزائري عن دافع إصلاحي لنشر أعمال مفيدة اجتماعيًّا، واهتمام بنقد النص، حيث كان يحرص على معاودة أقدم المخطوطات المتاحة، وأكثرها جدارة بالثقة.

<sup>(68)</sup> Rizvi, "Muhibb al-Din al-Khatib," 14- 17.

نسَح محب الدين الخطيب عام ١٩٠١م -على سبيل المثال- كتاب الاستغاثة في الردعلى البكري لابن تيمية وباعه لأحمد تيمور، وهو يستقر الآن في مجموعة تيمور بدار الكتب المصرية، رقم ٢٨١، تحت عنوان الخلاصة ردابن تيمية على البكري في الاستغاثة الفرزابن تيمية، الاستغاثة (نشرة السهيلي)، ص ١٠٢-١٠٤.

<sup>(</sup>١٩) وكان من بين هؤلاء الطلاب السابقين: الطبيب والسياسي القومي العربي عبد الرحمن شهبندر (١٨٨٠-١٩٣٤م)، والمؤرخ والأديب وجيه بن فارس الكيلاني (١٨٨٦-١٩٣٤م). انظر: كحالة، معجم المؤلفين، ٥: ١٤١، ١٣: ١٣٠.

<sup>(</sup>٧٠) كان من بينهم - فضلًا عن شهبندر (انظر الحاشية السابقة) - الباحث والناشر محمد كرد علي (٧٠) كان من بينهم - فضلًا عن شهبندر (انظر الحاشية السابقة) - الباحث والناشر محمد كرد علي (١٩٢٥ - ١٩٢٥ م)، والمفكر والناشط السياسي رفيق العظم (١٩٦٥ - ١٩٦٧ م)، والمفكر النصراني - شم أول رئيس لسوريا فيما بعد - شكري القوتلي (١٨٩١ - ١٩٦٧ م)، والمفكر النصراني - شم رئيس الوزراء السوري لاحقًا - فارس الحوري (١٨٧٧ - ١٩٦٢ م). انظر: محيي الدين، الشيخ طاهر المجزائري، ص. ١٥٠٠ و

<sup>(</sup>٧١) كرد علي؛ كنوذ الأجداد، ص١٥.

إن طبيعة إسهام الجزائري ومداه الفعلي في تحقيق هذه النصوص ليست واضحة، وتنطلب بعض التنقيب للوقوف عليها. بيد أن مشررعه الأول كان تحقيق مجموعة من نحطب الخطيب ابن نُباتة [الفارقي] (المترفى ٣٧٤هـ/ ٩٨٥م)، التي قدَّم لها بمقدمةٍ تضمَّنت ترجمة المؤلف، وعلَّق على المتن تعليقاتِ أساسيةً في الحواشي (٧٢). ويُشبه تحقيق الجزائري -من حيل الشكل والمحتوى- تحقيق محمد عبده لخطب على بن أبي طالب في نهيج البلاغة إلى حدٌّ بعيدٍ. وتصف صفحة العنوان دور الجزائري على أنه اضطلم بدور الشارح فحسب، وتُسميه إلى جانب "الملتزم" عبد الباسط الأنسى (المتوفَّى ١٩٢٨م)، وهو سليل أسرة علمية عثمانية شامية بارزة (٧٣). ومع ذلك، تكشف الصفحة الأخيرة عن أن الجزائري كان أيضًا مُصحَّحًا للطبعة، وأنه ادُّعي أن المخطوطة الأساسية، التي يرجع تاريخ نسخها إلى عام ٥٨٩هـ/ ١٩٣ ١م، قد انتُسِخت من نسخةٍ أمَّ بخطِّ ابن نُباتة نفسه (٧٤). ويشير هذا التركيز على عمر المخطوطة ونسبها -بوصفها نُسخة منسوخةً من النسخة الأم بخطِّ المؤلف- إلى أن عملية التحقيق برمتها، بدءًا من تحديد المخطوطة وشرائها، مرورًا بتصحيح المسؤدات، قد اضطلع بها خبير في المخطوطات. أعنى الجزائريُّ نفسَه.

بيد أن دور الجزائري في كتاب آخر من كتب التراث يكتنف الغموض، أعني رسالة ابن الأكفائي (المتوفى ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م) الفلسفية في تصنيف العلوم (٧٥٠ محمد سليم الأمدي البخاري (١٨٥١-١٩٢٨م)

<sup>(</sup>٧٢) نُشر الكتاب -أعني ديوان خطب ابن نباتة- عام ١٨٩٤م.

<sup>(</sup>٧٣) الدغيم، دور آل الأنسي، ص١٩.

<sup>(</sup>٧٤) ابن نباتة، هيوان، ص٨٦٥.

<sup>(</sup>٧٥) انظر:

Wittam, De egyptische arts Ibn al- Akfani.

عن نشرة الجزائري والبخاري، انظر:

Witkam, De egyptische, 122-24.

ركان تلميلذًا للجزائري وصديقًا مقرّبًا له- مُصححًا لهذه النشرة (٧٦)، ولكن ورد ر. ني صفحة العنوان عن الجزائري قوله:

وقد وقفتُ على كثيرٍ من نُسخ هذه الرسالة البديعة الوضع الجزيلة النفع، فرأيتها مشحونةً بأنواع التحريف من التغيير والتبديل والزيادة والنفصان، فسعيت في تصحيح هذه النسخة بقدر الإمكان، بعد جمع ما أمكنني جمعه من نُسخها المختلفة، والمقابلة بينها مع مراجعة كثير من الكتب التي يُرجَع في ذلك إليها، فعادت مجبورة الصَّدع، معمورة الرَّبع) (٧٧)،

من الواضح -إذن- أن الجزائري اضطلع بمدورٍ محوريٌ في تحقيق النص. في حين أن عنوان «المصحح» يعكس على الأرجح الوظيفة المؤسسية لضمان النقل الصحيح للنص قبل تسليمه إلى المطبعة، وذلك من خلال التدقيق اللغوي في المفام الأول. بيد أن الجزء الأكبر من النشاط -الذي أصبح لاحقًا يشكِّل اختصاص المحنق- قد اضطلع به الجزائري. ويوجد في نهاية النص -قبل أربع صفحات من سردالأخطاء المطبعيَّة مباشرةً- ملحوظة تقول: إنه في أثناء طباعة الكتاب، اعثرتُ على نسخةٍ صحيحةٍ بخطِّ شيخنا العلامة الشيخ محمد الطنطاوي [المتوفى ١٣٠١هـ/ ١٨٨٩م]» (٧٨)؛ ولم يحتو مسردُ الأخطاء المطبعيَّة على الأخطاء المطبعيّة فحسب، بل اشتمل أيضًا على قراءاتٍ أرجح كان مصدرها تلك المخطوطة المكتشفة حديثًا. وليس من الواضح لدينا ما إذا كان البخاري أو الجزائري هو الذي أدرج تلك القراءات؛ إذ كان يسع كليهما أن يُشير إلى الطنطاوي بوصفه شيخًا لهما. كنما كان الأمر، فقد سبقت تحقيقات الجزائري لمصنفي ابن نُباتة وابن الأكفاني نشرات سابقة -مثله في ذلك مثل نشرة عبده من مقامات الهمذاني-

<sup>(</sup>٤٦١) ابن الأكفاني، إرشاد القاصد، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٧٧) ابن الأكفائي، المصدر نفسه، ص١٠ (٢٨) أبن الأكفاني، المصدر نفسه، ص١٠. وعن الطنطاوي، انظر: البيطار، حلية البصو، ج١٣. .AA-1YAto

لهذه النصوص نفسها. وكما في حالة عبده، من المستحيل معرفة ما إذا كان الجزائري قد علم بشأن تلك النشرات أم لا. فقد طبعت خطب ابن نُباتة في بومباي، وطبع كتاب ابن الأكفاني في كلكتا (على يد المستشرق النعساري الويس شبرنجر Aloys Sprenger) وفي القاهرة (بقلم محمود بك أبو النعر، وكان محاميًا ومفكرًا ومحررًا لإحدى الصحف). وتفضّل نشرات الجزائري هذه النشرات على اختلافها؛ إذ احتوت على معلوماتٍ عن المخطوطات المعوّل عليها في الطباعة (بينما تخلو طبعة بومباي لخطب ابن نُباتة ونشرة شبرنجر التي صدرت في كلكتا- من كتاب إرشاد القاصد لابن الأكفاني من أية معلومات تخصنً المخطوطات المستخدمة في النشرتين؛ أما نشرة أبي النصر فتلمع تلميحًا غامضًا إلى المخطوطة) (٢٩). كما أن الدور الذي اضطلع به أبو النصر في تحقيق النص ئيس واضحًا (٨٠).

والنشرة الثالثة الجديرة بالذكر للجزائري هي نشرة صدرت عام ١٩٠١م لكتابٍ للراغب الأصفهاني (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) صنّفه في الأخلاق (٨١). وكان الجزائري - مثله في ذلك مثل عبده من قبله، وجمال الدين القاسمي الذي سنتناول دوره تفصيلا في الفصل التالي من بعده - يعتقد أن إحياء كتب التراث في الأخلاق يمكن أن يُسهِم إلى حدَّ كبيرِ في بناء المجتمع الإسلامي (٨٢). وتستند تلك النشرة على مخطوطة محفوظة في مكتبة الخالدي في القدس - وهي مؤسسة أخرى كان للجزائري يدَّ في تأسيسها -

<sup>(</sup>٧٩) ذكر أبو النصر أنه اكتشف كتاب ابن الأكفاني -يعني المخطوطة على الأرجع- مصادفةً في مدرسة اللغات الشرقية في باريس، انظر:

Witkam, De egyptische arts Ibn al-Akfanī, 121.

 <sup>(</sup>٨٠) تذكر صفحة العنوان أنه ااعتنى بالطباعة ، الأمر الذي يشي بأنه لم يعد كونه المبادر بالطاعة وشمؤلها.

<sup>(</sup>٨١) الراغب الأصفهائي، تفصيل النشأتين.

<sup>(</sup>AY) انظر شرح الجزائري في: ابن حبان، روضة العقلاء، ص ب. وشارك عبده في نشر تلميله لكتاب تهذيب الأخلاق لمسكويه، وصنّف القاسمي مختصرًا لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي وتشره، كما ذكرنا أنفًا في أثناء هذا الفصل.

وعلى مخطوطة ثانية كتبها العالم الحلبي رضي الدين بن أبي بكر في الغرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وتصف صفحة عنوان الطبعة المنشورة العاشر الها المصححة في غاية الدقية والاعتناء بمناظرة السبخ طاهر المزاتري،

الجروب و المعقق الجزائري أيضًا رسالة صغيرة - إلا أنها رسالة مهمة لابن العقف و النيرًا، حقى الرسالة التي سينشرها أحمد زكي في القاهرة بعد ثلاث سنوات و المعقا. وتوضّح الاختلافات البيّنة بين كلا التحقيقين طبيعة المنهج الذي اتبعه كل المعها. ففي حين وجد زكي - كما ذكرنا آنفًا في الفصل السابق - مخطوطة لرسالة البن المقفع خلال رحلته الكبرى إلى مكتبة طوب قابي سراي، وهي الزيارة التي تمكن منها بفضل صلاته السياسية الواسعة، وفي أثنائها اعتمد على التصوير الفورغرافي في جمع عدد كبير من المخطوطات بأقصى قدر من الكفاءة؛ فقد المن الجزائري سنوات في التردّد على مكتبات المخطوطات العامة والخاصة، وصف المناب بخط يده بشق الأنفس. وفي مقدمة تحقيقه لهذه النشرة، وصف الجزائري كيفية اكتشافه للمخطوطة، ودوافعه لنشرها:

اولمًا ذهبت إلى مدينة بعلبك عام ١٣٢٣هـ[٥٩٩]، رأيتُ عند بعض الأفاضل الواردين عليها مجموعًا استعارَه من بعض أعيانها، فرأيت فيه الضّالة المنشودة، وهي رسالة الأدب الصغير لعبد الله بن المقفع الكاتب الذي يُضرَب ببلاغته المثل؛ فكتبها بخطّي في نحو يوم، وأرجو أن يُيسًر لنشرها من عُرِف بحُسن الطّبع؛ لبعمّ النفع بها، والله الموقّى (٨٤)،

نُشِرت هذه الرسالة في مجلة المقتبس الدمشقية، في الوقت الذي حقّقه تلميلا المجتمع العلمي العربي [وهو اليوم مجمع العلمي العربي [وهو اليوم مجمع العلمي العربية في دمشق]. كما صنّف الجزائري الكتب، مستندًا فيها إلى معرفته

<sup>(</sup>A<sup>f) ال</sup>راغب الأصفهاني، تفصيل النشأتين، صفحة العنوان، (A<sup>f) ابن المقفع، الأدب الصغير (نشرة الجزائري)، ص٤٠</sup>

العميقة بالتقاليد العلمية الإسلامية، ولم يتضمن إنتاجه العلمي كُتبًا مدرسية صنّفها للمدارس خاصّة فحسب، بل نضمّن أيضًا رسائل متخصّصة مثل كتاب له في مصطلح الحديث (٨٥)، وكتاب آخر في الألغاز والأحاجي (٨١)، وقد أرجع المستشرق الألماني هيلموت ريتر (Hellmut Ritler) (١٩٧١-١٩٩١م) الفضل لهذا الكتاب الأخير في شرح سمة نوع منميز من حساب الجُمَّل الحديث، حيث يُخفى تاريخ تأليف كتاب -على سبيل المثال - في طيات مجموعة متشابكة من الكسور، كانت قد حيَّرته لسنوات (٨٧).

وكان لمكتبة الجزائري أثرٌ ممتدًّ آخر في ثقافة الكتاب الإسلامي، فقد أسفر انغماسه في المخطوطات على مدى عقودٍ عن عشرات المجلدات من الملحوظات المفصّلة، التي أصبحت جزءًا من مجموعة المكتبة الظاهرية، وخدمت علماء آخرين بوصفها دليلًا هاديًا لمحتويات المكتبة، وأبرز معالمها منذ ذلك الحين (٨٨). فعلى سبيل المثال، اقتبس المحقق المجهول لنشرة بيروت الصادرة عام ١٩٠١م من كتاب مسكويه (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) حول براهين الله والروح والنبوة (٨٩)، اقتبس قولًا للجزائري في حقّ كتاب مسكويه، استقاه من دفاتر الجزائري، ونشره على غلاف الكتاب:

«مهمةٌ جدير بالطبع، موافق للعصر. يُقوّي الاعتقاد، وليس عليه في جُلّ كلامه انتقاده.

<sup>(</sup>٨٥) طاهر الجزائري، توجيه النطر إلى أصول الأثر.

<sup>(</sup>٨٦) طاهر الجزائري، تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز.

<sup>(87)</sup> Ritter, "Philologika xii: Datierung durch Brüche."

عن مثال لمثل هذا النوع من حساب الجمُّل، راجع القصل الثاني.

<sup>(</sup>٨٨) نُشرت شَدَرات من هذه الملحوظات في كتابَي الجزائري التذكرة و الكنّاشة عن وعن المدروطات المدوطات المنوعة التي تناولها في ملحوظاته انظر:

Muhyī al-Dīn, al-Shaykh Tāhir al-Jazāirī, 71-74.

<sup>(</sup>٨٩) مسكوية، القوز الأصغر.

ولم نكن المكتبة الظاهرية مجرَّد نتاج جهد أثريَّ للحفاظ على العنون القديمة ولم محمل المتون القديمة ولم محمل المتون القديمة المجرائري- تشكل في مجموعها برنامجًا المحمل المتون القديمة المحمل المتون القديمة المحمل ندسب بن المحموعها برنامجا المحموطاته كتب التراث التي علما إصلاحيًا يُنتَظر أن يُنشر الفراث التي علما المحموطات التي علما علما المحموطات التي المحموطات التي علما المحموطات التي المحموطات التي المحموطات التي المحموطات المحموطات التي المحموطات المح إصلاحب مهمة الإصلاح الفكري والمجتمعي ووصفها، بل اقتبس منها أحيانًا منها أحيانًا فقراتٍ متصلةً بهذا الصدد خاصةً.

ومن السمات البارزة لملحوظات الجزائري اقتباساتُه من المناقشات العلمية وس كتب التراث؛ كي يقيم البرهان على أن الرؤى العلمية لم تكن غائبةً عن التراث الإسلامي، حتى لو ظهرت على هذا النحو في أواخر القرن التاسع عشر. ففي حين امر بعض العلماء المسلمين المعاصرين على أن الأرض مسطحة (٩٠)، اقتبس الجزائري قولًا لابن تيمية (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) مفادُه أن الأرضَ فضلًا عن سائر الكواكب الأخرى كروية (١١). واستخدم الإصلاحيون الحداثيون هذا القول جنبًا إلى جنب الأدلة العلمية الحديثة لإقناع أصحاب نظرية الأرض المسطحة بخطأ رأيهم. فعلى سبيل المثال، استشهد تقى الدين الهلالي (١٨٩٣ -١٩٨٧ م) -وكان أحد تلامذة رشيد رضا المغاربة- بهذه القبلة في سنجال دار بينه وبين علماء المدينة عام ١٩٢٨م (٩٢). وفي حالةٍ أخرى - في هذا السياق نفسِه - استشهد الجزائري بمناقشة لابن عربي (من أهل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) عن التطور من الجمادات إلى الإنسان، حبث ادُّعي ابن عربي - فيما ادعى- أن القِردَة تشكُّل حلقة الوصل بين الحيوانات والإنسان(٩٣). ومن الواضح أن هذه الملحوظة مرتبطة بالشجالات التي دارت حول أفكار داروين (Darwin) بالعربية آنذاك (٩٤).

(90) Lauzière, Making of Salafism, 81.

Elshakry, Reading Darwin in Arabic.

<sup>(</sup>٩١) طاهر الجزائري، التذكرة، ج١، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٩٢) الهلالي، الدعوة إلى الله، ص١٦٤.

<sup>(</sup>۹۲) طاهر البزائري، التذكرة، ج١، ص٧٦.

وتُظهر دفاتر الجزائري أن صاحبها كان قارتًا نهمًا واسع الاطلاع في الأدب الإسلامي، فقد ناقش مصنفات الأدب العربي والتصوف والفقه والعقيدة، فضلًا عرب كتابات المفكرين الشيعة مثل إخوان الصفا (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، فضلًا عن فيلسوف القرن السابع عشر مُلّا صدرا(٩٥). ولا تقلّل معظم ملحوظاته من شأن المؤلفين الذين ناقش الجزائري مصنفاتهم، كما لا تحكم عليهم. بيد أنه يمكن استخلاص بعض التفضيلات من معاملة الجزائري الخاصّة لابن عربي، وهو أحد المؤسّسين الرئيسين للمعرفة الباطنية في أواخر القرون الوسطي، وكذلك ابن تيمية الذي أثار جدلًا واسعًا حوله في الفكر الإسلامي في الحقبة نفسِها. فقد لاذ الجزائري - فيما يتعلِّق بابن عربي- بالمفكر الهندي والمصلح صِدِّيق حسر، خان (١٨٣٢ - ١٨٩٠م)، الذي امتدَح موقف ابن عربي ضد التقليد، وإصراره على إقامة البراهين بدلًا من مجرَّد اتباع التقليد، إلا أنه حذَّر من أن عددًا كبيرًا من العلماء المعاصرين عدُّوا جُلُّ أفكار ابن عربي محضّ زندقة؛ لذا أردف خان قائلًا: إنه ينبغي على المرء أن ينظر في أفكاره عن كثب قَبل أن يقبلَ بها، وينبغي أيضًا تأويل أكثر أفكاره جموحًا وإثارةً للجدل على نحوِ يمنع من التعارض بينها وبين الكتاب والسُّنة. وفيما يتعلَّق بمسألة ما إذا كانت أفكار ابن عربي زندقةٌ محضةٌ، نصَح خان بالتوقف في هذه المسألة بوصفه الخيار الأمثل. كما ادَّعي أن هجومَ ابن تيمية على ابن عربي لم يكن نابعًا من منافسةٍ شخصيةٍ كانت بينهما، بل من نقدٍ مبدئيٌّ لابن تيمية لمواقف ابن عربي (٩٦). وزيادةً على هذا التأييد -الحذر للغاية- اقتبس الجزائري أقوالًا من ابن عربي نفسِه في عدَّة مناسبات. ولكن هذه الاقتباسات لا تُعَدُّ شيئًا أمام المادة الوفيرة التي استقاها الجزائري من لسان ابن تيمية وحوله، بما في ذلك القوائم الببليوغرافية لمصنَّفاته، وقوائم أنصاره، وشـذرات من تراجمه التي غطَّت بعض الحوادث المتعلَّقة به، مثل: أخبار محاكمته في مصر، وصِفة كتبِ التي نجت من عوادي الدهر فوصلتنا سالمة (٩٧). وكان اسم ابن تيمية في دمشق -في أيام

<sup>(</sup>٩٥) طاهر الجزائري، التلكرة، ج١، ص٩٦، ص١٩-٩٢.

<sup>(</sup>٩٦) طاهر الجزائري، التذكرة، ج١، ص٤٦-٤٧. انظر: خان، التاج المكلل، ص١٦٨-٦٩،

<sup>(</sup>٩٧) طاهر الجزائري، التذكرة، ج١، ص١٩٨، ٢١٦-٢٢١، ٢٥١-٢٥٢، ٣٥١، ٥٣٦، ٥٨٠-٥٨٠.

الجزائري- لا يزال مُلطَّخًا بوصمة كانت تجعل المناقشة العامَّة لآرائه على نحو منطقي في عداد المستحيلات إذ ذاك؛ لذا فقد نسَيخ الجزائري مُصنفاته وباعها بأبخس الاثمان لباعة الكتب المخطوطة المحليين توسَّلًا لنشر أفكار ابن تيمية المعقبة على نطاق أوسع (٩٨). ومع ذلك، لم ينشط الجزائري لطباعة أي من أعمال ابن تيمية بنفسِه، بل نشط لهذه المهمَّة معاصروه الأصغر سنًا -الذين مسنأتي على ذكرهم في الفصل التالي - فشرعوا في نشر مصنفات ابن تيمية تباعًا.

رفي عام ١٩٠٧م، هرب الجزائري من سوريا العثمانية إلى مصر، حيث دفعت دوائره الفكرية النشطة -وكذلك دعمه لمشاركة عربية أكبر في إدارة المقاطعات العربية العثمانية، فضلًا عن دعوته للإصلاح الديني- السلطات إلى نصعيد حملتها لقمع المعارضين لها، وبلغت تلك الحملة ذروتها بسلسلة من المداهمات لمنزل الجزائري بحثًا عمًّا قد يُدينه. وباع الجزائري متعلقاته قبل أن يغادر دمشق، بما في ذلك عدد كبير من كتبه، إلا أنه حمل معه أثمن المخطوطات وأندرها.

وفي مصر، لقي الجزائري ترحيبًا حارًا من أهلها. وكانت القاهرة في أوائل الفرن العشرين مركزًا لا يُبارى لطباعة الكتب العربية في العالم. ولكن الجزائري النبي كان في منتصف العقد السادس من عمره آنثلاً لم يشارك مشاركة مباشرة في أعمال تحقيق المخطوطات ونشرها، بل كان يكسب لقمة عيشه من خلال بيع أعمال تحقيق المخطوطات ونشرها، بل كان يكسب لقمة عيشه من خلال بيع أثمن كتبه، كما عمل على تأمين مستقبل مكتبته في الوقت نفسه. وباع الجزائري كتبه لعلية القوم من هواة جمع الكتب من أمثال أحمد تيمور وأحمد زكي، اللذين فنعا أبواب مكتبتيهما الخاصة أمام الجمهور في حياتيهما. ورفض الجزائري -في الوقت نفسه عروضًا أعلى قيمةً بكثير لبيع كتبه للمكتبات الأوروبية؛ لأنه كان يود لوبنيت ثمته في ديار العرب والمسلمين (١٩٠)،

<sup>(</sup>١٩٨) انظر الفصل التالي للاطلاع على مثال لمقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، التي شقت طريقها من مكتبة الجزائري إلى المطبعة بأخرة. مكتبة الجزائري إلى مكتبة محمد جميل الشطي (١٨٨٧-١٩٥٩م) ثم إلى المطبعة بأخرة. (٩٩) كرد علي، كنوز الأجداد، ص ١٢.

وباع الجزائري لزكي النسخة الفريدة من كتاب ابن الكلبي (من أهمل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) المسمّى كتاب الأصنام، وهو كتاب عن أديان العرب في الجاهلية في شبه الجزيرة العربية، ثم حقَّقه زكي ونشره لاحقًا (وقد أتينا على ذكر نشرة زكي لهذا الكتاب في الفصل الخامس). كما أن عددًا كبيرًا من المصنَّف ات الأخرى التي اشتملت عليها مكتبة الجزائري كان لها الأهمية نفسُها، ومن ذلك مخطوط فريد لـ[ابن] الخياط (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشي المبلادي) لكتابه المسمى الانتصار، وهو كتابٌ في علم الكلام، سيصبح أساسًا لدراسة علم الكلام الإسلامي في طوره المبكّر. ويمدُّنا هذا الكتاب بمعلومات غنيةٍ ومفصلةٍ عن عقائد علماء المعتزلة الأوائل كما قدَّمها واحدُّ منهم، بما في ذلك تفصيلات حول الخلافات الكلامية المبكّرة التي لم تكن معروفةً سابقًا. ونَشَر الجزائري -من خلال تلميذه كرد على- بعض محتويات الكتاب عن التاريخ المنسى لفكر المعتزلة (١٠٠٠). وفي عام ١٩١٠م، باع المخطوطة مباشرةً إلى المكتبة الخديوية (دار الكتب المصرية). وحاول مرارًا أن يلفت أنظار الناشرين في القاهرة إلى هذا الكتاب ويغريهم بطباعته، ولكن دون جدوي، حتى إنه كتب بالفعل مقدمةً للكتاب، إلا أن الناشرين لم يقبلوا بعرضه لنشر الكتاب(١٠١). وبعد مُضي خمس سنوات من وفاة الجزائري، نشر الباحث السويدي هنريك صموتيل نيبيرج Henrik) (Samuel Nyberg (١٨٨٩ - ١٨٨٩) أخيرًا نصَّ [ابن] الخياط. وعلى الرغم من أنه أقرَّ في مقدمته بأن فضل اكتشاف هذا الكتاب يعود إلى الجزائري، فإن المراجع حتى يومنا هذا تدَّعي أن نيبيرج هو من «اكتشف الكتابَ وحقَّقه»(١٠٢)

ومن الثمار المهمَّة الأخرى لمكتبة الجزائري جمعُه لثلاث رسائل في الفلسفة والعقيدة كَتَبها ابن رشد، وهي الرسائل التي حقَّقها ماركوس جوزيف مولر

<sup>(</sup>١٠٠) كرد علي، المعتزلة. وعن هوية المصدر المجهول لأفكار المعتزلة في المقال، انظر إعادة طبع كتاب الصل المعتزلة، ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٠١) الخطيب، حركة النُّشر والتأليف: كتاب الانتصار.

<sup>(102)</sup> Holtzman, "Islamic Theology," 65. See also Larsson, "H. S. Nyberg's Encounter," 168.

(Marcus Joseph Miller) ونشرها في ميونخ عام ١٨٥٩م (١٠٣). واشترى أحمد (المالية الجزائري من نشرة مولو المطبوعة وأضافها إلى مكتبته، حيث رآها نمور نسخة الجزائري من المناه ما المناه من المناه المناه من المناه المنا نبمور السوري محمد أمين الخانجي (١٨٦٠-١٩٣٩م)، الذي هاجر إلى القاهرة الناسر عام ١٨٨٥م. وأراد الخانجي إعادة طباعة نشرة مولر على نحوٍ ملائم لسوق الكتاب العربي، وذلك على إثر السجال العام الذي دار قبل بضع مسنوات بين فرح انطون محمد عبده حول أفكار ابن رشد من جهة، وحول العلاقة بين الدين والفلسفة من عية اخرى، وقيد أثيار هذا السُّنجال الاهتمام العام بفكر ابن رشد(١٠٤). بيد أن الخانجي أشار أيضًا إلى أن الجزائري قد قيَّد بعض التعاليق على حواشي إحدى سائل ردود ابن تيمية (١٠٥)، وكانت رسالة صادفها الجزائري في مجموع متعدّد الأجزاء اشتمل على كتاب ابن تيمية المسمَّى درء تعارض العقل والنقل (١٠٦). وادرج الخانجي ذلك الرد المجهول في إعادة طبعة رسائل ابن رشد. وتجاهل المستشرقون «نشرة» الخانجي في الدراسات الغربيَّة ظنًّا منهم أنها مجرَّد طبعة من عددٍ كبيرٍ من الطبعات المصرية التي أعادت طباعة نشراتٍ للمستشرقين، وترتُّب على ذلك أن ظل الرد الوحيد المعروف أنه كُتِب على رسالة ابن رشد مجهولًا للمنشرقين بالكلية، وعلى هذا النحو لم تستفِد الدراسات الغربية عن ابن رشد مز المعلومات الواردة في هذا الرد(١٠٧).

<sup>(103)</sup> In: Marcus Müller, Theologie und Philosophie von Averroes.

<sup>(</sup>١٠٤) بدأ السجال بمقالة لأنطون، ردٌّ عليها عبده بسلسلة من ست مقالات، ويلغ السجال ذروته بملحوظات مطوّلة من أنطون، وقد أعيد طباعته بالكامل في: أنطون، ابن رشد وفلمة. كما نشرت ردود عبده على نحو منفصل تحت عنوان «الإسلام والنصرانية». وعن انطون، انظر: Reid, Odyssey of Farah Antun

<sup>(110)</sup> الإشارة إلى رسالة الرد على فلسغة ابن رشد الحفيد لابن تيمية. (المترجم) (۱۰۱) انظر مقدمة الخانجي لابن رشد، كتاب فلسفة ابن رشد الحقيد دبن عليه مدرج ابن تيمية مدرج نحت عنوان والرد على فلسفة ابن وشد الحفيد»، ص٣-١١. (۱۰۷) انظر على سبيل المثال:

Belo, "Averroes (d. 1198)."

كما أفاد الخانجي من خبرة الجزائري مباشرةً من خلال قراءة متن كتاب روضة العقلاء -وهي منتخباتٌ من الأقوال التي تحثُّ على مكارم الأخلاق، جمعها المحدّث ابن حِبّان البُستي (المتوفى ٢٥٤هـ/ ٩٦٥م) - على الجزائري. ثم لم يلبث الخانجي أن نَشَر النص، مُشيرًا في صفحة العنوان إلى أنه نَسَخ المخطوطة ثم . . قرأ نسخته على طاهر الجزائري بحضور العالم الموريتاني أحمد بن الأمين الشنقيطي (١٨٦٣-١٩١٣م) والعالم الحلبي محمود السنكري (المتوفَّى في العقد الثالث من القرن الماضي أو نحوه)(١٠٨). وتعكس هذه الملحوظة دمجًا للممارسة التراثية واصطلاحاتها المتمثلة في قراءة كتابٍ على عالم من جهة، ومتطلبات عملية الطباعة طلبًا لنُسخةٍ تخلو من الأخطاء بمقابلة النسخة المُعدَّة للطباعة على نص المخطوطة الأصلية، من جهةٍ أخرى. بيد أن الجزائري لم يقرأ هذا الكتاب على عالم، بل اكتشفه ببساطةٍ قبل عدَّة أشهر من قراءة الخانجي الكتاب عليه نحسب؛ لذًّا مثَّلت جلسة القراءة هذه رغبةً في إحياء التقليد. وعلى هذا النحو، فإن مذه الرغبة تُشير إلى أن التقنية الحديثة للطباعة كانت -مثلها في ذلك مثل ثقافة المخطوطات التي سبقتها- جزءًا لا يتجزُّأ من التفاعل العلمي المجتمعي؛ فقد اجتمع علماء من أماكن منفصلة، تفصل بينها مسافات شاسعة مثل موريتانيا وسوريا في القاهرة لقراءة متن عمره ألف عام يدور حول مكارم الأخلاق، وفي غضون هذه العملية، جرى إعداد النص للنشر ومن ثَمَّ توزيعه على جمهور أوسع. وأشار الخانجي كذلك إلى أنه علِم بهذا الكتاب في مستهل الأمر من خلال ملحوظات الجزائري، التي دعا فيها الجزائري صراحةً إلى نشر الكتباب، واصفًا إمكاناته في تحقيق منافع اجتماعية واسعة النطاق، ليس للرجال فحسب، بل للنساء أيضًا (١٠٩).

وكان الجزائري نسيجَ وحدِه. ووُصِفَ بأنه لم يتزوج قطُّ طيلة حياته، وكان يرتدي أسمالًا مُمزُّقة ويحمل في جيبه ورقة وقلمًا وسكينًا صغيرًا وخيطًا (للتجليد)، وبعض الخبز والجبن الجاف في جيبٍ آخر، وكان مولعًا بالسباحة والمشي مسافاتٍ

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حبان، روضة العقلاء، أ.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن حيان، المصدر نفسه، ب.

طويلة، وقيل: إنه كان يقضى لياليه في المسامرة مع أصدقائه، ثم كان يستغرق في طويله، والكتابة حتى يحين وقت صلاة الفجر، ثم ينام بعد الصلاة. وكان يحافظ الفراء والمعالمة من خلال الإفراط في شرب السبجائر والقهوة، وكان يعافظ على عاداته الليلية من خلال الإفراط في شرب السبجائر والقهوة، وكان يلفُ من على عدد استهلاكه أسبوعًا في كل مرة توفيرًا للوقت (١١٠)، ولم يكن السبجائر كميَّة تعادل استهلاكه أسبوعًا في كل مرة توفيرًا للوقت (١١٠)، ولم يكن السجار المرائري -كما اعترف بلسانه- يتحلّى بالصبر ليكون محققًا جيدًا، فلم يكن يؤمن الجرائر المجرائر المناه من المعلق المناه الم بيبة الإنقان لاحدً له، والأغلاط تُصحّع مع الزمان، (١١١). وكان هذا الموقف البراغماتي منجذًرًا جزئيًا في إحباطه الناجم عن معرفته بالعدد المذهل لكتب النراك غير المنشورة، التي كان يعتقد أنه ينبغي أن تُنشر لإعلام المجتمع وتشكيله ني ذلك العصر، حيث كانت معدلات معرفة القراءة والكتابة آخذةً في التزايد، ومن ثُمَّ زاد معها السجال حول الأفكار الفلسفية والدينية المتنافسة. وكان نفاد صبر الجزائري واضحًا عندما حصل أحمد زكي على منحةٍ كبيرةٍ من الحكومة المصرية لنشر كتب التراث العربي (انظر الفصل الخامس)، إلَّا أن أحمد زكي لم يستخدم إلا جزءًا يسيرًا من الأموال المتاحة؛ ذلك أن إصراره على تحقيقاتٍ دقيقةٍ لا تشوبها شائبة قد أبطأ من سرعة العمل في نشر هذه الكتب إلى حدٌّ أنه لم يُنشَر سوى عدد نلبل نقط من النشرات المخطِّط لها بحلول الوقت الذي عُزل فيه وزير التربية والتعليم أحمد حشمت باشا -وكان دعامة المشروع- عن منصبه، ثم ألغي المشروع بأخرة (١١٢). فكتب الجزائري غاضبًا لزكي:

القد أسأتَ إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب للناس. وإذا ادَّعيت أنك تقصد فقط نشرها سالمةٌ من الخطأ، مشفوعة كلها بالختلاف النسخ والتعاليق، فالتأنُّق لا حدُّ له. ويكفي أن ينتفع الناس بالموجود)(١١٣).

<sup>(</sup>١١٠) كرد علي، كنوز الأجداد، ص٢١-٢٢.

<sup>(</sup>١١١) كرد علي، المصدر نفسه، ص ١٠،

<sup>(</sup>١١٢) كرد علي، كنوز الأجداد، ص١٨-١٩.

<sup>(</sup>١١٢) المصدر تقسه، ص ١١.

وفي الأخير، عاد الجزائري إلى موطنه دمشق في أعقاب الاستقلال بين نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الاحتلال الفرنسي عام ١٩٢٠م، حيث عُيّن عفؤا فخريًا في المجمع العلمي العربي، إلا أنه ما لبِث أن تُوفي بعد صراع قصير مع مرض غامض، يُعتقد أنه كان سرطان الرئة (١١٤).

\* \* \*

تصدّر الجزائري -الراهب وعاشق الكتب- ومحمد عبده -السياسي ورجل الدين المصلح- مشهد علماء المسلمين في بداية القرن العشرين؛ لإدراكهما الشديد الأهمية الثقافية لنشر كتب التراث في لحظة تاريخية كان الإلمام فيها بالقراءة والكتابة على نطاق واسع آخذًا في تغيير الجمهور المسلم في العالم العربي، وكذلك بسبب تأثير المشاريع المتنوعة لنشر أمهات كتب التراث التي شاركا فيها. وكانت إعادة اكتشاف ذلك الأدب المنسي جزءًا لا يتجزّأ من برنامجهما الإصلاحيين، كما أشار فضل الرحمن (Fazlur Rahman) فيما يتعلق بعبده:

«لم يناقش عبده إدخال التعليم الغربي الحديث إلى الأزهر فحسب، بل ناقش ما هو غير معترف به، أو غير مفهوم بصفة عائة؛ وسيلة لإحياء التراث الإسلامي القديم والأصيل... في الواقع، كانت إعادة اكتشاف «الحداثة» في التراث الإسلامي الأصيل -في حد ذاته - حجر الزاوية في تفكير عبده الإصلاحي» (١١٥).

لم يكن دافع عبده أو الجزائري مجرّد دافع أثريّ لتقديم المخطوطات بوصفها فطعًا أثرية من «التراث الوطني». بل بالأحرى، رأى كلاهما في أدبيات التراث مستودعًا للموارد الفكرية والأخلاقية اللازمة لتطويس المجتمعات الإسلامية. ويمكن تسخير هذه «الحداثة الأصيلة» لمحاربة التخلّف والخرافات والبِدع التي لمسها الإصلاحيون في أوائل القرن العشرين في التقليد في العصر الحديث، وقد

<sup>(</sup>۱۱٤) نفسه، ص١٤.

<sup>(115)</sup> Rahman, Islam and Modernity, 66-67.

عرض هذا الأدب وجهة نظر كان يمكن من خلالها الانخراط مع الفكر الغربي وبيئة السياسية والثقافية دون أن يُغامر المرء بفقدان هويته. وبالإضافة إلى ذلك، كان كلَّ من الجزائري وعبده مُعلَّمين أنفقاً جزءًا كبيرًا من وقتيهما، وبدًا طاقتيهما في ندريس الطلاب، وإنشاء مؤسسات تعليمية، وإصلاح المؤسسات التعليمية النائمة بالفعل، فضلًا عن تصنيف الكتب المدرسية المُخصصة للتدريس (١١٦)، وإناح لهما هذا الدور العملي الترويج لكتب التراث المكتشفة حديثًا، ونشر وإناح لهما هذا الدور العملي الترويج لكتب التراث المكتشفة حديثًا، ونشر الزائبة المثيرة للجدل للأغراض الدينية الإصلاحية واستخدامها لتحدي العقائد السائمة آنذاك اضطلع بها جيل الشباب من العلماء، الذين أسسوا شبكات واسعة النعوم بعدئة. العديد أماكن كتب التراث، وتداولها فيما بينهم، ثم العمل على نشرها بعدئة.

<sup>(</sup>١١٦) انظر على سبيل المثال: محمد عبده، ومسالة التوحيد؛ طاهر الجزائري، تمهيد العروض؛ طاهر البخرائري، المجواهر الكلامية.

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## الفصل السابع الحركة الرجعيَّة ضد ثقافة العصر الحديث

كان الدافع خلف اكتشاف النصوص المنسيَّة في القرن التاسع عشر وأوائل النرن العشرين - وإعادة إدخالها في التداول الثقافي على نحو فعَّال - مناهضًا للغلبد؛ بمعنى أن هذا الدافع اشتمل ضمنيًا على ادعاء يقضي بأن التقليد آنذاك المنجد في دواوين الفقه في العصر الحديث - قد أخفق في الحفاظ على جميع المعرنة القيَّمة في التداول العلمي. وعلى هذا النحو شكُّل العلماء الذين شاركوا في حركة النشر تحديًا ثوريًا؛ إذ زعموا أنه يمكن إثراء التراث واستكماله، بل ونقده بنصحيحه أيضًا من خلال النصوص التي أضحت لا تجد من يتبنًاها ثقافيًا. وكان لا بدُ من العمل بجدٌ في سبيل استعادة هذه النصوص، من خلال إعادة تجميع شنات مخطوطاتها، وفك رموز نصوصها، وإعادة بنائها، وفهم سياقها من خلال العلمة المباشرة بين المؤلف والقارئ، بمعزلي عن التقليد السائد.

وكانت إعادة اكتشاف المصنفات الأدبية والتاريخية والأخلاقية والموسوعية وكذلك أدب النصيحة عند النخبة البيروقراطية المصرية والإصلاحيين الأوائل من أمثال محمد عبده وطاهر الجزائري- تشكّل أولوية، الأمر الذي عكس المناهم بفدرة هذه المصنفات على رفع المعايير الأخلاقية واللُّغوية للجمهور، ومن ثم الإسهام في تحسين أحوال المجتمع. بيد أن هذا الفصل يركّز على البحث من المصنفات المتعلّقة بالفكر الديني ونشرها، وممارسات العلماء المسلمين الإصلاحيين. لقد كان هؤلاء العلماء الإصلاحيون مجموعة قليلة العدد، إلا أنها كانت نشطة وقوية على الصعيد الفكري، وقد نأت بنفسها عن التيار العلمي السّائد في أيامها من خلال مهاجمة المعتقدات والممارسات الصوفية الباطنية بوصفها من خلال انتقاد خرافاني، ومجافية للعقل، ومخالفة للمثل الإسلامية. وكذلك من خلال انتقاد

الوضع الراهن للفقه الإسلامي، الذي عدُّوه مذهبًا متحجرًا لا يستجيب للتحديات التي كان المسلمون يواجهونها -آنئذِ- بالفعل(١).

ولقُّب بعض هؤلاء الإصلاحيين أنفسهم بـ السَّلفيِّين، أو أولئك الذين يسعون إلى تقليدِ السَّلف، على الأقل منذ بداية القرن العشرين فصاعدًا. وعلى الرغم من أن مصطلحي (سَلفي) و (سلفيَّة) أصبحا الآن يمثلان مفاهيمَ ضيقةً للغاية للعقيدة الدينية والممارسة الصحيحة (Orthopraxis) والآفاق الأدبية الضِّحلة في المقابل، فإن السّمة المميزة للسّلفيين الإصلاحيين -الذين نناقشهم في هذا الفصل- هي اتساع اهتماماتهم الأدبية وانتقائيَّتهم، ونشاطهم في حركة النشر، وتعاطيهم الجريء -بل والمشغوف- مع مختلف الأفكار (٢). ففي تناقض حادٍّ مع معتقدات السَّلفية في أيامنا هذه، أصرَّ أحد السَّلفيين في أوائل القرن العشرين -على سبيل المشال- على أهمية التيَّارات الكلامية الإسلامية. بيد أن أهل السُّنة طالما عدُّوا هذه التيارات محض زندقة، كما أدان مؤلفو السَّلفية في القرن الحادي والعشرين تلك التيارات بوصفها خارجةً عن حظيرة الإسلام(٣). ورفض الإصلاحيون الأوائل -مثلهم في ذلك مثل عدد كبير من السَّلفيين المعاصرين- السَّمات الرئيسة للخطاب الصوفي في عصرهم، بيد أنهم لم يكونوا بدائيين أو متشدِّدين يرغبون في تصفية جميع التطورات الفكرية بين عصرهم وبين عصر النبوَّة. بل استهدفت أنشطتهم -فيما تعلُّق بجمع الكتب ونشرها- كتبَ التراث التي همُّشها رافعو لواء الجمود في العصر الحديث، وهي الأعمال التي عدُّوها حاملةً لأفكارِ ومذاهب يمكن أن تنشُّط الفكر الإسلامي(٤). كما أولى هؤلاء المصلحون قدرًا كبيرًا من

<sup>(1)</sup> Commins, Islamic Reform, chaps. 5 and 6.

 <sup>(</sup>٢) عن نقاش حول مسمات الاستمرارية والانقطاع بين السلفية في أواثل القرن العشرين والسلفية بآخرة، انظر:

Lauzière, "Construction of Salafiyya"; Griffel, "What Do We Mean by 'Salafi'?"; and Lauzière, "Rejoinder."

<sup>(</sup>٣) جمال الدين القاسمي، تاريخ الجهميَّة والمعتزلة؛ الرفاعي، الصواعق المرسلة.

<sup>(</sup>٤) شبهها شولز (Schulze) بكلاسيكيات القرن التاسع عشر في أوروبا. انظر: Schulze, Modern History, 18.

الامتمام بمصنفات العالم الدمشقي ابن تيمية، حيث رأوا فيه روحًا مُلهمة، بيد أنهم نشروا أيضًا أعمالًا لمفكرين مثل: ابن سينا، ومسكويه، والغزالي، وابن عربي البس لأنهم اتفقوا بالضرورة مع جميع الأفكار التي طرحها أولئك المؤلفون ابل لأنهم كانوا على ثقة من أنه سيجري تمييز الحق من الباطل حتى ولو غابت الشروح على هذه المتون، وستعرض الأقسام التالية بعض الشخصيات الرئيسة في الشبكات الناشئة للعلماء الإصلاحيين، ولا سيما محمود شكري لأرسي في بغداد، وجمال الدين القاسمي في دمشق، وتصف جهودَهم ودوافعهم في اكتشاف كتب التراث وتداولها وطباعتها.

## شِكة عبر وطنيَّة من جامعي الكتب

<sup>(5)</sup> Preckel, "Islamische Bildungsnetzwerke," 162-63.

<sup>(1)</sup> خان، تصد السبيل، ص١٤، حاشية ١.

وحافظ خان -من بعد- على اتصالاته مع الحجاز وسيلة لجمع مزيد من مخطوطات كتب التراث. وكان أحمد بن عيسى (١٩٣٧-١٩١١) وهو أحد العلماء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، استقرّ في مكّة واكتسب رزقة من العمل بالتجارة - مصدرًا مهمًا لكتب التراث للمُصلحين من أمثال خان (٧). ووظّن ابن عيسى ناسخًا له خطّ جيدٌ لنسخ الأعمال المختارة، ثم كان يرسل المخطوطات التي وقع الفراغ من نسخِها إلى خان في الهند عن طريق البحر. وفي عام ١٨٧٦م، أرسل إلى خان مجموعة من الكتب التي تضمّنت أعظم إبداعات ابن تيمية حول الانسجام بين العقل والشّرع، وهو كتابه المسمّى درء تعارض العقل والنقل، ونقله الواسع لعقيدة الشيعة الاثني عشرية المسمّى منهاج السّنة، فضلًا عن شرح صوفيً لتلميذه ابن قيم الجوزية المسمّى مدارج السالكين. كما تضمّنت تلك الشحنة لتلميذه ابن قيم الجوزية المسمّى مدارج السالكين. كما تضمّنت تلك الشحنة مصنفاتٍ لأحمد بن حنبل (المتوفى ١٤٢هـ/ ١٥٥٩م)، والطبري (المتوفى عمرار)، وأبي عثمان الصابوني (المتوفى ١٤٢هـ/ ١٢٧٣م)، وأبي

وقد نَشَر صدَّيق حسن خان أكثر من مئتي كتاب ورسالة ومنشور باللغات العربية والأردية والفارسية، كتبها بمساعدة طاقم من النسَّاخين كانوا تحت تصرفه، بسبب نفوذه بوصفه زوجًا لشاه جهان، أميرة بوبال<sup>(٩)</sup>. كما لخص خان عددًا كبيرًا من المواد التي وجدها في مخطوطات كتب التراث التي جمعها، أو اختصر عددًا من الكتب التي كتبها علماء متأخرون من أصحاب الفكر التراثي مثل الشوكاني (١٠)،

<sup>(7)</sup> Preckel, "Islamische Bildungsnetzwerke," 217-19.

 <sup>(</sup>٨) هذه الكتب هي: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل، وعقيدة الطبري، وإثبات صفة العلو لابن قدامة، وعقيدة الصابوني. انظر: خان وابن عيسى، الرسائل المتبادلة بين الشيخين، ص٧٦،
 ٧٧-٧٨.

<sup>(9)</sup> Preckel, "Islamische Bildungsnetzwerke," 42-43.

قلت: الإشارة إلى شاه جهان بيكم (١٩٣٨-١٩٠١م). (المترجم) (١٠) حصول المأمول من علم الأصول لخان هو اختصار لإرشاد الفحول للشوكاني، كما يُقر خان ببساطة (ص٣). وكان خان قد درس على أيدي شيوخ يمنيين أظهروا التمسك بتقليه الشوكاني، انظر:

Preckel, "Islamische Bildungsnetzwerke," 127-34.

وَلَا عَلَى عَلَى مُجموعة مَتنوِّعة من المطابع في الهند والقاهرة وإستانبول والمنابول المنابول المنابو وأبرت للب مطبعة أحمد فارس الشدياق). وعلى الرغم من مكتبته الواسعة (ما في دلك مطبعة أثن أن المنابعة الواسعة المنابعة المنا (بد) في تحتب التراث في كتاباته الخاصّة، فإن خان لم يقتنِ كتابًا تراثيًّا واحدًا واحدًا واحدًا واستغلامه الخطوة - أعني طِباعة كتب التراث- سيُقدم عليها البيل التالي مطبوعًا. فهذه الخطوة - أعني طباعة كتب التراث- سيُقدم عليها البيل التالي مطبوع، م ما العلماء الإصلاحيين، وعلى رأسهم محمود شكري الألوسي (١٨٥٦-34919).

كان الآلوسي سليلَ عائلةٍ علميةٍ بارزةٍ في بغداد. وكان جدُّه محمود شهاب الدين الآلوسي (١٨٠٢-١٨٥٤م) قد صنَّف تفسيرًا للقرآن في ثلاثين مجلدًا(١١). كما صنَّف عمَّه نعمان خير الدين الألوسي (١٨٣٦-١٨٩٩م) كتابًا في الدفاع عن الله المراد مرجعًا أساسيًا في هذا الصدد (١٢). وكانت شبكات الألوسي . الفكرية التي وجد من خلالها معلوماتٍ عن الكتب النادرة ونشرها واسعةَ النطاق؛ النملت على صِدِّيق حسن خان (١٣)، وأحمد زكي في مصر (١٤)، فضلًا عن صديق سْبِيُّ إماميٌّ قديم من النجف نبَّه الألوسي إلى مصنَّفٍ نادرِ للغزالي(١٥)، وعالم من حضرموت في اليمن (١٦)، والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون Louis) (Massignon (۱۸۸۳ -۱۹۹۲)، الذي تبادل معه الآلوسي المعلومات والمخطوطات المتعلَّقة بدراسة ماسينيون الرائدة حول المتصوف الحلاج (من أمل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، والذي أرسل له نسخًا خطيةً أو نسخًا مُصوَّرة من المخطوط ات في المكتبات الأوروبية في المقابل(١٧). هذا

<sup>(</sup>١١) معمود شهاب الدين الألوسي، روح المعاتي.

<sup>(</sup>١٠) نعمان الألوسي، جلاء العينين، وسيأتي الحديث عنه.

<sup>(</sup>۱۲) خال وابن عيسى، الرسائل المتبادلة بين الشيخين، ص٦٢.

<sup>(</sup>١٤) الرسائل المنبادلة بين المتبادلة بين الشيخين، ص ١٠، وراجع عن زكي الفصل الكرملي، ص١٣-١٥. وراجع عن زكي الفصل

ره) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص١٩٤.

<sup>(</sup>١٦) العجمي، المصدر نفسه، ص ٢١١.

<sup>(</sup>١٧) العجمي، المصلر تفسه، ص٤٧، ١٦٩ - ٧٠ ، ٢٠٠،

فضلًا عن أنستاس الكرملي (١٨٦٦-١٩٤٧م)، وهو قِسُّ كرمليُّ عراقيُّ، كان عالمًا رائدًا في علوم العربيَّة في عصره، وأسس -ما أصبح فيما بعد-المكبة الوطنية العراقية.

كتّب الآلوسي إلى الكرملي يبلغه نبأ اكتشافه مخطوطات تناولت اللهجان العربية في مكتبة البغدادي، وقدَّم للكرملي مخطوطة سمح له خازن المكتة باستعارتها (١٨). كما أخبره عن معاجم تراثية قد نجت من عوادي الزمن، إلا أن الوصول إليها كان من الصعوبة بمكان (١٩). ويعبّر عددٌ كبيرٌ من الرسائل المتبادلة بين الألوسي والكرملي عن الولع والشُّغف الشديد المشترك بالكتب. ففي إحدى الرسائل المؤرخة بـ ٥ يونيو ١٩٠١م، كتب الآلوسي قائلًا: «قد عاودت بعض فهارس المكتبات، ووجدت ما تشتهيه الأنفُس، وتقَرُّ له الأعين من الكتب التي قد تهمُّك). ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أعمال فلاسفة مثل: ابن طُفّيل (المتوفي ٨١هـ/ ١٨٥مم)، والفارابي (المتوفى ٣٣٩هـ/ ٩٥٠-١٩٥١)، وابن سينا (المتوفى ٤٢٧هـ/ ١٠٣٧م)، وابن كمُّونة (المتوفى ٦٨٣هـ/ ١٢٨٤م)، والملا صدرا (المتوفى ١٠٥٠هـ/ ١٦٤٠م)، مُعربًا عن أسفه؛ لأن معظم هذه المصنفات لا يمكن العثور عليها إلَّا في مكتبات إستانبول فحسب (٢٠). ويحمل عددٌ كبير من الرسائل عبارات مثل: «هل سمعت عن كتاب كذا؟ تُرى أين أجد نسخةً منه؟ أو القد وجدت مخطوطة مثيرة للفضول حول الموضوع كذا؛ أتعرف ناشرًا قد يرغب في نشرها؟٤ (٢١). وأشار الألوسي -في رسائل أخرى- إلى الرقابة العثمانية على كتاباته بسبب اعتراضات إيران على محتواها(٢٢).

<sup>(</sup>١٨) كوركيس عرَّاد وميخائيل عرَّاد، أدب الرسائل، ص٨٧-٩٩، ٩١.

<sup>(</sup>١٩) كوركيس عرَّاد وميخائيل عرَّاد، المصدر نفسه، ص٩٢-٩٣.

<sup>(</sup>۲۰) تفسه، ص۹۵–۹۳.

<sup>(</sup>۲۱) تفسه، ص۱۰۸-۱-۹.

<sup>(</sup>٢٢) نفسه، ص٩٨. الكتاب المعني مختصر ترجمة النحفة الاثني عشرية، هو ترجعة منقعة لشاه عبد العزيز الدهلوي (١٧٤٦ - ١٨٢٤ م) في تفنيد عقيدة الشيعة الاثني عشرية. وكان على الألوسية أن يطبعه في بومباي تجنبًا للرقابة العثمانية.

ي ذكر أن في حوزته مخطوطة من كتاب الأسعري المسمّى مقالات ي دير المستى مقالات الأراء الكلامية الإسلامية المبكرة، وبحسب الإسلامية المبكرة، وبحسب الإسلاميين، و المبحرة، وبحسب الأسعري، لكن وزارة التربية والتعليم الأوسي، فقد أراد ناشر ما طباعة كتاب الأسعري، لكن وزارة التربية والتعليم الألوسي، على نشره، وأضحت الأعمال الكلامة الدرية الألوسي، معلى نشره. وأضحت الأعمال الكلامية الإسلامية هدفًا للرقابة المشائية المسلامية هدفًا للرقابة العثمانية؛ لأن ادعاء العثمانيين إرث خلافة المسلمين لم يلب المعايير التقليدية العثمانية؛ لأن ادعاء الكتب لمن بعدا من تا المدون (٢٢) المنصوص عليها في هذه الكتب لمن يعتلي سُدة الخلافة (٢٣).

وصنَّف الآلوسي عددًا من الكتب بنفسه، وكثيرٌ منها لم يزل مخطوطًا، لم يلقَ وللم النشر بعدُ (٢٤). وتتميّز موسوعته عن العرب (٢٥) -من بين أعماله المنشورة- المكوَّنة من ثلاثة مجلدات بحجمها وغنى معلوماتها. كما يُظهر تاريخه المكون من ثلاثة أجزاء عن مسقط رأسه بغداد -مع التركيز على علمائها ومساجدها وأمثالها المميزة على الترتيب- اهتمامًا بالتاريخ المحليِّ واللغة العاميَّة المحليَّة الني تُشبه إلى حدٌّ ما أعمال معاصريه في دولٍ عربيةٍ أخرى، من أمثال: أحمد تيمور ني مصر، وعبد القادر بدران، ومحمد كرد علي في سوريا(٢١).

وثُمَّ إسهامٌ آخر يُشير إلى التزامات الألوسي الإصلاحية، وهو ردُّه على معاصره يوسف النبهاني (١٨٤٩ - ١٩٣٢ م) (٢٧). وكان النبهاني عالمًا فلسطينيًا استكمل

Witkam, De egyptische arts Ibn al-Akfānī, 124-25.

<sup>(</sup>٢٢) كوركيس عؤاد وميخائيل عؤاد، أدب الرسائل، ص١١٧. نُشِر كتاب مقالات الإسلاميين أخبرًا في إستانبول بين عامي ١٩٢٩ - ١٩٣٣ م بعد نهاية الدولة العثمانية بتحقيق المستشرق الألماني هيلموت ريسر (Hellmut Ritter). وعسن مزيد من الأمثلة عن الرقابة العثمانية على كتب التراث التي تناولت الخلافة، انظر: النعماني، رحلة، ص٢٧؛ ابن الأكفاني، إرشاد القاصد، ص٥٦، ٥٩ (نشرة الجزائري) (حيث أشير إلى القسم المحلوف من المتن بنقاط متصلة). والحالة الأخيرة لحظها ويتكام (Witkam) أيضًا، انظر:

<sup>(</sup>٢٤) انظر: الأثري، أعلام العراق، ص • ١٤-٥٢.

<sup>(</sup>٢٥) محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب في أحوال العرب. ر- سحري الالوسي، بلوغ الارب في احوال العرب، والمناه عناوين، المناه عناوين، عملت الأجزاء الثلاثة من كتاب أخبار بغداد للألوسي -التي نُشرت مُنفصلةً في البداية تهب. قارن المدرود الثان المدرود التربيب. قارن براسان من ثناب اخبار بغداد للانوسي -الني للسرك على الترتيب. قارن المسك الأذفر، وتاريخ مساجد بغداد، وأمشال العوام في مدينة دار السلام، على الترتيب. قارن مصنف الداد، مصنفات أحمد تيمور (الأمشال العامية)، وبدران (منادمات الأطلال)، وكرد علي (خطط الشام)، حيث نه ا

حيث تناولت موضوعات مماثلة.

<sup>(</sup>٢٧) معمود شكري الألوسي، غاية الأماني.

تعليمَه في الأزهر، وعمل مُصحَّحًا في مطبعة أحمد الشدياق في إستانبول، حيث صحَّح كتب صدِّيق حسن خان (٢٨)، بالإضافة إلى مصنفات أخرى. وبعد مسيرة مهنية ناجحة في القضاء في المحاكم الشرعية في بلاد الشام، صنَّف النبهانيُ في عام ١٩٠٥ م كتابًا مناهضًا للإصلاح انتقد فيه الدعوات إلى الاجتهاد غير المقيَّد بالمذاهب الفقهية الفائمة، وانتقد نعمان الآلوسي لنشره آراء ابن تيمية (سيأتي)، كما دافع عن شرعيَّة تقديس المقامات والمزارات (٢٩). وقدَّم تبريرًا صريحًا لمفهوم السُّلطة المدرسيَّة، احتجَّ بمقتضاه بأن اندثار كتاباتِ ابن تيمية في العصر الحديث قد عكس حُكمًا إلهيًّا على محتواها. وكتب المصلح القانوني أحمد المحديث قد عكس حُكمًا إلهيًّا على محتواها. وكتب المصلح القانوني أحمد القديمة (تعرضنا له في الفصل الرابع) – تقريظًا بالغ فيه في مدح كتاب النبهاني (٢٠٠). وفي الوقت نفسِه، نُشِر رد محمود شكري الآلوسي من خلال المطبعة التي ساعد الحسيني في تأسيسها، وهي مطبعة كردستان. وكان على الآلوسي أن ينشُر تفنيده باسم مُستعار خوفًا من انتقام العُثمانيين (٣١).

جسّد حجاج الآلوسي في ردِّه على النبهائي برنامجه الإصلاحي -الذي تشارك فيه مع عدد كبيرٍ من معاصريه - فقد انتقد تقديس المقامات والأضرحة الشعبيّة، ودافع عن ابن تيمية، وبرَّر الاجتهاد والتفكير المستقلِّ. كما علَّق تعليقًا لاذعًا على محاولة النبهائي المصادرة على الإرادة الإلهية فيما تعلق بحدود الخطاب الشرعي في العصر الحديث، مُشيرًا إلى أنه إذا كانت شعبية الكتاب انعكامًا لقيمته وفائدته، فما ميَّز هجاء الشربيني البذيء المسمَّى هز القحوف؟ فمن الواضح للعيان أن فما ميَّز هجاء الشربيني البذيء المسمَّى هز القحوف؟ فمن الواضح للعيان أن مخطوطات العمل مخطوطاته التي وُجِدَت في كل حدب وصوبٍ فاقت عددًا مخطوطات العمل المؤسّس للفقه للشافعي، الذي ينتسِبُ النبهائي إليه، إلا أن الأخير كان قد

<sup>(</sup>٢٨) انظر تقريظه في نهاية قرة الأحيان لخان، ص٥٥٥-٩٠٠.

<sup>(29)</sup> النيهاني، شواهد الحق.

<sup>(</sup>٣٠) انظر: التيهاني، المصدر نفسه، ص٢٦١.

<sup>(</sup>٣١) انظر مقدمة محقق فاية الأماني لمحمود شكري الألوسي (نشرة الغيهب)، ج١، ص٨٠

ضاع (٢١). ورفض الألوسي هذا الموقف بوصفه رأيًا لا يراه إلا "من أصب بعقله على حدِّ تعبيره. ثم اختتم كلامه ساخرًا: "وإني أبشر جناب الشيخ النبهائي أن كتب النبخ نقي الدين [بعني ابن تيمية] وأصحابه ستستوعبها المطابع المصرية والهندية، ولا يقى منها شيء في زوايا الإهمال (٢٢).

وعلى هذا النحو، فإن البرنامج الإصلاحي قد أفاد أيضًا من أنشطة الألوسي في خون المخطوطات وشبكة اتصالاته الواسعة، وصعى الإصلاحيون إلى إحياء الكتب التي كان بوسعهم استخدامها لدعم حجاجهم؛ لذا قاموا بتداول المعلومات وعملوا معًا لجمع النصوص المختارة وتحقيقها، وساعد بعضًا في تحديد الناشرين، وتمويل طباعة تلك الكتب. وتعاون الألوسي مفهم بعضًا في تحديد الناشرين، وتمويل طباعة تلك الكتب. وتعاون الألوسي خي هذه المساعي – تعاونًا وثيقًا مع جمال الدين القاسمي (١٨٦٦ -١٩١٤م)، الطالب الدمشقي، وتلميذ طاهر الجزائري.

كان القاسمي من عُلماء الجيل الثالث من أهل دمشق. وكان جدَّه يعمل حلاقًا، يد أن القاسمي كرَّس نفسه للعلم (٢٤). وتوضّح مسيرة القاسمي المضطربة تلك نوة الهائلة التي تمتَّعت بها العقيدة الجامدة في عصره. ففي عام ١٨٩٦م، أسس نقاسمي مع مجموعة صغيرة من أصدقائه -وكان في الثلاثين من عمره آنئذ صالونًا عاديًا لمناقشة القضايا الدينية والفكرية والاجتماعية في ذلك الوقت. وبُعيد ذلك، انَّهم شخصٌ ما أعضاء هذا المنتدى بممارسة الاجتهاد في الفقه، ومن ثَمَّ بالخروج عن آراء المذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية. وبحسب رواية القاسمي، فقد ردُ الأخير وأصدقاؤه بتحدِّ: قمل نباهة المرء وحرية أفكاره تُعَدُّ نكرًا ؟٤، ثم جرن استلماؤهم إلى المحكمة، حيث ادعى مفتي دمشق أن بحوزته أدلة على أن المجموعة تمارس الاجتهاد:

<sup>(</sup>٢٢) الإيماءة إلى كتاب الأم للشافعي، الذي نُشِر بتصحيح محمد البلبيسي بالقاهرة على نفقة أحمد بك العسبي، المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣٢١-١٣٢١هـ/ ١٩٠٣م-١٩٠٨م. (٢٢) معمود شكري الألوسي، خاية الأماني (نشرة الغيهب)، ج٢، ص ٢٧٠-٢٧٠. (٢٤) العجمي، القاسمي،

Commins, Islamic Reform, 42-46; Weismann, Tasle of Modernity, 291-98.

﴿بِنَاءً عَلَى الْأُدَلَّةُ الواصلة عنكم أنكم تجتمعون على تفسير القرآن والحديث برأيكما.

ثم نصّح المفتي الجماعة قائلًا:

دما لكم ولقراءة الحديث؟ يلزم قراءة الكتب الفقهية، والحجر على قراءة الكتب الحديثية والتفسيرية الا (٣٥)

وكان أكثر الادعاءات الملموسة هو الادعاء الذي يقضي بأن القاسمي أفتي علم مذهبه الشمخصي، وهو ما نفاه القاسمي. كما اتُّهم بتأليف شرحٍ لمصنَّف من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي عن الفقه المقارن (ميزان الشعراني، مبق أن ناقشناه آنفًا في الفصل الثاني). واعترف القاسمي بأنه فعل ذلك، إلا أنه أكَّد على أن الشَّرح كان تفسيرًا لعباراتٍ صعبة، ولم يتضمَّن حِجاجًا في الفقه قطُّ (٢٦). ويوضِّح ذلك الجدل بجلاء كيف بات يُنظَر إلى مجرَّد فكرة مناقشة النصوص التأسيسية للشريعة الإسلامية -القرآن والحديث- أو الانخراط في إعادة تفسير الدراسات السابقة (على أيِّ مقياس مهما كان مُتواضعًا). وكما رأينا في الفصل الثاني، فإن أيَّ تفاعلٍ مباشرٍ مع أدبيات التراث كان يُعَدُّ تحايلًا على بنية السُّلطة المدرسيَّة في العصر الحديث، ومن ثَمَّ كان يُنظر إليه على أنه تهديدٌ عمينٌ للوضع الراهن.

وما لبِث القاسمي أن انتقم لنفسِه بعد عقدٍ من الزمن، فقد تمكَّن في عام ١٩٠٦م من نشر مجموعَيْن من المتون حول أصول الفقه دُوَّنت بين القرنَيْن العاشر والسادس عشر (٣٧). ومعظم المؤلفين الذين جُمعت متونهم -في هذين المجموعَيْـن- كانوا ينتسبون إلى المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أنهم جميعًا كتبوا في أصول الفقه مستندين في مؤلفاتهم إلى الكتاب والسُّنة مباشرةً، ودون وسبط

<sup>(</sup>٣٥) ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره، ص٥٤٠

<sup>(</sup>٣٦) ظافر القاسمي، جمال الدين القاسمي وعصره، ص٤٦. للاطلاع على الحدث كاملًا، انظر: ص٥٤−٧٥.

<sup>(</sup>٣٧) مجموع رسائل في أصول الفقه، ومجموع متون أصولية.



شكل (١-٧): جمال الدين القامسمي، المصدر: ظافر القامسمي، جمال الدين القامسمي، لوحة غير مرقمة.

من كتب المداهب التي كانوا ينتمون إليها، إلى جانب وضعهم «المصلحة» نصب المنهم. وأثارت النقطة الأخيرة خاصة - أعني أهمية المصلحة - موجاتٍ من ورودالأفعال، فقد طرح أحد المؤلفين - وهو الطوفي (المتوفى ٢١٧هـ/ ١٣١٦م) المعاه جذريًا بأن المصلحة لم تكن عاملًا مهمًا فحسب، بل كانت في الواقع المنفسد العام الرئيس للشريعة الإسلامية. ووجد القاسمي مناقشة الطوفي في مغطوطة دمشقية لم تشتمل على الفقه، بل كانت شرحًا لمجموعة مختارة من الماديث النبي [ المنافية الم تشتمل على الفقه، بل كانت شرحًا لمجموعة مختارة من الماديث النبي [ المنافية الم تشتمل على الفقه، بل كانت شرحًا لمجموعة الإصلاحي

<sup>(</sup>٢١) الطوني، وسالة في المصالح المرسلة، ص٦٩.

رشيد رضا طباعة متن الطوفي في مجلته المسمّاة المنار (٢٩). وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من مُصنّفات الطوفي الكاملة قد نُشِر لاحقّا، فإن هذه الشلرة لم تزل محتفظة بمكانتها بوصفها مصنّف الطوفي الأكثر شهرة، وتجدّرت شعبيتها في محتفظة بمكانتها بوصفها الإصلاحية التقدّمية للشريعة الإسلامية على أنها تستند إلى تجسيدها للفكرة الإصلاحية التقدّمية للشريعة الإسلامية هي تعزيز المصلحة أسس دينيّة، وليست نصيّة شكائية، وأن مقاصدها الإجماليّة هي تعزيز المصلحة للفرد ومن ثمّ المجتمع.

كما نَشَر القاسمي مجموعًا من ثلاثين رسالة في الفلسفة، ومكارم الأخلاق، والعقيدة، والتصوف، والفقه، لمجموعة متنوعة من المؤلفين، بمن فيهم: ابن سينا، وابن عربي، ويحيى بن عدي، وابن تومرت، وفخر الدين الرازي، وأبو شامة، وابن تيمية، والغزالي (٢٠٠). جمعها من مصادر مختلفة، ونسخها بخط يده، ثم أرسلها إلى القاهرة، حيث طبع ذلك المجموع. ويتجاوز نطاق المؤلفين المشمولين أي تصنيف أيديولوجي سهل، من منظورنا في يومنا هذا على الأقل. بيد أن الدافع العام ورا، نشر الكتاب مذكورٌ في الكلمة الختامية المجهولة (التي ربما كتبها مُموّل طباعة المجموع، محيي الدين صبري الكردي)(٤١):

«وإن ما وصل إليه العالم الآن من حالة النقص كان من أعظم أسبابها بُعد أعصار أولئك الأئمّة عن هذا العهد، وانزواء ما كتبوه ودوّنوه في زاوية الخمول؟(٤٢).

ويوضّح المسار الذي شقّت به إحدى الرسائل -أعني تلك التي كتبها ابن تومرت (المتوفى ٢٤هـ/ ١٣٠ م)، الشخصيَّة الثريَّة ومؤسّس حركة الموحّدين في المغرب- طريقها إلى ذلك المجموع، مدى اتساع الشبكات التي اعتمد عليها

<sup>(</sup>٣٩) الطوفي، باب أصول الفقه.

<sup>(</sup>٤٠) هذه مجموعة الرسائل.

<sup>(</sup>٤١) محيي الدين صبري الكردي (المتوفى • ١٩٤ م): عالم من أصولي كردية، عمِل مصححًا لعلدكير من الكتب التي نشرتها مطبعة كردستان.

<sup>(</sup>٤٢) هله مجموعة الرسائل، ص ٦٣١.

الماء من شاكلة القاسمي - للحصول على المعلومات، ونسخ كتب التراث. والقاسمي قد طلب من العالم التونسي محمد البشير النيفر (١٨٨٩ - ١٩٧٤ م) والقاسمي قد طلب من العالم التونسي محمد البشير النيفر (١٨٨٩ - ١٩٧٤ م) في أن كتابات في تونس نفسها، بيد أنه كتب إلى صديق له كان يعيش في باريس، وكان بوسعه الحصول على نسخة من كتاب لابن تومرت نشره مسؤول استعماري ولان بوسعه الجزائر العاصمة عام ٣٠ ٩ م، استناذا إلى مخطوطة فريلة تحتفظ بها المكتبة الوطنية الفرنسية (شم اكتشفت مخطوطة أخرى لاحقاً). وأرسل ذلك العدبي الباريسي الكتاب للنيفر، فما كان من الأخير إلّا أن بادر بإرساله إلى الفاسمي في دمشق في فبراير/ شباط من عام ١٩١٠م، فأرسله القاسمي -بدوره- الى القاهرة، حيث اتصل بالكردي من خلال وساطة طاهر الجزائري، وعلى هذا النوطع ذلك المجموع في غضون هذا العام نفسه (٢٤).

ركان التحدي المتمثّل في الحصول على تمويل للمطبوعات من كتب التراث تعديًا دائمًا للقاسمي والألوسي، وبحلول أوائل القرن العشرين، توسّعت صناعة العلاعة المصرية إلى حدَّ كبير مقارنة بمراحلها الأولى، كما وضّعنا ذلك آنفًا في النصل الثالث، واستمرت في الهيمنة على مشهد النشر باللغة العربية. وأنشِت علامع خاصّة جديدة استجابة لنمو جمهور القرَّاء من المصريين وزيادة انتشار العلبوعات المصرية في أماكن خارج مصر، وأصبحت طباعة الكتب بما في نلك كتب التراث - تجارة كبيرة. وعلى الرغم من أن الناشرين في القاهرة كانوا بلبون عددًا كبيرًا من كتب التراث بمبادرة شخصية منهم آنذاك، آملين أن تكون ميمات الكتاب كبيرة بما يكفي لتحقيق ربح للمطبعة، فإن احتمال الخسارة كان ميمات الكتاب كبيرة بما يكفي لتحقيق ربح للمطبعة، فإن احتمال الخسارة كان النصوص، تلك التي وصلتنا على هيئة أجزاء. فقد تطلب نشر هذا النوع الأخير المنصوص، تلك التي وصلتنا على هيئة أجزاء. فقد تطلب نشر هذا النوع الأخير ماكان الطبًاعون يتخوّفون في غياب تمويل إضافيً - من تجاوز تكاليف طباعة ما هذا الكتب عائدات المجتملة لها.

<sup>(</sup>٤٢) ظافر القاسعي، جسال المدين المقاسسي وحصره، ص٧٧ه-٧٤.

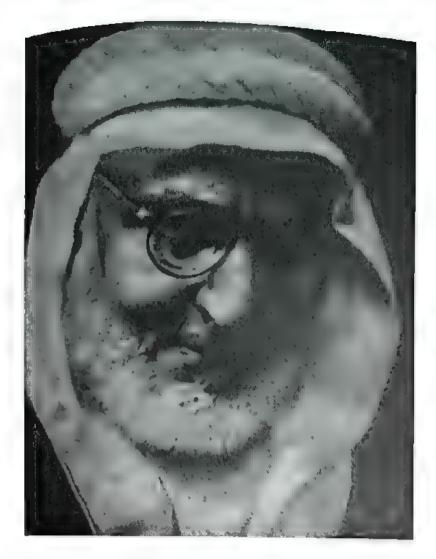

شكل (٧-٢): محمد نصيف. المصدر: العلي، ظل التديم، ص٢١٥.

واعتمد القاسمي والآلوسي على أربعة أفراد -خاصة - لتوفير التمويل اللازم لنشر كتب التراث. كان على رأسهم عبد القادر التلمساني (لم أقف على تاريخ وفاته)، وكان تاجر منسوجات ثريًّا من أهل جدة، تلقى تعليمه في الأزهر، وكان أشد حماسة للكتب من زميله التاجر والعالم أحمد بن عيسى الذي كان وكيل صديق حسن خان والآلوسي في شراء المخطوطات (٤٤). أما ثانيهم فكان تلمن التاحساني محمد نصيف (١٨٨٥ - ١٩٧١م)، وكان أيضًا تاجرًا مقيمًا في جلة وأنشأ مكتبة خاصة كبيرة من المصنفات المطبوعة والمخطوطة (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤٤) عن التلمساني انظر: ابن بسام، علماء نجد، ج١، ص٤٣٨ - ٤٠.

الفار العلوي، محمد نصي ف الغلو: أحمد والعلوي، محمد نصي ف العلوي، محمد

إلى المعول الثالث فهو مُقبِل الدُّكير (العتوفى ١٩٢٢م)، وهو تاجر من أهل بها، كان قلد جنى ثروته من تجارة اللؤلؤ في البحرين، حيث كان أحد مورّدي اللؤلؤ لذار المجوهرات الباريسية كارتبيه (Cartier)، وأخيرًا، لغيت جهود الألوسي دعمًا من قاسم آل ثاني (المتوفى ١٩١٢م)، حاكم إمارة قطر التي كانت والمنانية العثمانية السميًا إلا أنها كانت مستقلة عمليًا (١٤٠٠ ويشير تواتر الإشارات بهؤلا، الأربعة إلى أن الدُّكير كان أكثرهم نشاطًا، يليه نصيف، الذي كانت له نعامانه العلمية الخاصة، وغالبًا ما كان لديه نسختان من المغطوطات المعشقية بعرائبة الني كان القاسمي والألوسي يصفونها له، واحدة كان يرسلها إلى ندم ذلطباعة، والأخرى كان يحتفظ بها في مكتبته الخاصة (٤٢).

## ابن تيمية نموذج للعالم المحصِّل المدقِّق

اثنارت مناوشات القاسمي مع السلطات حول جواز التعامل المباشر مع أديات انف الناسيسيَّة إلى انشغال رئيس للعلماء الإصلاحيين في هذه الفترة؛ فقد نقد صبيهم بإزاء العقلية الصارمة التي ميَّزت العلماء المدرسيين في العصر الحديث، وسعَوا إلى توسيع آفاق الفكر الإسلامي بطريقة منهجية من خلال الاعتماد على فأت أوسع بكثير من الأدبيات، وتقييم الأفكار موضوعيًا، وفقًا لمزاياها الخاصة، وبغض النظر عن أسماء أصحابها، وبطريقة موضوعية، ومن خلال (إعادة) إدخال مجج جديدة -أو بالأحرى منسيَّة - في الخطاب العلمي على حدَّ سواء. ولعِب ابن نبينة - العالم الشامي المتفنّن في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ورام كنيًا الجبهتين عند الإصلاحيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، نما ألكما فعل في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريّن/ السابع عشر والثاني عشر الهجريّن/ السابع عشر والثاني عشر الميلاديّن (كما استعرضنا ذلك آنفًا في الفصل الثاني).

<sup>221</sup> ص الدكير والأمير قاسم، انظر: العجمي، الرسائل المتباطة بين القاسمي والألوسي، ص 11، 32، 11.

<sup>(</sup>٤٢) انظر مثال ابن تيمية في شرح العقيطة الأصفهانية المذكورة لاحقًا في هذا الباب. انظر أيضًا: العجمي، الرسائل العتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص٧٧، حاشية ١٠

ولم تُطبَع أيَّ من كتابات ابن تيمية الغزيرة حتى أوائل القرن العشرين (١٨) نظرًا لأن ابن تيمية قد اتهم بالزندقة (وهو الاتهام الذي روِّج له ناقده الرئيس [ابن حجر] الهيتمي من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) خاصة، ولم تكن كتاباته متاحة على نطاقي واسع بحالي من الأحوال. وبدأت إعادة النظر في آراء ابن تيمية على يد علماء مثل إبراهيم الكوراني في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي -الذي وصفنا دفاعه المنشبع بمعايير نقد النص الصارم في القصل الثاني - واستمر ذلك في القرن التاسع عشر، من خلال عم الألوسي نعمان غير الدين الألوسي إلى جانب آخرين غيره.

ويُعَدُّ كتاب نعمان الآلوسي عن ابن تيمية -المسمَّى جلاء العينين في محاكمة الأحمدين- فحصًا دقيقًا لحجج أحمد (الهيتمي) ضد ابن تيمية (٤٩). فقد دعا نعمان القارئ إلى أن (لا يحمله داء التقليد والمعاصرة) على ترك الإنصاف:

و والواجب على طالب النّجاة في الدّارين ألّا يحكم لأحدٍ من المدعين بلا سماع كلام الخصمَيْن. وها أنا بتوفيقه -سُبحانه- قد ذكرت كلام الشيخَيْن، وتصفّحت نصوص الطرفيّن، متجنبًا عن داء العصبيّة، متنحيًا عن حمّى الغيرة الجاهليّة،

اتبع الآلوسي طريقة نظامية في عرض الآراء التي نالت من قدر ابن تيمية، أو انحازت له على حدِّ سواء، فضلًا عن الترجمة للعلماء الذين استشهد بهم، ثم ذكر نصوص ابن تيمية الخاصة حول المسألة ذات الصلة، بالحدُّ الذي تمكَّن معه من الوصول إليها في أواخر القرن التاسع عشر في بغداد بطبيعة الحال.

كانت النُّهم الأوَّليَّة التي وجُّهها الهيتمي لابن تيمية متعلَّقة بانتقاد الأخير لعلماء الصوفية، ولم يسمِّهم (ولكن ابن عربي كان على رأسهم بلا شك)، كما اتهمه بالتجسيم في معرض حديثه عن الـدَّات والصفات الإلهية، فضلًا عن اتهامه

<sup>(</sup>٤٨) سلامة، معجم ما طُبع، ص٣٥-٢٧.

<sup>(49)</sup> Nafi, "Salafism Revived."

<sup>(</sup>٥٠) نعمان الألوسي، جلاه العينين، ص٧٥٥.

من إجماع الفقهاء في بعض المسائل. ودحض نعمان ادعاءات الهيتمي المدروج عن إجماع الالت، ساخة الهذا من اخواقه في الدين الم بالمرون مذه المجالات، ساخرًا من إخفاقه في الاستشهاد بكتابات ابن تيمية على المستشهاد بكتابات ابن تيمية على ني بيني على الماني ومدافعًا عن حق ابن تيمية في تطوير مواقفه وانتقاد مواقف الآخرين الموماشر نهو مبسر المسلم على دليل (٢٥). وتنطبق النقطة الأخيرة تحديدًا على نقد ابن اللها أن نقده مؤسس على دليل (٢٥). على المرابع على الرغم من امتناع نعمان عن إدانة ابن عربي نفسه، فإنه لحظ المربي نفسه، فإنه لحظ ببعب الأوائل على وجه الخصوص أظهروا الميلَ عن مذهب ابن عربي من

أما السمة المنهجية لإسهام نعمان الآلوسي، فهي إصراره على الموضوعية، والعرض النزيه والدقيق للحجج، بالإشارة إلى الكتابات الأصيلة لمؤلفيها. كما لنت الآلوسي الانتباء إلى استشهاد ابن تيمية الدقيق وعزوه الآراء السابقة له، على النيض من اعتماد الهيتمي على مصادرَ ادَّعت النقل عن ابن تيمية، ثم قارن بين مهجه وبين نهج الصوفية في العصر الحديث المستند إلى «الكشف»، الذي يقضى بأن المعرفة اللدنيَّة تجعل مناقشة الكتب أمرًا لا طائل من ورائه(٥٤). وفضلًا عن ذلك، كان الآلوسي ينقب عن شيء من التقليد، أي عن سلسلةٍ من العلماء الذين عاشوا في القرون التي تلت القرن الذي عاش فيه ابن تيمية -بعد نقد الهيتمي لابن نبية خاصَّة – ولا سيما أولئك الذين صادفوا كتاباتٍ لابن تيمية ووجدوها مختلفةً نبامًا عن الصورة التي رسمها لها الهيتمي.

<sup>(</sup>a1) نعمان الألوسي، جلال العينين (نشرة آل زهوي)، على سبيل المثال، ص١١٤. وبعد ما يقرب من ثلاثة عفود الحقا، هاجم ابن أخي نعمان -أعني محمود شكري- النبهاني بسبب الخطأ نفسه بالضبط، أي الاستناد إلى المصادر الثانوية ونسبة ابن تيمية إلى الزندقة بدلًا من قراءة كتابات الأخير ماشرة، ولا سيما بعد أن أضحت متاحة على نحو منزايد في المطبوعات في عصر النبهاني، انظر: البهاني، شواهد الحق، ص• ١٢٠ محمود شكري الآلوسي، غاية الأماني (نشرة الغيهب)، ج١٠ . 29700

<sup>(</sup>۵۲) نعمان الألوسي، جلاء العينين (نشرة آل زهوي)، ص١٧٧.

<sup>(</sup>at) نعمان الألوسي، المصدر نفسه، ص ٨٤-٩٦.

<sup>(11)</sup> المصلر نفسه، ص١١٦.

بدأت الحركة بمحمد بن عبد الوهاب (١٧٠٣-١٧٩٣م) في بلاد نبط بوسط الجزيرة العربية، الذي مثل استثناء لانتشار الوصمة التي وُصِم بها ابن تيمية. لكن على الرغم من ادعاءات الوهابيين حول إرثهم لابن تيمية، فإن آمال العلماء مثل محمود شكري الآلوسي والقاسمي في الحصول على نُسَخ من مؤلفاته من المصادر الوهابية سرعان ما ذهبت أدراج الرياح. كتب الآلوسي قائلًا:

وقد كاتبت بعض علماء نجد على استنساخِه [يعني بعض كتابات ابن تيمية] فوعدوا ولم يفوا؛ حتى إن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -شيخ النجديين - كتب لي قبل أشهر كتابًا ذكر لي فيه أن عندهم من كتب الشيخين [يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم] ما ليس عند أحد، وقال: أي كتاب تريده منها فنحن نُرسله إليك مع كمال المسرّة. وطلب مني بعض الكتب فأرسلتها إليه، وطلبت منه بعض مؤلفات شيخ الإسلام ومنها «الرد على البكري» فلم يردني جوابٌ إلى الآن» (٥٥).

وبالتأمَّل في الماضي، فمن الواضح أن عددًا قليلًا نسبيًّا من مصنَّفات ابن تيعية وصلت سالمة بالفعل إلى وسط الجزيرة العربية. وقد اتصل أتباع ابن عبد الوهاب بأفكار ابن تيمية على نحو أساسيِّ من خلال كتابات ابن القيم في العقيدة، ولا سيما قصيدته النونيَّة (٢٥) التي كانت معروفة على نطاق واسع في نجد (٢٥٠). وأغلب مخطوطات كتب ابن تيمية محفوظة اليوم في مكتبات دمشق وإستانبول والقاهرة، فضلًا عن تلك الموجودة في أوروبا وأمريكا (٨٥). ولم تتوفر هذه المصنفات في

<sup>(</sup>٥٥) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص١٨٢ انظر أيضًا: ص٤٧-٩٨.

<sup>(</sup>٥٦) الاسم مشنق من قافية القصيدة التي جرت على حرف النون، والعنوان الحقيقي للقصيدة هو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. عن محتوياته، انظر:

Holtzman, "Insult, Fury, and Frustration."

<sup>(</sup>٥٧) انظر مقدمة المحققين لكتاب ابن القيم، الكافية الشافية، ج١، ص٢٦-٢٣.

<sup>(</sup>٥٨) انظر على سبيل المثال: مقتنيات مكتبة جامعة ليدن من مصنفات ابن تبعية الموصوفة في: Witkam, Inventory of the Oriental Manuscripts, esp. vols. 1-3.

ب الجزيرة العربية إلّا في القرن العشرين، عندما نشط جامعو الكتب النادرة الجزيرة العربية لاحقًا- في شراء نُست أقد من المادرة م الجزيس المحكومية لاحقًا - في شراء نُسخ أقدم من كتابات ابن تيمية أو نسخ والجامعات المحكومية المنادرة والمجامعات المحكومية ال منطوطات کتبه ورسائله<sup>(۹۵)</sup>.

ران موجة المطبوعات لكتب ابن تيمية بنشر مجموعة مختارة من رسائله في بدات و ۱۳۰ ، وعلى مدى نصف القرن التالي، طبع أكثر من ۱۳۰ كتابًا لابن مام المراد). ومن أوائل كتبه الرئيسة التي يمكن رؤيتها مطبوعة بين عامي نب نبي نمي مصر بب ب الم عمل أصولي مهم متعدّد الأجزاء هو كتاب منهاج السُّنة النبوية، مُع على هوامشه قسمٌ من رسالته التي لا تقلُّ أهمية عن العلاقة بين العقل والفل (١١). وقبل جيل، استطاع صِدّيق حسن خان الحصول على الكتاب الأخير لكمله، ولكن بحلول عام ١٩٠٣م لـم يكن متاحًا سوى شذرة منه في القاهرة. ومع نَكَ، أَبْتِ النصُّ المنشور تأثيره. وظهر في سجالٍ عام ١٩٠٦م على صفحات مجلة المنار دار بين القاسمي وعبد العزيز السّناني (المتوفى ١٩٣١ أو ١٩٣٢م)(٦٢) -الذي كان من تلاميذ محمو د شكري الآلوسي والقاسمي- حول موقف المصلح المصري الراحل محمد عبده من العلاقة بين العقل والنقل(٦٤). ويوضّح إسهام الناسمي في النقاش -مثله في ذلك مثل مصنَّف نعمان الآلوسي- المُثل الفكرية الني رسمها المصلحون من أمثال ابن تيمية، وشدَّد القاسمي على ضرورة الحجاج المستند إلى المنطق، والتنقيب الدقيق في المواقف السابقة ومبرراتها، ورفض النَّبُد بسابقة المذاهب الفقهية.

الما المنال من المثال في الوقف الصغير الذي أنشأته فضيلة بنت سِنان أواخر القرن التاسيع مشر ثلاثة كتب لابن القيم وأخرى لابن تيمية. انظر: آل الشيخ، «المرأة الفاضلة فضيلة بنت سِنان».

المراج الوصول، والحسبة في الإسلام، والواسطة.

<sup>(</sup>١١) سلامة، معجم ما طبع، ص ٣٥. (١٦) أطاق على تلك الشفرة عنوان بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وتُشر العمل الكامل

في نهاية العطاف تبحث العنوان المشهور الآن: درء تعارض العقل والنقل. (۱۲) ایر بسام علماء نبجد، ج۳، ص۳= ۵-۵ و ۵ . مراه

<sup>(1)</sup> الساس والقاسمي، اتمارض العقل والثقل، ص١٦٠.

وبالإضافة إلى تأثير فكر ابن تيمية نفسه، كان لنشر كتاباته آثار مضاعفة مهمَّة من خلال لفت الانتباه إلى عدد لا يُحصى من العلماء والكتب التي ذكرها في مصنفاته. فعلى سبيل المثال، وصف محمد محيي الدين عبد الحميد (١٩٠٠-١٩٧٣م) - وكان أحد أكثر المحققين الناشطين في تحقيق كتب التراث بين العقدين الثالث والسابع في القرن الماضي- قراءته لنشرة منهاج السُّنة، ودهشته من طائفة المؤلفين والأراء التي عالجها ابن تيمية. وأخذت إشارات ابن تيمية المتكررة لكتاب الأشعري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) المسمَّى مقالات الإسلاميين بلبِّه، ومن ثَمَّ قرَّر تحقيق هذا الكتاب ونشره (٦٥).

وقد فتش القاسمي والألوسي المكتبات التي تحتفظ بالمخطوطات بحثاء كتاباتٍ لابن تيمية بالإضافة إلى مصنفاتٍ أخرى مثيرة للفضول. وكانت المكية الظاهرية في دمشق -مسقط رأس القاسمي- أحد المواقع الرئيسة في إعادة اكتشاف مُصنَّف ات ابن تيمية وأبن القيم. وعلى الرغم من أن المكتبة الظاهرية كان قد مضى على إنشائها عقدان من الزمان، فإن البحث في مقتنياتها كان ما يزال يُسفر عن اكتشافات كبيرة وغير متوقّعة في أوائل القرن العشرين. وكان أهم مصدر لهذه الاكتشافات مصنفًا بعنوان الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي (المتونى ٧٣٧هـ/ ٢٣٤ م)(٢٦). كان هذا الكتاب -في ظاهر الأمر- ترتيبًا لمسند أحمد بن حنبل (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) على غرار ترتيب البخاري -وكان الأخير معاصرًا لابن حنبل- لصحيحه الذي كان أكثر سهولةً في الاستخدام من مُسند أحمد. ومع ذلك، تألُّف كتاب ابن عروة من أكثر من ١٢٠ مجلدًا؛ أي أضعاف حجم الكتاب الذي ادَّعي أنه كان يُهذِّبه (٦٧). ويكشف الفحص الدقين عن

<sup>(</sup>٦٥) الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج١، ص٣. ولم تـزل طبعة هيلموت ريتر الصادرة عام ١٩٢٩-١٩٣٠م لهذا الكتاب هي أفضل نشراته، لكن أعمال محيي الدين عبد الحميد يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة، ومن ثَمَّ فهي معروفة على نحو أفضل في العالم العربي. وعن عبد الحميد ونشاطه الهائل في التحقيق، انظر: الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث، ص٠٧٠-٨٠.

<sup>(</sup>٦٦) عن ابن عروة، انظر: السخاوي، الضوء اللامع، ج٥، ص٢١٤-٢١٥.

<sup>(</sup>٦٧) ابين عروة، الكواكب الدراري. ومن الحظ أن معظم مخطوطات هذا الكتاب معفوظة في المكتبة الظاهرية.

الله عروة قد ضمن كتابه أجزاء كبيرة من مصنفات أخر، بل كتبًا كاملة متعدّدة البه نص الكواكب. وعددٌ كبيرٌ من هذه المصنفات التي ضمّنها ابن عروة المبن أن نص الكواكب. وعددٌ كبيرٌ من هذه المصنفات التي ضمّنها ابن عروة البن كانت لابن تيمية وابن القيم، ولم تشع عادة دمج المصنفات القديمة -ولا تابه كانت على وشك الانزواء في غياهب النسيان - بين سبا الكلامية منها، التي كانت على وشك الانزواء في غياهب النسيان - بين سبا الكلامية منها، التي كانت على وشك الانزواء في غياهب النسيان - بين العالمة الذين انتمى إليهم أبن عروة - فحسب (١٨٠)، بل يمكن ملاحظة تلك العالمة أبضا بين العلماء الذين انتموا إلى التيارات الفكرية الأخرى، مثل الفقيه الغامرة أبضا بين العلماء الذين انتموا إلى التيارات الفكرية الأخرى، مثل الفقيه الفائعي السبكي (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في طفائه، والزبيدي المتصوف (من أهل القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر البلادي) في شرحه على كتاب الغزالي (١٩٠).

ركان أحد المصنفات المهمّة التي جرى إعادة بنائها جزئًا من خلال كتاب الكواكب المداري لابن عروة شذرة كبيرة من تفنيد ابن تيمية لرأي فخر الدين الرازي (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)، الذي يقضي بأمية العقل في تفسير بعض الصفات الإلهية مجازيًا على النحو الذي أورده كتابه الساس التقديس (٧٠). وأبدى محمود شكري الآلوسي انبهاره بالكتاب. فقد عد الآلوسي المنهج الذي اتبعه ابن تيمية في نقدِ النص، والكيفية التي اقتفى بها خروج الرازي عن آراء الأثمّة السابقين، بل عن العقيدة التي يزعم أنه من أتباعها -أعني المنعب الأشعري - نموذجًا للبحث النقدي. حتى إن محمد بهجة الأثري المنعب الأشعري بضوط المعرفة والبحث واحل المعرفة والبحث واحل، ان ينسخ الأثري بخطّ يده تفنيدَ ابن تيمية كي يتعلّم وأصول المعرفة والبحث

<sup>(</sup>١١) ومن الأمثلة البارزة على ذلك: كتاب الإبانة لابن بطة (المتوفى ٣٨٧هـ/٩٩٧م)، الذي يحتوي على متون في علم الكلام تعود إلى القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين. (١١) انظر على سبيل المثال: السبكي، طبقات الشافعية، ج٥، ص ٢٠ ٢ - ٢١٨٤ الزبيدي، إتحاف السادة، (١١) مر١٦، ٢٧٨، ج٤، ٣٥- ٢٩.

<sup>(</sup> المعطوطات الم ٢٧٨، ع ع ٢٧٠ من الكواكب المعطوطات (٣٩، ٤٢، ٤٦، ٤٤) من الكواكب المعطوطات المعرقومة: ٥٧١، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٧٠، في المعتبة الظاهرية)، وقد شكّلت أساس نشرة العمد أبن قاسم التي صدوت عام ١٩٧١م لهذا الكتاب، انظر: ج١، ص٣٩-٠٤.



شكل (٧-٣): غرفة القراءة بالمكتبة الظاهرية في عشرينيات القرن الماضي، المصدر: حسون، كتاب سوريا. تُنشر بإذن من المجموعات الخاصة، مكتبة الفنون الجميلة، جامعة هارفارد.

وكيفية الجدل (٧١). ولسوء الحظ، لم يُدرِج صاحب الكواكب الدراري متن ابن تيمية كاملًا، ومن ثَمَّ لم يُطبَع الكتاب حتى عام ١٩٧١م. ثم اكتُشفت لاحقًا مخطوطة كاملة في ليدن من الكتاب، ونُشِرت نشرة نقديةً في عام ٢٠٠٥م.

ثَمَّ مَتَنُّ آخر اكتُشف في كتاب الكواكب، هو أقصر شرحَيْن لابن تيمية على مختصر الأصبهاني (المتوفى ١٢٨٩/ ١٢٨٩م) في العقيدة (٧٢). وقد كتب القاسمي إلى الآلوسي في يناير/ كانون الثاني من عام ١٩٠٩م ليسأله عن هذا الكتاب، وكان

<sup>(</sup>٧١) الأثري، محمود شكري الآلوسي، ص ٢٦ ا الأثري، أعلام العراق، ص ١١ و و و ا ٢٠ و و ا ٢٠ الأو قاف العمة ، قي بغداد على شذرة من هذا الكتاب نُسِخت عام ١٩٢٠م، وقد تكون هي نفسها نسخة محمد بهجة الأثري المشار إليها، ومع ذلك، يدّعي محققو النشرة الصادرة عام ٥٠٠٥م أنها نُسخة انتُسخت بخط محمد بهجة البيطار (١٨٩٤ – ١٩٧٦م). انظر: ابن تيمية ، بيان تلبيس المجهمية (نشرة الهنيدي و آخرين) ، ج ٩ ، ص ٢٦ – ٢٨.

<sup>(</sup>٧٢) ابن تيمية، شرح العقيدة الأصفهانية.

قد عرف هذا الكتاب من خلال نونية ابن القيم في العقيدة، التي احتوت الفاسمي وصى فيها ابن القيم ببعض كتب ابن تيمية لمحتواها وخصائصها (٧٢) على أبيات أوصى فيها ابن القيم ببعض كتب ابن تيمية لمحتواها وخصائصها (٧٢) على أبيات هذه المعلومات الببليوغرافية هي دافع القاسمي للبحث عن شروح ابن وكانت هذه الألوسي على القاسمي بعد شهرين، مُعلِمًا القاسمي أن نسخة بعداد، أما الشرح المطوّل فقد يكون في نجد (٥٠) من الشرح الأقصر موجودة في بغداد كان عم محمود شكري، أعني نُعمان الألوسي، وفي الواقع، فإن مصدر نسخة بغداد كان عم محمود شكري، أعني نُعمان الألوسي، وفي الذي نسخ الكتاب بخطّ يده في أثناء زيارته لإستانبول عام ١٨٨٥م (٢٠١). وفي نفون شهر، كتب القاسمي إلى الآلوسي مجدّدًا، مُعلمًا إياه أنه اكتشف المتن في مغطوطة الكواكب المدراري في دمشتى (٧٧). وطلب القاسمي إلى تلميذه والناسخ منظوطة الكواكب المدراري في دمشتى (٧٧). وطلب القاسمي إلى تلميذه والناسخ أسخيّن من هذه النسخة. أرسل إحداهما إلى جدة لمحمد نصيف التاجر وعاشق الكتب المذكور آنقًا - أما الخرى فقد أرسلها إلى القاهرة كي تُطبع هناك (٧١).

ونشرت مطبعة كردستان ذلك الكتاب في العام نفسِه على أساس نُسختي دمشق وبغداد في مجموع رسائل ابن تيمية (٨٠). كما تضمَّن المجموع ثلاثة مجلدات من فترى ابن تيمية وكتابين من تأليفه، بما في ذلك نقده اللاذع لأثر الأفلاطونية المُحدَّثة في أجيالٍ من العلماء المسلمين من أمثال ابن عربي (٨١). ويبدو أن محمود شكري

<sup>(</sup>٢٢) انظر: ابن القيم، الكافية الشافية، الأبيات ٣٦٥٣-٣٦٦٦.

<sup>(</sup>٧٤) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٥٧.

<sup>(</sup>٧٤) العجبي، المصدر تقسه، ص٦٦–٦٢.

<sup>(</sup>٧١) على الأرجح، انتسخ نعمان الآلوسي نسخته عن مخطوطة محفوطة في مجموعة الله لي (Laleli) (المكتبة السليمانية، رقم ٢٣٢٤)؛ انظر: مقدمة محقق شرح الأصبهانية، البن تيمية، ص٩٦-٩٥.

<sup>(</sup>٧٧) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢٨) عن التقي، انظر: المرعشلي، نثر الجواهر، ص٣١٩.

<sup>(</sup>٧١) وهما معفوظتان حاليًا في مكتبة محمد نصيف بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ودار الكتب المعربة، على الترتيب.

ريب طبي الترتيب. ابن يُعيث مجموعة الفتاوي. وعن هذه النشرة، انظر: العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي؛ ص١٦٨.

<sup>(</sup>Al) ابن تبمية، يغية المرتاد (المعروف باسم «السبعينية»).

الآلوسي كان هو الذي أقنع فرج الله زكي الكردي -مالك المطبعة البهائي- بقيعة هذا المشروع (٨٢). وقبيل هذا التاريخ، نُشر عددٌ كبيرٌ من مصنّفات ابن تبعية الأخرى في الفاهرة من قبل ناشرَيْن من أكثر الناشرين تأثيرًا في حركة نشر كتب التراث، وكان في القاهرة من قبل ناشرَيْن من أكثر الناشرين محمد أمين الخانجي (انظر عنه الفصل كلاهما ينحدر من أصول سورية، وهما: محمد أمين الخانجي (انظر عنه الفصل السادس) (٨٤)، ومصطفى البابي الحلبي (لم أقف له على تاريخ وفاة) (٨٤).

وأخيرًا، كشف تنقيبُ القاسمي في المخطوطة الدمشقية من كتاب الكواكب المداري عن كتاب الكواكب المداري عن كتاب آخر لابن تيمية، وهو كتاب لم يصلنا من خلال مصدر آخر؛ وهو كتابه المسمّى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ويُعَدُّ هذا العمل حُجّة ابن تيمية الكبرى ضد التوسل بغير الله، كالتوسّل بالموتى من الأولياء بوصفهم وسطاء بين المؤمن وربه على سبيل المثال. ونسخ تلميذ القاسمي عبد الله الروّاف بين المؤمن وربه على سبيل المثال. ونسخ تلميذ القاسمي عبد الله الروّاف أشرف على طباعته في مطبعة المنار عام ١٩٠٩م (٨٥٥).

ولعب القاسمي دورًا مهمًا في إعادة اكتشاف عدد كبيرٍ من الأعمال المهمّة الأخرى لابن تيمية وأتباعه. ففي عام ١٩١١م، وجَد القاسمي -في أثناء فحصه للمكتبة الخاصة للعالم الدمشقي محمد جميل الشطّي (١٨٨٢ - ١٩٥٩م) (٢٦) كتابًا لابن تيمية، وهو كتابه المسمّى الرد على البكري، وهاجم فيه ابن تيمية ممارسة التوسُّل بالأولياء (أو أي شخص آخر من دون الله) وسيلة لاستجابة الدعاء. فكلّف

<sup>(</sup>٨٢) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص٤٨.

<sup>(</sup>٨٣) مؤل الخانجي نشرة عام ١٩٠٧م من كتاب الإيمان لابن تيمية. وعن الخانجي انظر: الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث، ص٥٩-٦٣.

<sup>(</sup>٨٤) مؤل مصطفى البابي الحلبي مع أخويه طباعة منهاج الشيئة لابن تيمية بين عامي ١٩٠٤-٥٠١٥م. عن أسرة البابي الحلبي، انظر: الطناحي، في اللغة والأدب، ج١، ص ١٦٠-٦٦.

<sup>(</sup>٨٥) المجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص٦٥، ١٨. نشأ الروّاف في وسط الجزيرة العربية، لكنه سافر إلى دعشق للدراسة. انظر: ابن بسّام، علماء تجد، ج٤، ص٢٧-٢١.

<sup>(</sup>٨٦) عن الشطى، انظر:

Weismann, Taste of Modernity, 232-33.

حامد التقي بنسخ الكتاب، وأخيرًا باعه لمحمد نصيف (٨٨). ومن كتابات الناسمي على مكتبة الشطي مقدمته واسعة التأثير في أصول التفسير (٨٨). ابن نبعة الأخرى في مكتبة الشطي عام ١٨٩٦م من ظاهر الجزائري، شم صحّحه من وكان الشطي قد ابتاع الكتاب عام ١٨٩٦م من ظاهر الجزائري، شم صحّحه من يمنة ثانية وجدها الجزائري بعد سنوات قليلة (٩٨). وذكر القاسمي - في رسالة منه إلى الآلوسي - أن رشيد رضا كان ينوي نشر هذا الكتاب، لكن يبدو أن خطط نشره الم الآلوسي موضع التنفيذ قطّ؛ إذ لم يُطبع النص إلا في عام ١٩٣٦م في دمشن، لم توضع موضع التنفيذ قطّ؛ إذ لم يُطبع النص إلا في عام ١٩٣٦م في دمشن، وحقّته الشطي بنفسه (٩٠). وبعد عام من هذه الاكتشافات، أي في عام ١٩١٦م، زار الناسمي حلب وأمضى أربعة أيام يتفقد اثنتين من مكتباتها الوقفية. واكتشف في مكتبة المدرسة العثمانية كتابًا في العقيدة لابن القيم (١٩١)، كما اكتشف في مكتبة المدرسة الأحمدية كتاب البداية والنهاية، وهو تاريخ عالميًّ من تصنيف ابن كثير، وكان تلميذًا لابن تيمية (٩٢). وستصبح كل هذه الاكتشافات أساس النسخة المنشورة من كتاب البداية والنهاية والنهاية، وهو تاريخ عالميًّ من تصنيف ابن كثير، من كتاب البداية والنهاية والنهاية، وهو تاريخ عالميًّ من تصنيف ابن كثير، من كتاب البداية والنهاية والنهاية، وهو تاريخ عالميًّ من تصنيف ابن كثير، ومت من كتاب البداية والنهاية والنه والنهاية والنها والنه والنه المؤلف والنه والنه المؤلف والنه والنه المؤلف والنه والنه

"Ibn Taymiyyah and the Rise of Radical Hermeneutics."

<sup>(</sup>AV) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص١٦٢. وهذه النسخة الآن جزء من مجموعة محمد نصيف بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ونُشرت بالفعل نسخة مختصرة من ردابن تيمية على البكري بعنوان الاستغاثة في مجموعة الرسائل الكبرى الصادرة عام ١٩٠٦م. وطبعت نسخة أطول على نحو منفصل على أساس مخطوطة التقي بعنوان تلخيص كتاب الاستغاثة، على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود.

<sup>(</sup>AA) كان معظم النص قد ظهر بالفعل في نسخة مطبوعة في كتاب مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتفين، الذي نسخ النص بأكمله تقريبًا. عن المقدمة، انظر:

<sup>(</sup>٨٩) انظر مقدمة محقق مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (نشرة زرزور)، ص٢٣-٢٧.

<sup>(</sup>٩٠) ادعى محمد يسري سلامة أن رضا نشر العمل في عام ١٩٣٠م، إلا أنني لم أجد دليلاً على صحة دعواه، انظر: سلامة، معجم ما طبع، ص١٧٨-١٧٩،

<sup>(</sup>٩١) هذه المخطوطة من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة محفوظة اليوم في مكتبة الأوقاف في حلب وأرسلت نسخة من الله الألوسي، وهي الآن جزء من مجموعة الألوسي في مكتبة المتحف الهوات

العراقي، انظر الطبعة المنشورة من كتاب ابن القيم المستى الصواعق المرسلة، ص١٣١-١٣٩. (٩٢) العبعي، الغرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٢٠٧، مخطوطة كتاب البداية والنهاية لابن كلسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٢٠٧، مخطوطة كتاب البداية والنهاية الأبن كلسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٢٠٧، مخطوطة كتاب البداية والنهاية الأبن

كثير التي كانت من مقتنيات المكتبة الأحمدية موجودة اليوم في مكتبة الأسد (الظاهرية سابقًا). ((4) نُشِر التعسار محمد بن الموصلي لكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم المسلى مغتصر =

وكما ذكرنا آنفًا، فقد كان اهتمام الإصلاحيين -من أمثال القاسمي والألوسي-بابن تيمية وتلامذته اهتمامًا منهجيًا وجوهريًا. فقد رأوا في كتاباته نعاذجَ للمشاركة النقدية والتحليل، لكنهم سخَّروا أيضًا محتوى أعماله في خدمة برامجهم الإصلاحية. ومن الأمثلة على ذلك قضية الطلاق، حيث وجد القاسمي كتابًا فريدًا لابين القيم بعنوان إغاثة اللهفان، في مكتبة جدَّه الخاصَّة (٩١). وكان ابن تيمية وابن القيم مهتمين بالعواقب الاجتماعية السلبية المترتبة على طلاق الرجال زوجاتهم طلاقًا غير رجعيٌّ من خلال يمين الطلاق الشلاث. وكان الفقهاء يُجمِعون على أن مثل هذا اليمين منعقدٌ وآثاره نافذة -في عصر ابن تيمية كما في عصر القاسمي-بدلًا من كونه طلقة واحدة رجعيَّة يمكن لـالأزواج بعدهـا إعادة النظر في مسألة الطلاق وعاقبته ريثما تنتهي عـدَّة المطلقة، ومن ثُمَّ يسعهم تجنُّب الآثار السلبية لأيمان الطلاق في سَورة الغضب، أو النتائج المترتبة على الحنث بيمين الطلاق الثلاث، وما يترتب على ذلك من إمهال الزوج بعض الوقت للعودة إلى صوابه أو لتغيير رأيه (٩٥). وقال ابن القيم في الكتاب الذي اكتشفه القاسمي: إن الطلاق في سورة الغضب لا يقع. ونسخ القاسمي النصَّ، وصحَّح النسخة التي انتسخها بنفسه، ثم أرسلها إلى مصر، حيث نشرتها مطبعة المنار(٩٦). وتبنَّى المصلحون المسلمون حِجاجِ ابن تيمية واستخدموه لتحدي قانون الطلاق السائد بوصفه رأيًا شرعيًّا لم ينعقد عليه إجماع الفقهاء، كما أن له آثارًا ضارة على الصعيد الاجتماعي (٩٧). وهكذا وفي رسالة كتبها قبل وقتٍ قصير من نشر إغاثة اللهفان، كتب القاسمي قائلًا:

Rapoport, "Ibn Taymiyya on Divorce Oaths."

الصواعق المرسلة عام ١٩٢٩م، وظهر النص الأصلي في عام ١٩٨٧م. ونُشِر كتاب البداية والنهاية لابن كثير للمرة الأولى استنادًا إلى مخطوطة حلب المكونة من تسعة مجلدات في عام ١٩٢٣م، وفيما يتعلَّق باكتشافات المخطوطات الأخرى من هذا الكتاب لاحقًا، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج١، ص٤٦-٧٤.

 <sup>(</sup>٩٤) ابن القيم، إضائة اللهفان. وانظر أيضًا: العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٧٥.
 (٩٥) انظر:

<sup>(</sup>٩٦) العجمي، الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص٧٦، ٩٤.

<sup>(</sup>٩٧) انظر على سبيل المثال: أحمد شاكر، نظام الطلاق في الإسلام.

دتناولت أمس أوراق الملزمة الأولى من إخالة اللهفان، وقد مُرِدنا بالبشارة بطبعها، لما أنها أنجح ما ألف للإصلاح في الزوجية والعائلات، وتحقيق أيمان الطلاقات، فإن سعادة الأمة في زيجتها مو معرفة الحالة التي تنحلُّ بها العصمة قطعًا بلا خلاف، والحالة التي لا أثر لها في حلَّ عصمة الزوجية (٩٨).

ومن نَمَّ فإن علم القاسمي واهتمامه بكتب التراث لم يكن مجرَّد شكلٍ من الكال البرج العاجي لنقد النص، بل كان يخدم هدفه الأوسع المتمثّل في الإسهام في إصلاح الحياة الجماعية. وظل إصلاح قانون الطلاق نقطة خلاف بين الأجيال التالية، فأدلى المفكرون -على اختلاف مشاريهم - كلَّ بدلوه، معتمدًا على مجموعة من كتب التراث لدعم وجهة نظره بإزاء حِجاج غيره (١٩١).

وتشي خطابات القاسمي بإلحاح صاحبِها على الإمكانات التحويلية لتقنية الطباعة، والتركيز عليها دعمًا للنضال في سبيل الإصلاح، على نحو واضح، ففي رسالة منه إلى الألوسي، قال القاسمي:

اولله ما جنّت علينا القرون الأخيرة حتى أفقرت ديارنا من المصنفات النافعة وأبقت لنا الحشوّ والحشويّات (١٠٠).

وكتب إلى نصيف قائلًا:

اثم أرى أن نسعى بطبع شيء من رسائله عندنا في الشام؛ لأن المطابع الآن كثرت فيها والحمد لله. والقصد الإسراع والسباق إلى هذه الخيرات، وإن يكن بعض المطابع في مصر تعتمدون عليها في ذلك؛ لنرى تلك الدرر انتشرت سريعًا».

<sup>(99)</sup> Ehaham, "Judicial Divorce." . ٢٠٧سمي وعصره، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>١٠٠٠) العجمي، الرسائل العتبادلة بيتي القاسمي والآلوسي، ص ٨٦.

بما في ذلك تلك المطابع الموجودة في دمشق تحديدًا، حيث بدأت المطابع تكثر هناك أيضًا (١٠١). وبحسب القاسمي، فإن طباعة الكتب مثّلت أفضل طريقة لإصلاح المجتمع، يتجلّى ذلك في قوله:

«وإن كتابًا واحدًا تتناوله الأيدي -على طبقاتها- خيرٌ من مئة داع وخطيبٍ؛ لأنَّ الكتاب يبقى أثره ويأخذه الموافق والمخالف. وأعرف أن كثيرًا من الجامدين اهتدوا بواسطة ما طبعناه ونشرناهه(١٠٢).

وفي حين أن كثيرًا من مراسلاته مع الآلوسي كانت متعلقة بنصوص إصلاحيّة مهمّة استهدفت جمهورًا من العلماء، فقد سعى القاسمي أيضًا إلى نشر نصوصٍ من التراث مناسبة للطلاب الصغار والاستخدام المدرسي عمومًا. ففي عام ١٩٠٨م، كتب إلى الآلوسي عن هذا المسعى، رابطًا إياه صراحة ببرنامجه الإصلاحي الشامل:

وفإن هذه الخدمة اضطر إليها هذا العصر لكثرة المدارس المَنْوِي إنشاؤها، والمأخوذ في ترقيها. ولا قيام لها إلَّا بمثل ذلك. وكنتُ مما رأيته مهمًا كتاب لُقطة العَجُلان للزركشي لاشتماله على أربعة فنون أيعني: الفلسفة والمنطق والكلام وأصول الفقه] فشرحته على الأسلوب العصري، وطبَعه لنا أحد الإخوان في الإسكندرية. ومتى وصلت نُسخُه نقدِّم للسيادة منه عِدة إن شاء الله. والقصد أن الواجب الآن الافتكار فيما ينهض الأمة من كلِّ بحسبِه. وإذا فات أمثالنا الإصلاح السياسي فلا أقل من الإصلاح العِلمي المحسبِه.

وقد خلق افتتاح مدارس الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر انفتاحًا ثقافيًا، معى القاسمي إلى استغلاله. ففي سباق المدارس التقليدية في العصر الحديث، لم يكن ثَمَّ مكان لإعادة اكتشاف كتب التراث المنسيَّة، وأصلِح المنهج إلى حدَّ كبير،

<sup>(</sup>١٠١) العجبي، المصدر تقسه، ص٧١.

<sup>(</sup>٢٠٢) العجميء المصلى تقسم ص٧١.

<sup>(</sup>١٠٣) العجمي، الرسائل العتبادلة بين القاسمي والألوسي، ص٧٨-٧٩. وكان القاسمي قد طبع لقطة العجلان للزركشي في الإسكندرية عام ١٩٠٨م.

يد أنه لم يستوعب المصنّفات من خراج التقليد التي افتقرت إلى سلسلة الرواة بيل المنابع المتصلة إلى مؤلف الكتاب، على النحو الذي وجده محمد عبده عندما والإجازات المتصلة إلى منابعة في منابعة الرواة والرب المقدمة ابن خلدون في مناهج الأزهر، فردَّ عليه شيخ الأزهر قائلًا: إن عاون المعادة لم تجرِ بذلك (١٠٤). ومع ذلك، فإن المعارس الحديثة لم تكن مقيدة بالإجازات والرواية المتصلة، ومن ثَمَّ كان يمكن إدخال المواد الجديدة إلى ىناھجها بسهولة أكبر.

لقد دؤن النصوص -التي اختارها القاسمي وطبعها للاستخدام المدرسي-مؤلفون قُدامي مشل ابن حزم والسيوطي (١٠٥). وعلى النقيض من المطبوعات المبكِّرة للمتون التي كانت تُدرَّس في المدارس التقليدية في العصر الحديث (التي نانشناها آنفًا في الفصل الثالث)، فقد اختيرت هذه النصوص لا لمحتواها فحسب، بل بسبب وضوحِها أيضًا، كما أنها كانت تنتمي إلى مجموعة متنوّعة من المدارس الفكرية التي مثَّلتها، بما في ذلك بعض المذاهب التي درَّست(١٠٦). فتجنُّب الفاسمي أيَّ نصوص مكتوبة في صيغة المنظومة(١٠٧) (وهو أسلوب حديث جعل الكتابات أكثر صعوبةً في الفهم) كافةً، وقام بتأليف كتاباته -مثله في ذلك مثل عبده س قبله - بأسلوبٍ نثريٌّ «معاصر»، تناقض تناقضًا شديدًا مع الشُّروح اللُّغوية والمدرسية المميزة للتقليد في العصر الحديث. وجاءت شروحه على النصوص الأساسية سلسةً في اللغة، وركَّزت على النقاط الجوهرية الواردة في تلك المتون.

## دحض الاعتقاد في الأولياء

تمثُّل الهدف الرئيس الثاني للمصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر وأوائل الغرن العشرين - بعيدًا عن الأفاق النصيّة المحدودة للدراسات الإسلامية في

<sup>(1.4)</sup> وضاء تاريخ الأستاذ الإمام، ج ١ ، ص ٤٢٦. وانظر أيضًا الفصل السادس. (درور الله عليه الأستاذ الإمام، ج ١ ، ص ٤٢٦. وانظر أيضًا الفصل السادس. (1°0) انظر: مجموع ومسائل في أصول المتفسير وأصول الفقه، نُشرت للعرة الأولى في عام 1914م. (1°1) أنظر: مجموع ومسائل في أصول المتفسير وأصول الفقه، نُشرت للعرة الأولى في عام 1914م.

<sup>(</sup>۱۰۷) العجميء الرسائل العتبادلة بين القاسمي والآلوسي، ص٧٨.

العصر الحديث - في دحض الاعتقاد في الأولياء وطقوس تقديسهم. وعلى الرغم من أن ردود الأفعال تجاه الأولياء وعادات زيارة أضرحتهم يمكن إرجاعها إلى حقبة مبكرة من تاريخ الإسلام، فإن التبجيل المؤسسي للأولياء -سواء كانوا أحياة أم أمواتًا - وزيارات الأضرحة والمقامات، أضحت جزءًا رئيسًا من الحياة الدينية في الإسلام في العصر الحديث. واحتوت زيارة قبور الأولياء على طقوس دينية متقنة، فكان المتبركون بالزيارة يطوفون حول الضريح على غرار الطواف حول الكعبة في مكة أثناء الحج، ويتوسلون خلال طوافهم إلى الولي المتوفى ليشفع لهم عند الله فيستجيب دعاءهم (١٠٠١)، كما كانوا يجلبون الأضحيات إلى المقام ويضحون بها باسم الولي المالي.

لم يكن تقديس الأولياء متعلقًا بسلطة الأموات فحسب، بل كان يخدم المصالح الاقتصادية للأحياء؛ إذ تنافست الطُّرق الصوفية -التي كان يرأسها شيوخ تلك الطرق بالوراثة - على السيطرة على الأضرحة المربحة وأوقافها وصناديق النذور بها (١١٠٠). وكانت هذه الطرق فاعلة مجتمعيًّا ومؤثرةً وسياسيًّا، وكانت قوتها متجذرة في وضعها الأولياء بوصفهم وسطاء بين البشر والله. وتوضّح قصةً تربويةً رواها عبد الغني النابلسي -وكان أحد أثمَّة المتصوفة في العصر الحديث - قوة هذا الدور الوسيط الذي اضطلع به الأولياء:

«وكذلك وقع للسيد محمد الحنفي الشاذلي أنه كان يهدي من مصر إلى الروضة ماشيًا على الماء هو وجماعته، فكان يقول لهم قولوا: يا حنفي، وامشوا خلفي، وإياكم أن تقولوا: يا الله تغرقوا

<sup>(</sup>١٠٨) انظر على سبيل المثال: عويس، رسائل إلى الإمام الشافعي؛ تعمان الألوسي، جلاء العينين (تشرة آل زهوي)، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠٩) انظر السيرة الذاتية لصحفي مصري وصف الأضاحي عند ضريح السيد البدوي في طنطا في: الجداوي، كنت قبوريًا، ص١٦- ١٧. وانظر أيضًا: الجبرتي، عجائب الآثار، ج٢، ص ٢٤٩. وعن الدفاع عن هذه المعتقدات وغيرها من معارسات الصوفية -التي تدد بها الإصلاحيون-انظر: الدّيرشوي، ردود على شبهات السلفية.

<sup>(</sup>١١٠) الجبرتي، عجالب الآثار، ج٣، ص ٤٢٥-٢٦.



مْكل (٧-٤): مُصلون في ضريح السيدة زينب في القاهرة، ١٤ • ٢م. من تصوير مصعب الشامي. تُنشر بإذنٍ من مصعب الشامي.

فخالفهم شخصٌ منهم وقال: يا الله. فزلقت رجله فنزل إلى لحيته في الماء. فالتفت إليه الشيخ وقال له: يا ولدي، إنك لا تعرف الله تعالى حتى تمشي باسمه على الماء، فاصبر حتى أعرَّفك بعظمة الله ثم أسقِط الوسائط)(١١١).

وكان تأثير تقديس الصوفية للأولياء بسبب تنامي سلطة «الكشف» والمعرفة اللَّذُنِهُ الباطنية عند المتصوفة في العصر الحديث (على النحو الذي وصفناه في النصل الثاني). وخصّص نعمان الآلوسي جزءًا مطولًا من كتابه عن ابن تيمية لمناقشة مسألة زيارة الأضرحة (١١٢)، واقتبس عن والده محمود شهاب الدين قوله في هذه الممارسة وتبريرها الباطني:

<sup>(</sup>۱۱۱) البابلسي، كشف النور، ص ۲۱.

المال المان الألوسي، جلاء العينين (نشرة آل زهوي)، ص٤٢٣-١٥.

ورأيت كثيرًا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء. ومنهم من يُثبِت التصرف لهم جميعًا في قبورهم؛ لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم. والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة، وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبّت ذلك بالكشف. قاتلهم الله تعالى ما أجهلهم وأكثر افترائهم، ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكّلون بأشكال مختلفة ... وكل ذلك باطلّ يخرجون من القبور ويتشكّلون بأشكال مختلفة ... وكل ذلك باطلّ لا أصل له في الكتاب والسُّنة وكلام سلف الأمّة، وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة في اليهود والنصارى، وكذا لأهل النّحل والدّهرية، نسأل الله تعالى العفو والعافية العالمية والعافية والعافية العالمية والعافية العالمية والعافية المنسوخة في المنسوخة في العالمية والعافية والعافية العالمية والعافية العالمية والعافية والعافية العالمية والعافية والعافية العالمية والعافية والعرب والع

ولم تكن العلاقة بين كراماتِ الأولياء الموتى والكشف مجرّد اعتقادات شائعة فحسب، بل نُظّرَت وجرى تأييدها صراحة من قبل المؤلفين من المتصوفة المُحدَثين (١١٤). وشاعَت بين الناس الادعاءات القائلة: إن الله قد فؤض ملكه وخلقه إلى أوليائه، الذين يسعُهم أن يؤثروا -من ثَمّ - في أي شيء من الحياة والموت إلى المناخ والطقس والحروب (١١٥). حتى إن عبد الوهاب الشعراني (الذي عرضنا له في الفصل الثاني) احتفى بقوة الولاية من خلال سرد قصة شيخ صوفي يدعى يوسف الكوراني، الذي ما إن خرج من خلوته -وكان مشحونًا بالطاقة الروحية - حتى حوّل كلبًا إلى وليّ بمجرّد أن نظر إليه، ونتيجة لذلك:

<sup>(</sup>١١٣) نعمان الألوسي، جبلاء العينيين (نشرة آل زهوي)، ص٤٧٨، نقبلًا عن: محمود شبهاب اللين الألوسي، روح المعاتي (نشرة ١٩٢٦م)، ج١٧، ص٢١٣.

<sup>(</sup>١١٤) انظر على سبيل المثال: القاوقجي، هـذه استغاثة؛ النبهاني، شـواهد الحق. وعن مناقشة هذه الادعاءات، انظر: محمود شكري الألوسي، تاريخ نجد، ص٢٠١.

<sup>(</sup>١١٥) عن مجموعة من هذه الادعاءات، انظر العمل الجدلي: محمد لوح، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، ج١، ص١٣٤-١٧٧.

اصار الناس يهرعون إليه [أي الكلب] في قضاء حوائجهم. فلمًا مرض ذلك الكلب، اجتمع حوله الكلاب يبكون ويُظهرون الحزن عليه. فلمًا مات أظهروا البكاء والويل. وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره (١١٦).

أثير الكتاب الذي احتوى على هذه الرواية عام ١٨٨٧ م؛ وبحلول أوائل القرن المحادي والعشرين، أصبحت تلك الرواية محرجة للغاية، حتى إن القائمين على نشرة جديدة من هذا الكتاب رأوا حذفها بالكُليَّة (١١٧). ويبدو أن حرجًا مشابهًا كمن خلف قلق محمود الآلوسي، في نهاية المقطع المقتبس من قوله آنفًا؛ فقد كان بعمل همًّا لسخرية غير المسلمين من المسلمين. وربما كان قوله مجرد أسلوب خطابي، إلا أنه قد يعكس أيضًا الوعي بنظرة الغرب إلى المسلمين في زمن الاجتياح الأوروبي لبلاد المسلمين.

لم يكن رفض الإصلاحيين لقدرة الأولياء ودورهم في المجتمع مجرّد علامة من علامات التزمّت، بل كان متجذرًا في القلق والانزعاج بشأن التأثير الصوفي الباطني -المُقيِّد للفكر - في المجتمع. فقد انطوت الولاية عند الصوفية -في عيون الإصلاحيين - على إساءة استخدام السلطة على العوام الجهال، حيث سعى الصوفية للسيطرة على حياتهم من خلال ترسيخ إيمانهم بالخرافات التي تضمّنها السوفية للسيطرة على حياتهم من خلال ترسيخ إيمانهم بالخرافات التي تضمّنها المناس الأولياء في طياتِه، وأدى ذلك إلى تشويه العقيدة الإسلامية كي تستوعب العظهر النمطي للكشف والكرامات عند المتصوفة.

وشاع انتقاد تقديس الأولياء في روايات الشير الذاتية للكتّاب العرب في أواخر النرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين، الذين أدانوا بالمثل تلك الممارسات العوفية المنتشرة التي رأوا أن العقل يمجّها، وأنها محض خرافات وبدع وخداع. فقد وصف طه حسين حملي سبيل المثال في سيرته الذاتية زيارات شيخ طريقة

<sup>(</sup>۱۱۱) الشعراني، الطبقات الكبرى (نشرة العجماوي)، ج۲، ص۱۹-۹۱. (۱۱۷) قازن الشعراني، الطبقات الكبرى (نشرة السايح ووهبة)، ج۲، ص۱۳۲-۱۳۶.

صوفية إلى منزل أسرته، مُستنكرًا ذلك التفاني المحموم لمُريدي الشيخ في خدمتِه، حتى إنهم تنازعوا فبما بينهم على حق شرب الماء الذي توضَّا به شيخهم وكانوا يأخذون تمتماته غير المفهومة على أنها حِكمٌ عظيمةٌ، كما لحظ بازدراء الشراهة والجشع المادي للشيخ ومريديه في استغلال مُضيَّفيهم (١١٨). وكانت المكانة الاجتماعية للأولياء وقبولهم قويًّا إلى حدٌّ أن «الرجل المعتوه» الذي ذكر. سيد قطب من قريته كان أهل القرية يعدّونه من أهل الله، على الرغم من أنه كان يركضُ عاريًا، وجسده ملطخٌ بأصناف القاذورات، كما كان معتادًا مهاجمة الأطفال. وروى قطب كيف أصابته الحيرة في طفولته عندما لحظ كيف كان الكبار من حوله يتجاهلون -متعمدين- سلوك هذا المعتوه، بدعوي أنه يتصرّف على الفطرة، ومن ثَمَّ كان له حق تجاوز المعايير المطبقة على السلوك الاجتماعي الاعتيادي(١١٩).

أما تجربة رشيد رضا التكوينية مع التصوف، فكانت تجربة تحرَّر فيها من الأوهام. فقد تصادف أن حضر احتفالًا للطريقة المولوية الصوفية في مسقط رأسه بطرابلس، حيث كان الشباب يدورون في ثياب مروحيَّة فضفاضة، على أنغام الموسيقي، فلمَّا وصلوا إلى حدِّ النشوة خرُّوا ساجدين أمام شيخهم الصوفي. وقصَّ رضا في روايته أنه كان قد انتهى لتوه من قراءة الفصل المتعلَّق بواجب المسلم في النهي عن المنكر في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فلمَّا وجد هذه الطقوس ممزوجة باللهو، والسجود لغير الله، لم يُطِق السكوت. فوقف وخطب في الناس قائلًا:

«أبها الناس، إن هذا مُنكرٌ لا يجوز النظر إليه ولا السكوت عليه؛ لأنه إقرار له، وإنه بصدق على مُقترفيه قول الله تعالى: ﴿ أَتَّخَذُوا دِينَهُ مُ لَمِبًا وَلَهُوا ﴾ [الأنعام: ٧٠]. وإنني قد أديت الواجب عليَّ فاخرجوا رحمكم الله.

<sup>(</sup>١١٨) طه حسين، الأيام ١: ٨٦ (الفصل الخامس عشر).

<sup>(</sup>١١٩) سيد قطب، طفل من القرية، ص٨-١٥.

ولكن عندما التقي رضا بشيخه لاحقًا، نصحه الأخير بألًا يتعرَّض للمتصوفة وبس المتصوفة ما يصدق في جنبهم ما يصدق في جنب العوام. فلمَّا سأله رضا عمًّا إذا مجددًا؛ إذ لا يصدق في جنب العوام. فلمًّا سأله رضا عمًّا إذا مجدد. كان المتصوفة يخضعون لأحكام أخرى غير أحكام الإسلام التي يخضع لها غيرهم الماس، أجابه شيخه: بلى هم سواء في ذلك، بيد أن لأهل الطريق أهدافهم المراجبة، وهي أسمى من تلك التي للعوام، الذين يستمعون للموسيقي لمجرّد السلبة واللهو. فاعترض رضا على طقوس العبادات المبتدعة التي طورها المنصوفة، مثل طقوس الدراويش، وردَّ على شيخه قائلًا: إنها في الواقع أسوأ بكثير من جلوس العوام على المقاهي واستماعهم إلى الموسيقي للترفيه؛ ذلك أن المتصوفة عدُّوا هذه الأشكال من العبادة أقوى وأعمق من العبادات التي أمر بها التعرُّض للمتصوفة (١٢٠).

إن حقيقة أن التصوف الشعبي والاعتقاد في الأولياء والكرامات قد لعب دورًا لْهِمَّا فِي التكوين الفكري للشباب المتعلم زادت من قلق الإصلاحيين. يخبرنا بذلك طه حسين قائلًا:

اإنما كانت تقع في أيديهم كتبُ السِّحر، ومناقب الصالحين، وكرامات الأولياء، فيقرؤون ويتأثرون، ثـم لا يلبثون أن يتجاوزوا القراءة والإعجاب إلى الاقتداء والتجربة. وإذا هم يسلكون مناهج الصوفية، ويأتون ما يأتيه السَّحَرة من ضروبِ الفنِّ، وكثيرًا ما يختلط في عقولهم الشحر والتصوف فيصبح كلاهما شيئًا واحدًا غايته تيسير العياة والتقوُّب إلى الله (١٢١).

Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 225-26, 232.

<sup>(</sup>١٢٠) رضاء المناد والأزهر، ص١٧٢-٧٧. انظر أيضًا:

القصل الخامس عشر)، الأيام ١: ٨٣ (القصل الخامس عشر)، الأيام ١: ٨٣ (القصل الخامس عشر)، ظنّ: كذا في الأصل الإنجليزي، والصواب الفصل السادس عشر. (المترجم)

وشكُّل استمرار انتشار ممارسات التصوف الشعبي ومُعتقداته تحديًا، ولا سيما للطلاب الذين كانوا يدرسون في المدارس الحديثة، حيث تعرَّضوا للمفاهيم العلمية للعالم. وأدى الفِصام الذي عاناه أكثر هؤلاء الطلاب إلى اغترابٍ ثقافي، حيث تعرضوا للممارسات الدينية الشعبية، وهي أكثر مظاهر الإسلام وضوحًا آنداك، بالقدر نفسِه الذي تعرضوا فيه للعقلانية العلمية المرتبطة بالغرب غير المسلم في آنٍ معًا. وتجلت أزمة الهوية التي تلت ذلك -على سبيل المثال- في سيرة أحمد تيمور، الذي ذكرنا روايته عن تعليمه في الفصل الرابع. وسعى تيمور إلى علماء الأزهر علُّهم يهدؤون من روع شكوكه الدينية المتزايدة. ولكن الذي أثار استياءه أن هؤلاء العلماء أظهروا التمسُّك بـ «الخرافات»، فزاده ذلك انزعاجًا على انزعاجه من ممارسات العوام. ولا عجب في ذلك، في ضوء تأثير الأفكار الصوفية الباطنية في العلوم في العصر الحديث. وأخيرًا زالت شكوك تيمور في نهاية المطاف على يد أستاذه المتمرد حسن الطويل، الذي عرَّف تلميذَه بكتب التراث. وكانت هذه الكتب خاليةً من نظريات الكشف والمعرفة اللدنية الباطنية التي حالت دون الانخراط النقدي، كما خلت من الروح المدرسية التي حصرت كل سؤال في مجرَّد حفنة من الإجابات المحتملة عليها، ويشمل كل منها تفاصيل إضافية لا حدًّ لها. وكانت حقيقة أن هذه الأعمال قد نُسِيت إلى حدٍّ كبيرِ تعني أنها لم تكن مثقلة بالأغلال الخانقة للتقليد التأويلي المتأخّر. ومن ثَمَّ كان يمكن اكتشافها وقراءتها من جديد، مع وضع تحديات العصر في اعتبار قارئها والمتعاطي معها.

هنا تطابقت الأهداف المنهجية والموضوعية للإصلاحيين مجددًا؛ فقد فتحت إعادة اكتشاف الأدبيات التراثية الحدود الضيقة للدراسات في العصر الحديث، وضحّت نَفَسًا من الهواء النفيّ في ممارساتها الأدبية المتحجرة، وحملت أيضًا الحجاج والمواقف التي كان يمكن تسخيرها للتصدي لما رآه الإصلاحيون أعظم مشاكل الفكر في العصر الحديث. ولهذا السبب أظهر أناسٌ مثل القاسمي والآلوسي حماسة كبيرة لاكتشاف أعمال مثل الرد على البكري لابن تيمية وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، التي انتقدت بشدّة -لم تخلُ من فصاحة - ظاهرة تقديس الأولياء، وكشفت النقاب -فوق ذلك - عن الأصول العريقة والغنيَّة لمثل هذا النقد.

وعبرت شخصيات إصلاحية -من خلفيات مُتباينة في الرؤى ووجهات النظر-وعبر الأفكار والممارسات الصوفية الباطنية على نطاق وامع، ومن بينهم من رفضها الأفكار والممارسات الصوفية الباطنية على نطاق وامع، ومن بينهم عن ريسي عن ريسي عن المطالبة بالهوية الصوفية في أثناء انتقاد بعض ممارسات عض الذبن استمروا في المطالبة بالهوية الصوفية في أثناء انتقاد بعض ممارسات يه الما الما الما الما الما الموزي فيما مضى. وبالإضافة إلى من تناولناهم أنفًا الهوفية، أسوة بما فعله ابن الموزي فيما مضى. بهوب المستملت قائمة نُقّاد الصوفية في القرنيّن الثامن عشر والتاسع عشر على: بنعل، اشتملت معند عشر على: بيمان بيركاني في اليمن (١٢٢)، وشاه ولي الله، ثم حركات أهل الحديث والديوبندية في الديركاني في اليمن مر به المربية (١١٢)، ومحمد بن عبد الوهاب في وسط الجزيرة العربية (١٢٤). وفي الهند بأخرة من أن معظم الإصلاحيين وصفوا ممارسات الصوفية بأنها غير إسلامية وجادلوا رنها أضرَّت بالتوحيد في قلب الإسلام، فقد عدَّ ابن عبد الوهاب الممارسين لها كارًا صريحين في الكفر، وتحالف مع آل محمد بن سعود (المتوفى ١٧٦٥م)، فأعلن الحرب عليهم، مسواء في مصنّفاته أو على الأرض(١٢٥). وعلى هذا النحو لنصل ابن عبد الوهاب عن الإصلاحيين المعاصرين؛ لأنهم نظروا إليه على أنه كُثْرِ إخوانهم المسلمين، وأباح دماءهم. فانتقدوا أفعاله على الرغم من أنه كان بشاركهم في النقد الأساسي للممارسات الصوفية(١٢٦). وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ابن عبد الوهاب وأتباعه استندوا إلى هجمات ابن تيمية على

Crawford, Ibn 'Abd al-Wahhab, 83-85.

<sup>(</sup>١٢٢) انظر: الصنعاني، الإنصاف، ص ٦٠، ٧٠ الشوكاني، قطر الولي، ص ٤٤٦-٤٤٩.

<sup>(</sup>١٢٢) ولى الله، حجة الله البالغة، ج٢، ص ٥٠-٥٩. وعن موقف خليفته شاه عبد العزيز، انظر: Preckel, "Islamische Bildungsnetzwerke," 101-2;

وعن أهل الحديث، انظر المرجع نفسه، ص٤٣٤-٢٨. عن الديوبنديين، انظر: Metcalf, Islamic Revival in British India, 182.

<sup>(</sup>١٦٤) انظر:

<sup>(</sup>۱۲۶) ابن غنام، تاریخ نجد، ص۶۹–۷۸، ص۲۲۲–۲۶۲.

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر: ابن حميد، السحب الوابلة، ج٣، ص٩٧٣، عن نقد ابن عبد الوهاب لابن فيروز (١٧٢٩ أو 14.1-147° أو ١٨٠٢م). وعن شيخه محمد بن سليمان الكردي، انظر: دخلان، المدر السنية، ص٤٧. وعن الشوكاني، انظر:

Haykel, Revival and Reform, 129.

التدين الشعبي (الأمر الذي تسبُّب في الصورة الذهنية للمُحدّثين عن ابن تيمية بوصف مُتعصبًا محافظًا)(١٢٧)، فقد كان استشهادهم بآرائه مجرّدًا تمامًا من استدلالات ابن تيمية المرتبطة بالعقيدة والفلسفة والتصوف(١٢٨).

انخرط العلماء الإصلاحيون في الولايات العربية العثمانية وفي أماكن أخرى من العالم الإسلامي في سعي حثيث لإعادة اكتشاف ما كانوا يعدّونه أعمالًا تراثيةً مهمةً على هيئة مخطوطات، وإتاحتها على نطاق واسع مطبوعة في مطلع القرن العشرين. وفي أثناء هذه الجهود، أنشؤوا شبكاتٍ شخصيةً لهواة جمع الكُتب الذين جمعتهم قواسم مشتركة في التفكير، التي تضمَّنت أيضًا إنباع طوائف مسلمة أخرى، كما ضمَّت المستشرقين من الأوروبيين، والمسيحيين العرب، بل والبهائيين أيضًا. وطُبعت الكتب المكتشفة في مصر على نحو رئيس، التي كانت في ذلك الوقت تفتخر بأكبر صناعة نشر عربية، وجمهور واسع من القرَّاء، وقوانين صحافة أكثر ليبرالية، قياسًا بالبقاع الخاضعة لحكم الدولة العثمانية.

وكان الهدفان التوأم لجهود هؤلاء الإصلاحيين هما الركيزتين اللتين وُصِفتا في الفصل الثاني من الفكر الإسلامي في العصر الحديث: النظرة المسرفة لصحيح الدين كما جسَّدتها المدرسية الضيِّقة من منظور الإصلاحيين، حيث قيدت هذه المدرسية نطاق الأدبيات المقبولة -ومن ثُمَّ الحجج المقبولة- تقييدًا شديدًا. ثم الممارسات الدينية التي خرجت من عباءة الصوفية الباطنية، التي

(١٢٨) انظر على الترتيب:

<sup>(</sup>١٢٧) الإلمامة عن عمليات إعادة تقييم حديثة وأكثر توازنًا لفكر ابن تيمية الفلسفي، انظر: Hoover, "Ibn Taymiyya as an Avicennan Theologian"; Adem, "Intellectual Genealogy."

Hoover, "Ibn Taymiyya as an Avicennan Theologian"; Adem, "Intellectual Genealogy"; and Homerin, "Ibn Taimīya's al-Şūfīyah wa- al-Fuqarā'."

يهلن على نحو أكثر وضوحًا في تقديس الأولياء والأضرحة. ولم يكن هدف نجلت المسلم المسلم وية أسطورية انقيَّة المسلم، بل سعوا إلى توسيع الاصد المحارسة الإسلامية إلى ما بعد التقليد الحديث من خلال الاعتماد العداد العديث من خلال الاعتماد على الموارد الموجودة بالفعل في أدبيات التراث. لقد عوّل الإصلاحيون على على البشري، واثقين من قدرة الحق على إزهاق الباطل. ومن ثم فقد بعبَّدوا نشر كتاباتٍ لمجموعةٍ متنوعةٍ من المؤلفين من مشارب مختلفة. وانعكس اعتبار القاسمي لتحقيق مصنفات علماء -مثل ابن سينا وابن حزم وابن عربى ، نخر الدين الرازي وابن تيمية - على القائمة الانتقائية للمطبعة السلفية لتلميذ طاهر الجزائري محب الدين الخطيب (انظر عنه الفصل السادس)، الذي تضمّنت مطبوعاته - إلى جانب أعمال ابن سينا والفارابي- ترجمة خطاب ديكارت في المنهج (Discourse on Method)، ومصنفًا لمصطفى صبري آخر شيخ عثماني للإسلام، ومحاضرات عن التطور في الرواية العربية التي قدَّمها محمود تيمور (نجل أحمد تيمور الذي تعرضنا له في الفصل الرابع)(١٢٩). وكان نتاج تعزيز هـذا التنوع فهمًا أوسـع لـ«التراث»، وتعزيز ثقـة الإصلاحيين بأنهـم الغالبون في ىناظراتهم مع خصومهم.

وشكّل ابن تيمية أهم نموذج استلهمه الإصلاحيون؛ إذ لم يقدّم لهم نموذجًا للمالم المستبصر الذي لا يكلّ ولا يملّ فحسب، بل قدّم لهم أيضًا تحليلًا واسعًا المول الفكر الإسلامي. فسلّطوا الضوء على استعداده للتعامل مع أفكار كل دين، وكل فلسفة وكل مدرسة كلامية، كما سلّطوا الضوء أيضًا على إصراره على حمل

<sup>(</sup>١٢٩) ، ابن سينا، منطق المشرقيين؛ الفارابي، مبادئ الفلسفة القديمة؛ ديكارت، مقال عن المنهج (١٢٩) ، ابن سينا، منطق المشرقيين؛ الفارابي، مبادئ الفلسل الثامن)؛ صبري، قولي في المرأة؛ محمود (للاطلاع على تاريخ نشر هذا العمل، انظر الفعسل الثامن)؛ صبري، قولي في أن نشر المعلمة تبدور، نشوه القعمة وتطورها. وأنا هنا أخالف هنري لوزيير (Henri Lauzière) في أن نشر المعلمة الشافية لهذه الأعمال يعكس مجرّد انزعة تجارية، بدلًا من الطابع الخاص الموشع لبرنامجها الشافية، انظر:

آراء خصومه على محمل الجدّ. وهي ممارسة تناقضت مع ممارسات متقديه. وقدَّم مثال ابن تيمية -بالنسبة إلى المفكرين مثل الألوسي والقاسمي - درسًا حاسمًا لتشكيل المسلم الحديث، ولم يكن المحك ما الذي يفكّر فيه بالضرورة، بل الكيفية التي يجادل بها (١٣٠). وكان ابن تيمية رائدًا لحركة التحقيق بمعنى آخر أيضًا؛ إذ إن تحليله النصي لمصداقية ما أطلق عليه «وثيقة خيبر» (١٣١) قد وضع تصورًا مسبقًا لخطابٍ في نقدِ النصّ، سيصبح فيما بعد حقلًا مهمًا في المرحلة التالية من ثورة الطباعة العربية.

<sup>(</sup>١٣٠) عن مشال مثير للاختلاف في المعتقدات الكلامية لكلّ من ابن تيمية والقاسمي، انظر للاخير: تاريخ الجهمية والمعتزلة.

<sup>(</sup>١٣١) حبَّة ابن تبعية محفوظة في: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل اللمة، ج١، ص١٦٩-٧١. انظر أيضًا مناقشة نوث (Noth) لتحليل ابن تبعية في: "Minderheiten als Vertragspartner".

## الفصل الثامن النقد والفيلولوجيا

أثرت الحرب العالمية الأولى وتداعياتها في جميع مجالات الحياة السياسية والنقافية في الشرق الأوسط. ولمّا تفكّكت الدولة العثمانية، تقاسمت بريطانيا ونرنسا ولاياتها العربية، وحوّلتها إلى مُستعمراتٍ لهما، بينما تحوّل قلب الأناضول بقيادة مصطفى كمال أتاتورك إلى تركيا الحديثة. وتضمّن برنامج أتاتورك العلماني الخشِن الإسلامي، واستبدال العرف اللاتيني بالحرف العربي الله علم عائلة العيمانية للاتيني بالحرف العربي الذي كانت تُكتب به التركية العثمانية وعلى هذا التركية الحديثة، وهي أعمال أدّت إلى محو التراث الأدبي بالكليّة، وعلى هذا النحو لم يكد ينقضي جيلٌ واحدٌ حتى أضحت ثقافة الكتاب العثمانية غير مفهومة إلى حدِّ كبير. وأدّت نهاية الخلافة العثمانية -بوصفها رمزًا للوحدة الإسلامية الأوروبية -شبه العالمية - على جميع أنحاء الشرق بالإضافة إلى هيمنة القوى الأوروبية -شبه العالمية - على جميع أنحاء الشرق الوسط، أدت إلى اضطرابِ اعترى الفكر العربي الإسلامي، الأمر الذي لم يخلق منائعاً من الشك العميق فحسب، بل خلق أيضًا مساحة للتعبير عن رؤى متنوّعة المستقبل المجتمعات الإسلامية، والهويات الجمعيّة لشعوبها، والموارد الفكرية الني كان يسعُها الاستفادة منها في سبيل تقدّمها (۱).

وشكَّلت الهيمنة الأوروبية، وسياسة التغريب الخشنة في الدولة العثمانية من تطور ثقافة الطباعة العربية؛ فدارت نقاشاتُ

<sup>(</sup>۱) عن التغيرات الدينية والثقافية التي تسبّب بها إلغاء الدولة العثمانية وقيام تركيا الحديثة، انظر: Lewis, Emergence of Modern Turkey, chap. 12.

المثال: المثال: المثال: المثال: المثال: المثال: Schulze, Modern History, chap. 2; Haddad, "Arab Religious Nationalism": Bechor. Sanhūrī Code. 45-46.

حادةً حول الفيلولوجيا والمنهج النقدي، وكانت الكيفية التي يُقرَأ بها التران العربي الإسلامي -الذي أصبح متاحًا بوتيرةِ متسارعةٍ من خلال المطبعة- قراءةً نقديةً في القلب من هذا النقاش؛ ناهيك عن الكيفية التي تُقيَّم بها أصالة الكتابات المنسوبة إلى حقبٍ بعينها، أو إلى مؤلفين بأعينهم، وكيفية الاعتماد على هذه المواد بحكمة لإعادة بناء الماضي على الصعيدين التاريخي والأدبي. وكان موقع هذه النقاشات هو المجموعة المتنامية لكتب التراث المطبوعة، حتى إن خصوم الروّاد من المحققين والناشرين -الذين تعرضنا لسِيرهم في الفصول السابقة - لم يعد بوسعهم تجاهل تأثير هذا الأدب، ومن ثَمَّ صيغت الغالية الساحقة من الحجج المتباينة باستخدام مصطلحات نقد النص. وكان المستشرقون الأوروبيون قد طبَّقوا بالفعل منذ جيلٍ مضى المناهجَ الفيلولوجية -التي طوّروها لدراسة الكلاسيكيات اليونانية والرومانية- لتحليل النصوص العربية، ومن ثُمَّ زادت وتيرة تعرُّض العلماء المسلمين لهذه المناهج، والنظريات الكامنة وراءها على نحو مباشر، ولا سيما من خلال التعليم الجامعي على أيدي المستشرقين إلى حدِّ كبير. بيد أن هذا لم يكن لقاءَ أنداد، فقد حملت المناهج الفيلولوجية الغربية طابَعَ الهيمنة الأوروبية العالمية، بالإضافة إلى وعدٍ بتحقيق اليقين على المستوى العلمي. ودفع بريقُ هذه المناهج بعضَ العلماء العرب إلى الجهر بأن الفيلولوجيا الغربية هي النافذة الموضوعية الوحيدة التي يمكن من خلالها الاطلاع على الماضي العربي الإسلامي. بيد أن غيرَهم سرعان ما أدرك مخاطر الاعتماد على المناهج الأجنبية المستوردة حِكرًا على دراسة الماضي، وشرعوا في إحياء تقليدٍ مشرقي مناسبٍ في نقد النص لمواجهة التحديات المتعلَّقة بالتراث العربي المدوَّن. ولم يقتُصر تأثير التطورات الفيلولوجية التي أعقبت ذلك على تجاور الفيلولوجيا التي جلبها المستشرقون وأصول نفد النص عند أهل الحضارة، بل امتدًّ أثر تلك التطورات أيضًا إلى القضايا الدينية الجوهرية في ذلك الوقت، بما في ذلك زيارة الأضرحة والمعتقدات الكلامية، والمناقشات الفقهية.

## النقد التاريخي

ني عام ١٩٢٥م، دلَّف محمود شياكر (١٩٠٩-١٩٩٧م) -الذي لمَّا يكمِل من في المحتبة السلفية التي كان يعلكها محبُّ الدين عبره التي كان يعلكها محبُّ الدين عبره التي كان يعلكها محبُّ الدين يمره سن القاهرة. وكانت تلك المكتبة تقع على مرمى حجر من مبنى دار الكتب الدين المعبب في المحبود شاكر هو ابن الشيخ محمد شاكر (١٨٦٦-١٩٣٩م)، وكان المهربة . عالمًا أزهريًّا بارزًا ذا ميولٍ إصلاحيَّة (٢). بيد أن محمودًا فضَّل الالتحاق بمدرسة على الالتحاق بمدرسة دينية؛ وذلك لأنه كان مشغوفًا بدراسة الرياضيات. ومع ذلك، فإن شغفَه سرعان ما تحوّل من الرياضيات إلى الشعر العربي القديم لمّا اعتاد زيارة هذه المكتبة، ولا سيما بعد أن درس الشعر على يدسيد المرصفى، وكان المعلم الأكثر تأثيرًا في الشعر العربي في مصر آنذاك(٣).

وعلى أية حال، فقد التقى شاكر داخل المكتبة أستاذَه أحمد تيمور، الذي أعطاه نسخة من العدد الأخير من مجلة الجمعية الملكية الاسيوية لبريطانيا العظمى (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and وأبرلندا (Ireland). وتضمَّن العدد مقالًا عن أصول الشعر الجاهلي كتب ديڤيد صمويل مرجليوث (David Samuel Margoliouth) (مجليوث (المعام)، وكان أستاذًا للغة العربية في جامعة أكسفورد (University of Oxford). وذهب مرجليوث ني مذا المقال إلى أنه على النقيض من الاعتقاد السّائد، فقد دَرَسَ شِعرُ ما قبل الإسلام. كما ذهب إلى أن القصائد المنسوبة إلى شعراء الجاهلية قد ألَّفت في الوانع بين القرنين الثاني والثالث الهجريّين، ونُحِلَت إلى شعراء الجاهلية.

<sup>(</sup>١) معمد شاكرا أحمد شاكر؛ محمود شاكر، من أعلام العصر،

<sup>(</sup>٢) معمود شاكر، محمود شاكر، من اعلام العصر.
عاد من اعلام العصر، المتنبي، ص٨-٩. وقد درس شاكر نصبن تراثين نشرهما المرصفي، أو كان عاد من الكار من الك على وشك نشرهما مع شوحه عليهما، وهما: أسرار الحماسة، ورغبة الأمل شرح الكامل، فلم الكان قلت كذا ورد اسم الكتاب في الأصل الإنجليزي، والصواب: رهبة الأمل من كتاب الكامل، (العترجم)

<sup>(4)</sup> Margoliouth, "Origins of Arabic Poetry."



شكل (١-٨): محمود شاكر عام ١٩٣٦م. المصدر: العلي، ظل النديم، ص١٢٢٠.

ولمَّا التقى شاكر بتيمور لاحقًا، بادر تيمور بسؤال شاكر عن رأيه في مقالة مرجوليوث، فردٌ عليه شاكر بلغةٍ لم تخلُ من اعتدادٍ شديدٍ بالنفس، قائلًا:

وقلت: رأيت أعجميًّا باردًا شديدَ البرودة، لا يستحي كعادته ... أنا بلا شكَّ أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من العربية أضعافًا مضاعفة، بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغ أرذل العُمر، وأستطيع أن أتلعب بنشأة الشعر الإنجليزي منذ تشوسر (Chaucer) -إلى يومنا هذا- تلعبًا هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي. ولكن ليس عندي من يدخل في طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي. ولكن ليس عندي من وقاحة التهجم وصفاقة الوجه ما يُسول لي أن أخط حرفًا واحدًا عن

نشأة الشعر الإنجليزي. ولكن صروف الدهر التي ترفع قومًا وتخفض نناه ... آخرین قد انزلت بنا، وبلغینا، وبأدبنا، وتاریخنا، ودیننا، ما یُبیح لمثل اخرين هذا المسكين وأشباهه من المستشرقين أن يتكلُّموا في شعرِنا، وأدبنا، وتاريخِنا، ودينِنا، وأن يجدوا فينا من يستمع إليهم، (٥).

بعد ذلك بعام واحد، التحق شاكر بجامعة القاهرة لدراسة الأدب العربي، بعد والوقت المناسب تمامًا - سلسلةً من المحاضرات في الشعر الجاهلي مسر بي المرموق طه حسين، ثم نشرها بأخرة بوصفها دراسةً مثيرةً للجدل(١). وكرر حسين -سواء في المحاضرات أو الكتاب- ادعاءات مرجوليوث نفسها، ومرر الأمر الذي أثار فضيحةً. ونوقشت أطروحة حسين على نطاقي واسع، حتى أضحت نضبة رأي عام، بل وصل الأمر إلى مناقشتها في البرلمان المصري. ودفعت إدانات المؤسسات الدينية المتلاحقة -بل واتهامات الردة التي توالت تترى- طه حسين إلى تقديم استقالته، وذلك على الرغم من أنه خرج في النهاية من هذه القضية معنظ بمنصب ومكانته. ونُظِر إلى القضية في المقام الأول على أنها حالةً من حالات الصراع بين الحرية الأكاديمية والعقيدة الدينية؛ وذلك أن إحدى الدعاوي الني ادعاها حسين في كتابه هي أن الرواية الإسلامية المتعلَّقة ببناء إبراهيم وابنه إسماعيل [عليهما السلام] الكعبة في مكَّة ما هي إلا حديث خُرافة(٧).

ومع ذلك -وبعيدًا عن نقاطٍ معينةٍ في العقيدة- فقد كان موقف طه حسين على الصعيد المنهجي هو الذي أثار قلق كثير من المراقبين. ففي مقدمة دراسته، قسم حسين العلماء العرب المعاصرين إلى معسكرين: التقليديين من «أنصار القديم»، والحداثيين من «أنصار الجديد»، ووصف الصنف الأول بأنه تبنَّى على نحو أعمى التغليد العربي الإسلامي، سواء في الفقه أو في تاريخ الأدب(٨). ولم يكن هذا النقد

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> محمود شاكر، المتنبي، ص١٢.

<sup>(1)</sup> حسين، في الشعر الجاهلي. انظر أيضًا: محمود شاكر، المتنبي، ص٣١. (n. 60

Cachia, Tāhā Husayn, 60.

<sup>(7)</sup> Ayalon, "Revisiting Tähä Husayn's FI al-Shi'r al-Jähill." (٨) مسين، في الشعر البجاهلي، ص18-12.

بحد ذاته جديدًا، بل - في الواقع - كان يشاركه فيه جميع الإصلاحيين آنئذٍ تقريبًا. بيد أن الخطوة التالية التي خطاها حسين كانت تحولًا جذريًا، فقد ذهب إلى أن التراث العلمي العربي الإسلامي بأكمله كان ذاتيًا في الأساس، ومشوهًا بالميول العرقية والدينية، وعاجزًا عن إدراك نفسه إدراكًا موضوعيًا. وفضلًا عن ذلك، رأى حسين أن منهج الشك المنهجي الذي طوره ديكارت (Descartes) هو وحده الذي يمكن التعويل عليه في دراسةٍ موضوعية حقيقية، ليس في الفلسفة فحسب، بل في يمكن التعويل عليه في دراسةٍ موضوعية حقيقية، ليس في الفلسفة فحسب، بل في التاريخ أيضًا (٩)،

وثارت ثائرة محمود شاكر عند سماعِه أستاذه يروَّج ادعاءات كان قد صنفها بالفعل بناءً على دراسته الخاصَّة - على أنها فِريةٌ ينبغي دحضُها، وكان الطالب الآخر الوحيد في الصفَّ الذي كان يساوره شكُّ فيما يتعلَّق بمحاضرات الأستاذهو محمود محمد الخضيري (لم أقِف على تاريخ وفاته)، وكان طالبًا في قسم الفلسفة. وبحسب رواية شاكر، اتفق الطالبان المتمردان -بعد نقاشات طويلة - على أربع نقاط.

أولًا: كانت أطروحة طه حسين عبارة عن سطو على فرضيَّة مرجوليوث، مع حذف بعض الأدلَّة الأقل إقناعًا التي ساقها الأخير، وإضافة غيرها، إلا أن حسينًا في دراسته لم يُشِر إلى دراسة مرجوليوث قطُّ.

ثانيًا: كانت معرفة حسين بالشعر الجاهلي محدودةً.

ثالثًا: جاء استخدام حسين لأسلوب ديكارت في الظاهر إشكاليًا للغاية؛ لأنه بدلًا من اختبار الفرضيات المؤقتة بإزاء حقائق بعينها -كما كان ديكارت يرى استخدم حسين بعض نصوص التراث للطعن في صحّة نصوص أخرى من التراث نفيه، ومن ثم لم يفحص حسين النصوص التي كان يستخدمها قحصًا منهجيًا أو نقديًا، بل بدا أنه يقبلها ببساطة لأنها كانت تدعم فرضيته الأصيلة فحسب.

<sup>(</sup>٩) حبين، المصلو تقسه، ص١٤-١٧.

رابعًا وأخيرًا: تتطلب الدراسة الجادة لأصالة الشعر الجاهلي تحليلًا أدبيًا شاملًا لها أزعم أنه شعر ما قبل الإسلام، ومقارنته بشعر عصر صدر الإسلام، وهي مهمّة لها أحد (١٠).

رواجه شاكر أستاذه، إلا أن حسينًا رفض انتقاداته. فحكّم شاكر بعد ذلك المنترقين كانا يدرّسان في جامعة القاهرة في ذلك الوقت، وهما: السويسري ودولف تشودي (Rudolph Tschudi) ((Rudolph Tschudi)، والإيطالي كارلو الفونسو نالينو (Carlo Alfonso Nallino) ((Carlo Alfonso Nallino)، إلا أنه وجد أن الفونسو نالينو كان التستُّر على قضية انتحال حسين لمقال مرجوليوث. وأفضى المعتزاز شاكر مما وقع له إلى تركه الجامعة، فتخلّى بذلك عن الدرجة الجامعة والأكاديمية بصفة عامَّة (11). وعلى هذا النحو واصل شاكر طريقه ليصبح واحدًا من البرز نقّاد الأدب في مصر، ومن أعلام المحققين لكتب التراث بوصفه باحثًا المنتزاد ونشر زميله الخضيري ترجمة موجزة لمقالة مرجوليوث لفضح أوجه التشابه بينها وبين دراسة طه حسين (11). كما ترجم خطاب ديكارت Discourse الكارت (12).

ويحجبُ التأطير المعتاد للجدل الدائر حول كتاب حسين في الشعر الجاهلي - بوصف صراع عالم حداثي ناقدٍ مع التقليد الديني - حقيقة أن الدراسة العلمية للشعر العربي لم تنحز إلى فرضية طه حسين قطّ، بل انحازت إلى تلميذه المراهق المتمرّد محمود شاكر (١٥)، ولم تكن سخرية شاكر من أطروحة مرجوليوث

<sup>(</sup>١٠) محمود شاكر، المتنبي، ص١٤-١٦.

<sup>(</sup>١١) محمود شاكر، المصدر تقسه، ص١٧-١٩،

<sup>(</sup>١٢) التغفيري، وعدد ١٩٩٧ م الخاص من مجلة الادب الإسلامي المناه (١٢) التغفيري، وعدد ١٩٩٧ م الخاص من مجلة الادب الإسلامي المؤلف لإعفاء مرجوليوث. وقع المؤلف باسم ١٩٠ م خ و وبما لجأ إلى ذلك لإعفاء مريت، فقد كان طالبًا في السنة الثانية في ذلك الوقت. وعرف شاكر به بوضوح في: المتنبي، ص ١٤٠.

<sup>(11)</sup> ديكارت، مقال عن المنهج. (19) أنظر:

وارتباعه من تبنّي حسين لها ناجمةً عن رفض الأول دراسة التاريخ العربي الإسلام. دراسةً نقديةً اإذ ستشتمل أعمال شاكر اللاحقة على بعض أفضل التحقيقات التاريخية للأدب العربي التي كُتِبت على الإطلاق(١٦١). كان ردُّ فعل شاكر تجاه الهوة المطلقة التي افترضها حسين بين العالم الذاتي الذي لا يمكن تصوره للقدماء، وموضوعية الحداثيين الذين تغلبوا على ذاتيَّتهم من خلال تبنّي المناهج الغربية جوهريًا. وتعكس هذه الرؤية الراديكالية فقدان الذاكرة الثقافي الذي طبقته الدولة في تركبا-أتاتورك، حبث أدى استبدال الأبجدية إلى جعل الماضي غير مقروء مجازيًا وحرفيًا. لقد ترك منهج طه حسين إمكانية قراءة الماضي مفتوحة، إلا أنه جاهر بأن أيُّ تقليد وخطاب مستمر مع الماضي مستحيل. ونتيجةٌ لهذا الرفض الكامل للتقاليد التاريخية الأصيلة، أعرب شاكر عن أسفه قائلًا:

ولأن هذا الأعجم(١٧) وأشباهه يدرسون آدابنا وشعرنا وتاريخنا كأنه نقش على مقبرة عادية قديمة، مكتوبة بلغة ماتت ومات أهلها، وطمرها تراب القرون. هؤلاء الأجانب ومن تبعهم يدرسون أدبّنا وشعرَنا وتاريخَنا كما لو كانت نقوشًا على قبور قديمة، مكتوبةً بلغة مبتة، لشعب هلك منذ زمن بعيد، مغطى بتراب القرون المرام.

بساعد هذا المنظور حول القضية المحيطة بكتاب طه حسين على تفسير إلحاح النقاشات التي دارت حول الفيلولوجيا في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي وما بعده. فقد خلقت مجموعة كتب التراث المزدهرة، التي جرى تداولها آنذاك

Arberry, Seven Odes, 228-45; Monroe, "Oral Composition in Pre-Islamic Poetry". Zwettler, Oral Tradition of Classical Arabic Poetry, Asad, Majadir al-shi r al- jāhitī.

واغلر أيضًا: محمود شاكر، قضية الشعر الجاهلي.

<sup>(</sup>١٦) انظر على سيل المثال المتنبي؛ أباطيل وأسمار؛ قضية الشعر الجاهلي.

<sup>(</sup>١٧) قال شاكر هذا في معرص نقده لمرجوليوث لا طه حسين. وأعتقد أن الفقرة مضطربة النَّظُم، وربعا ئان هذا بتهجة حدي وإصافةٍ في المراحل النهائية من إحراج الكتاب. (المترجم)

<sup>(18)</sup> محمود شاكر، المتنبي، ص13.

به حماس، ولكن دون نقد نسبيًا - حاجة ماسة إلى منهج نقدي لتقييم تلك المتون المناحة حديثًا، لكن المنهج الأساسي المتاح كان ذلك الذي طوره المستشرقون، وهم غرباء من جهة الثقافة، ومع ذلك فقد كانت لهم مكانة كبيرة، وقوة مؤسية هائلة في ذروة سنوات الاستعمار الأوروبي. وأسهم تدهور مكانة الفيلولوجيا في عصرنا هذا في التعتيم على أهمية اللقاء بين تقاليد نقد النص العربية الأصيلة، وفيلولوجيا الاستشراق،

لم يترك لنا العلماء العرب كثيرًا من المناقشات الصريحة حول نقد النص، بيد ان الاهتمام الشديد بصحّة النصوص ودقّتها يتجلّى في أعمال عدد كبير من العلماء، مثل: إبراهيم الكوراني في القرن السابع عشر، ومرتضى الزبيدي في القرن الثامن عشر (تعرّضنا لكليهما في الفصل الثاني). وفي القرن التاسع عشر، أظهر حسن العطار اهتمامًا مماثلًا في معرض وصفه لجميع المخطوطات المصرية لكتاب في المنطق -كان بصدد شرحه - بأنها كانت نُسخًا سقيمةً. ثم تحدّث عن الكيفية التي نجع بها أخيرًا في استعارة نُسخة سليمة من الكتاب من أحد العلماء من بُخارى -وكان في زيارة للقاهرة آنئذ - لإثبات القراءات الصحيحة (١٩٠١). وكان إسماعيل حقي البروسوي -الذي كان يكتب باللغتين العربية والتركية - عالمًا دقيقًا في نقد النعر، حيث لحظ فروق النسخ في هوامش النصوص التي نسخها، واستخدم النعرب للأسلوبي لتحديد ما إذا كانت النصوص المنسوبة إلى مؤلفين بأعينهم النحليل الأسلوبي لتحديد ما إذا كانت النصوص المنسوبة إلى مؤلفين بأعينهم صحيحة النسبة لهم، أم منحولة عليهم (٢٠٠).

ومع اعتماد المطبوعات انتقلت النقاشات في نقد النص من هوامش المخطوطات والشروح إلى مجال تحليل متميز، جرى شرحه في منشورات المخطوطات والشروح إلى مجال تحليل متميز، جرى شرحه في منشورات متخصصة. ومن أوائل هذه الإسهامات مقال لمحمد عبده نشره عام ١٨٨٦م (المذكور في الفصل السادس)، ذهب فيه إلى أن كتاب فتوح الشام للواقدي (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) كتابٌ منحولٌ عليه. بينما عد سيمون

<sup>(20)</sup> Heinzelmann, Populare religiose Literatur, 170-77.

أوكلي (١٦٧٨ - ١٧٧٠م) (Simon Ockley) - الأستاذ بجامعة كامبريدج- الكتار اودي المسبة إلى صاحبه. وإلى نحو ذلك أيضًا ذهب محقق الكتاب الضابط والمستشرق البريطاني ويليام ناسو ليس (William Nassau Lees) (١٨٢٥) (١٨٢٥\_ ١٨٨٩م) الذي نشره في كلكتا بين عامي ١٨٥٤ –١٨٦٢ م. ومن جهة أخرى، ادع المستشرق الهولندي هندريك أرنت هامكير (Hendrik Arent Hamaker) المحتسر المراد المرد المراد ا يقدم أدلةً أو قرائنَ تدعم ادعاءه (٢١). وفي عام ١٨٦٠م، ذهب الأسقف الكاثوليكي الألماني والمستشرق دانيال بونيفاسيوس فون هانبيرج Daniel Bonifacius von (١٨١٦ - ١٨١٦) إلى أن الكتاب منحول على الواقدي، وذلك على أساس تصويره للجيوش البيزنطية، التي كان هانبيرج يرى أنها لا تعكس صورة الجنود الأوائل بقدر ما تعكس صورة الفرسان من عصر الحروب الصلبة (٢١). ومع ذلك، فإن حجج هانيبرج ظنيَّة للغاية، ولم تستند إلى أدلَّة نصيَّة قطُّ. فعلى سبيل المثال، أكَّد هانيبرج أن المبارزة والقتال رجلًا لرجل في المعركة الموصوفة في الكتاب لم تكن معروفةً في عصر صدر الإسلام، وذلك على الرغم من تصويرها في أقدم المصادر التي وصلتنا (٢٣). ومن الصعب تصوُّر أن محمد عبده كان محيطًا علمًا بهذه النقاشات التي دارت بين المستشرقين حول أصالة ذلك النص، ولا سيما أن تلك النقاشات كُتِبَت إما باللاتينية أو الألمانية. وجاءت الحجج التي ساقها عبده مختلفةً تمامًا وأكثر جوهريةً. قال عبده:

قبل كلما دقَّق المطالع في أحناء قولِه يجد أسلوبَه من أساليب القصّاصين في الديار المصرية من أبناء المئة الثامنة والتاسعة [أي القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين]، ولا يرى عليه لهجة

<sup>(21) (</sup>Pseudo-)Wāqidī, Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis et Alexandrae, ix.

<sup>(22)</sup> Haneberg, "Erörterungen über Pseudo-Wakidi's Geschichte," 129-31.

(۲۲) انظر على سبيل المثال: ابن هشام، صيرة ابن هشام، ج١، ص ٦٢٥.

المدنيين ولا العراقيين، والرجل [يعني الواقدي] كان مدنيَّ المنبت، عراقيًّ المنبت،

ولم يقدم عبده أمثلة محددة يُدلل بها على رأيه، بيد أن فحص النص يكشف عن اساليب لغوية أجنبية عن العربية الفصحى كما كان يتحدّث بها الناس في عصر صدر الإسلام، وهي تذكّرنا إلى حدّ كبير بأساليب الرواة من القصاص المناخرين، كما يتجلّى في كتاب ألف ليلة وليلة على سبيل المثال (٢٥).

تشكّل مقالة عبده القصيرة أكثر أحكام القرن التاسع عشر -العسنندة إلى أصول نقد النص معرفة بخصائص النص فيما يتعلّق بكتاب فتوح الشام؛ فقد عكست قراءة نقدية مُستنيرة وحساسة للاستخدام المعجمي التاريخي، على عكس تحليل هانبيرج، الذي خَلا من مثل هذا التقدير الأسلوبي. بل حاول صاحبه تأريخ النص من خلال التكهنات استنادًا إلى عناصره السرديّة. والأهم من ذلك أن عبده ربط نقاشه لظاهرة الوضع بالأساليب التي طورها العلماء المسلمون القدامي لاستبعاد الأخبار الموضوعة، ولا سيما المناهج التي استخدمها علماء الحديث لتقيم الأحاديث الموضوعة، ولا سيما المناهج التي استخدمها علماء الحديث لتقيم الأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى النبي [ الله النبي التي عبارة أخرى، بني عبده جينيالوجيا

<sup>(</sup>٢٤) عبده، كتب المغازي، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢٤) على سبيل المثال، الاستخدام المتكرر لصيغ النثر المسجوع، مثل عبارة التعجب الدينية: «بالتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير»، وهو أسلوبٌ تكرُّر ستًا وعشرين موة في فتوح الشام. ويبدو أنه بشكّل ما أطلق على البشير النذير»، وهو أسلوبٌ تكرُّر ستًا وعشرين موة في عبارة دأب القصاصون بشكّل ما أطلق عليه ميلمان باري (Milman Parry) «لازمة Formula» وهي عبارة دأب القصاصون على الارتجال؛ انظر:

Mooroe, "Oral Composition in Pre-Islamic Poetry," 7.

<sup>(</sup>بستند إحصائي للعبارات على طبعة ١٩٩٧ م من نشرة دار الكتب العلمية كما وردت في قاعدة بيانات المكتبة الشياملة على الموقع http://shamela.ws). ولم يجر توثيق هذه العبارة المحددة في الأدب العربي القديم، ولكنها تظهر على نحو متكرد في الأعمال المتأخرة التي ألّف بوصفها في: الف ليلة وليلة عروضًا شفهية، الأمر الذي يدعم تحليل عبده. وانظر إلى العبيغة المكررة نفسها في: الف ليلة وليلة والمنتج يونس فرساني (نشرة قطة العدوي)، ج١، ص٥، ٢، ١٤ ١٦ هذا كتاب قصة البهنا، ص٩٥. واستتج يونس فرساني (Text und Kontext) في الدراسة الأكثر شمولًا عن كتاب فتوح الشام حتى الأن (Yoones Farsani) أن نواة الكتاب الأصلية التي كتبها الواقدي قد جرى التوشع فيها لاحقًا من خلال القصاص،

موقفه النقدي -فيما يتعلَّق بمصداقية النص التراثي- على المقاربات التي جري تطويرها في التقليد التراثي نفسه.

وما انقضى جيلُ عبده حتى ادَّعي طه حسين ادعاءه الجريء الذي يقضي بأنه لا يمكن الوقوف موقفًا نقديًا حقيقيًا من الماضي إلا من خلال المنهجية الموضوعة الفريدة للدراسات الأوروبية، ومن ثُمَّ غض حسين الطرف عن هذا التقليد النقدي الأصيل. وكان أحد العوامل التي كمنت خلف قصر النظر التاريخي على هذا النحو هو ضعف إلمام المثقفين العرب بالأدب التراثي الناشع. فعلى سبيل المثال، طبّق المفكر اللبناني يعقوب صروف (١٨٥٢-١٩٢٧م)، في مراجعته للشعر الجاهلي، نهجَ حسين المتشكِّك على سيرة عنترة، وهي حكاية شهيرة تدور حول فارس عاش قبل ظهور الإسلام، وكان صروف قد قرأ هذه السيرة في مرحلة المراهقة، وانتابته شكوكٌ جديةٌ حول أصالتها (٢٦). وما لم يقف عليه صروف -حيث لم يجر اكتشاف النصوص المتعلِّقة بهذا الصدد آنشذِ- هو أن العلماء القدامي المتمرِّمين ينقد النصوص، مثل ابن تيمية وتلامذته في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، كانوا قد نقدوا سيرة عنترة نصيًّا بالفعل. فانتقدوا أصالتها، بل وحدَّدوا هوية مؤلفها الأصلي (٢٧). وأسهم هذا النقص في الوعي بالدراسات النقدية الأصيلة في الميل إلى رفض الكتابات التاريخية القديمة بوصفها فاسدةً على نحو لا يمكن إصلاحه. فقد كؤر صروف مجددًا رأيه المتعلّق بعدم مصداقية كتب التاريخ العربية عندما ناقش -بأخرة - كتاب الفهرست لابن النديم (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، وهو كتاب ببليوغراني حيوي وتأسيسي في القلب من الأدب

<sup>(</sup>٣٦) صروف، االتقريظ والانتقاد: في الشمر الجاهلي».

<sup>(</sup>٢٧) ابن تيمية، مجموع الفتوى، ج٤، ص٩٣، ١٥٦٠ الدهبي، تاريخ الإسلام، ج١٢، ص٥٠١٠ لبن كثير، البداية والنهاية، ج٩، ص٣٦٥. انظر أيضًا:

Shoshan, Popular Culture in Medieval Cairo, 23.

قلت: الإشارة إلى أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري القصّاص. (المترجم) وعن ابن تيمية بوصف خبيرًا في نقد النص، انظر: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل اللمة، ج١، مر114-114

Noth, "Minderheiten als Vertragspartner."

العربي، واستخدم أمثلة لوثيقة منسوبة إلى علي [بن أبي طالب] صهر النبي [ [ الله على أبي الله عن الله عن الله و النبي و النبي و الله و الل

وشعر العالم ورجل الدولة المغربي عبد الحي الكتائي (١٨٨٨-١٩٦٢م) -وكان أهم جامع للمخطوطات العربية في المغرب في العصر الحديث (٢٩)-بالفلق من تأثير مقال صرَّوف، فنبَّه إلى أن كاتبه:

قيرمي إلى إيقاع الشك في كل ما كُتِب ودُوِّن في حضارة العرب. وبهذا النظر يسقط علم التاريخ لا محالة؛ بل إن حوادث العالم الكبرى لا تثبت بعد ذلك على محك هذا المنطق. فقد رأينا من علماء الإفرنج من أنكروا مجيء السيد المسيح -عليه السلام- وقالوا إن التاريخ لا يؤيد بعثه ولا وجوده... وأنت ترى أننا إذا أخلنا بمذهب التشكيك يبطل كل خبر وأثر في القديم والحديث. وعجيب كيف يثق بعض المتشككين بروايات ابن النديم ثم ينقضونها في أماكن أخرى؟ (٣٠).

ولم يعكس قلق الكتاني -كما في حالة شاكر- من الآثار المدمرة المحتملة للشك العشوائي تجاه التاريخ الإسلامي مقاومة منه للمنهج النقدي التاريخي

<sup>(</sup>٢٨) صروف، التقريفظ والانتقاد: البجزء الرابع من خطط الشام. وعن الرسالة المزعومة لعليّ، انظر:
القاضي، الوثيقة السياسية الفاطمية المبكرة».

<sup>(</sup>٢٩) فيما يتعلَّق بمجموعة مخطوطات الكتاني، انظر: السباعي، قاريخ المكتبة الكتانية. (٢٩) الكتاني، انظر: السباعي، قاريخ المكتبة الكتانية. (٢٠) الكتاني، ابن المنديم وكتابه الفهرست، ص ٥٠-١٥١. صدر الكتاب في الأصل عام ١٩٣١م.

للنصوص في حدِّ ذاته. وقَمَّ مثال توضيحي على ذلك نستقيه من زيارة الكتاني إلى سوريا عام ١٩٣٣م، حيث عُرِضت عليه مخطوطة من تفسير للقرآن كان يُنسَب إلى السلطان الأولياء) عبد القادر الجيلاني البغدادي، وفحصها الكتاني ثم سلمها إلى العالم الحلبي محمد راغب الطباخ (١٨٧٧-١٥٥١م)، طالبًا إليه الرأي في الكتاب. فلمًا أنعم الطباخ النظر في الكتاب خلص إلى أن أسلوبه ليس أسلوب القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلاديين، أي عصر الجيلاني، بل هو من أساليب الكتّاب في حقبة متأخرة، ربما القرن العاشر أو الحادي عشر الميلاديين تقديرًا. فعقب الحادي عشر الميلاديين تقديرًا. فعقب الكتاني -مقرًا رأيه- قائلًا: هو كذلك (٢١).

أما عن مسألة الكيفية التي أثّر بها المنهج التاريخي المتشكّك الذي اقترحه طه حسين في الأدب القديم في الدوائر الأدبية المصرية التي كانت تنبض بالحيوية آنذاك، فنم مثالٌ على ذلك، ففي صالون أدبي، قال الكاتب عباس محمود العقاد (١٨٨٩-١٩٦٤م) هازتًا: إنه إذا طبّق المرء شكوك حسين على حسين نفسه سينتهي الأمر بالتشكيك في وجوده هو شخصيًا، كما شكّك في وجود الشعر الجاهلي. واستلهم صديقه إبراهيم المازني (١٨٨٩-١٩٤٩م) الفكرة، فكتب مقالًا فكاهيًا، تمثّل فيه مؤرخًا مصريًا من القرن الثالث والعشرين يدرس نقديًا مخالًا فكاهيًا، تمثّل فيه مؤرخًا مصريًا من القرن الثالث والعشرين يدرس نقديًا كلهم يُدعَى طه حسين، أو في الواقع لم يكن هناك شخصٌ تاريخيٌ يُدعَى طه حسين، بل كان اسمًا مستعارًا استخدمه عددٌ من الكتّاب. وسبيلًا لإقامة البرهان على ذلك، استخدم المازني المعلومات المستقاة من السيرة الذاتية لطه حسين والمواقف التي اتخذها في كتاباته لرسم صورة تغصُّ بالتناقضات. فعلى سبيل والمواقف التي اتخذها في كتاباته لرسم صورة تغصُّ بالتناقضات. فعلى سبيل والمواقف التي اتخذها في كتاباته لرسم صورة تغصُّ بالتناقضات. فعلى سبيل كان مؤيدًا نشطًا للتغيير الثقافي في مجالات مثل الإملاء العربي؟ وفوق ذلك، قيل: إن طه حسين كان ضريرًا، فما همةً الضرير بكيفيَّة تهجئة الكلمات (٢٠) قيل: إن طه حسين كان ضريرًا، فما همةً الضرير بكيفيَّة تهجئة الكلمات (٢٠)

<sup>(</sup>٢١) الطباخ، الشريف الكتائي يزور سورياء، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٣٢) المازني، وطه حسين في ميزان التشكيك،

وأوضح الكاتب نقطة منهجية جادةً - في طيات أسلوب المقالة الساخر- مفادها أنه إذا أتّخذ المرء موقفًا متشككًا في موضوع تاريخيًّ ما، فيسعه دائمًا عزل أجزاه من المعلومات التي يمكنه أن يفسرها على أنها متناقضة، ومن ثمَّ يسعه استخدامها للنشكيك في تاريخية القضية المعنيَّة، وتتطلب عملية التشكيك التاريخي - في للنشكيك والتناقض على هذا النحو- وضوحًا وبساطة في الظواهر التاريخية التي لا يمكن ملاحظتها في الواقع، ويمكن القول: إن طه حسين بوصفه أستاذًا واحدًا ممن رفضوا التراث؛ وذلك بسبب تمرُّده على تعليمه المحافظ الذي كان واحدًا ممن رفضوا التراث؛ وذلك بسبب تمرُّده على تعليمه المحافظ الذي الأزهر،

## نقد النصِّ الزائف

ينجلِّي تأثير حركة التحقيق والنشر -والتحدي الذي شكِّلته لصحيح الدين كما تصوَّره العلماء المحافظون في العصر الحديث- على نحو أكثر وضوحًا في لجوء هـوّلاء العلمـاء والمدافعين عن الوضع الراهن -آنذاك- إلى أساليب نقد النص نفسها في سبيل دعم وجهات نظرهم. وتتضح هذه الظاهرة من خلال السجال العام الذي شارك فيه المحقق وجمَّاعة الكتب أحمد زكي (الذي وصفنا مسيرته في الفصل الخامس) في السنوات الأخيرة من حياته. فقد دار الجدل حول الطابع التاريخي لأحد أهم مواقع المزارات الدينية الشِّعبية في القاهرة، ومو الضريح المزعوم للسيدة زينب بنت على حفيدة النبي [ﷺ] وابنة الخليفة الرابع على بن أبي طالب. ففي سبتمبر من عام ١٩٣٢م، نَشَر زكي مقالًا مستغيضًا قال فيه: إن ضريح السيدة زينب لم يحتو -خلافًا للاعتقاد السائد- على رُفات حنبدة النبي [ الله عنه عنه عنه عنه عنه المعرونة عنبدة النبي الله عنه عنه المعرونة عنب الله عنه المعرونة عنه المعرونة عنب الله عنه المعرونة عنب الله عنه المعرونة المعرونة النبي الله عنه المعرونة النبي الله عنه المعرونة المعرونة النبي الله عنه الله عنه المعرونة النبي الله عنه المعرونة المعرونة المعرونة النبي الله عنه الله عنه المعرونة النبي الله عنه الله عنه المعرونة المعرونة النبي الله عنه الله من حياة السيدة زينب إلى أنها قد سافرت إلى مصر قط. وثانيًا: لم يذكر المؤرخون القدامي الذي أرَّخوا للقاهرة وخططها قبرها المفترض، كما لم يصفه الرحالة الذين زاروا القاهرة. كما خلت من وصفه كتب الزيارات التي اهتمت من وصفه كتب الزيارات التي اهتمت من وصفه كتب الزيارات التي اهتمت بذكر قبور الأولياء والأعلام. ثم خلص ذكي في الأخير إلى أن القبر قد يكون لزينب أخرى مجهولة الحال، ثم وقع اللبس بأخرة، فشاع بين العوام أنها حفيدة النبي [ الله على العوام أنها حفيدة النبي [ الله على أو قد لا تكون للضريح صلة بأي زينب، بل ربما لم يُدفَن أحد في هذا الضريح على الإطلاق. كما أن الاعتقاد في دفن حفيدة النبي [ الله على المدوضع اعتقاد حديث للغاية، حتى إن المسجد المجاور للضريح لم يُشيد إلا في القرن الثامن عشر (٢٣).

وكان ضريح السيدة زينب موقعًا شهيرًا للزيارات والكرامات، وكان له مكانةً عاليةً عند الطرق الصوفية التي لم تزل نافذة في مصر، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ١٩٣٢م، ردَّ شخص يُدعى محمد غالب عبد الله على مقال زكي بمقال استهله بسيرة السيدة زينب، ووصف فيه تقواها وورعها، ثم سرد أخبار وصولها إلى مصر في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، ثم قفز بروايته بغتةً إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، عندما شُيدت قبّة على قبرها، تلاها بناء المسجد نفسه في القرن الثامن عشر. وفيما تعلق بالمصادر، لم يذكر عبد الله في مقالته سوى ثلاثة مُصنَّفات للصوفي عبد الوهاب الشعراني (من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) (سبق أن تناولناه في الفصل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) (سبق أن تناولناه في الفصل الثاني)، الذي ذكر أن شيخه الصوفي الخواص أخبره أن «السيدة زينب المدفونة في قناطر السّباع [بالقاهرة] هي ابنة الإمام علي ولا ريب» (٢٤).

واللافت للنظر أن هذه الأدلّة التي قدَّمها عبد الله لدحض حُجَج زكي، تُفيد - في الواقع - التأكيد على حُجج زكي؛ إذ يظهر أن القبر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر كان معروفًا على أنه يحتوي رفات «السيدة زينب»، لكن إثبات هوية هذه السيدة على أنها حفيدة النبي [ على أستند إلى الكشف والمعرفة اللدئية الصوفيّة للخواص. ونظرًا إلى أن الخواص كان أميًا لا يقرأ ولا يخطّ بيده، ويفتخر بعدائه للنصوص المكتوبة، فلا يمكن أن يكون مصدر معرفته نصًا مُدوّنًا. وفضلًا عن ذلك، تلقى الشعراني نفسه تعليمًا شاملًا راسخًا في التقليد النصي، ويفترض

<sup>(</sup>٣٣) الجندي، أحمد زكي، ص١٤٥-١٤٧. نُشر أصل هذا المقال في جريدة الأهرام.

<sup>(</sup>٣٤) عبد الله، السيدة زينب.

عدى إذ كان في وضع افضل مقارنة بالعنواص، وكان الأولى بالننواص أن يساله هو، لا العكس، وبعبارة أخرى، كانت معاولة الدفاع عن أصالة ضربح الساله زين رامنخة تمامًا في سلطة المعرفة اللذيّة الباطئيّة (١٥).

وتصاعد الجدل بعد ثلاثة أسابيع، عندما قدم مسؤولٌ من وزارة نداخية المضمي، طالبًا حكمه في مسألة دفن السيدة زينب في الضريع المنسوب أبها في الفريد تحديد الأدلة التاريخية المتعلقة بهذه القضية. فأجاب بخبت بنصبغة التقليدية للفتوى مستشهدًا بعصادره. ثم خلص في جوابه إلى أن العوزخين لفدامي، وكذلك علماء القرن التامع عشر الجبرتي وعلي مباوك أجمعوا على أن الفوزخين زينب حفيدة النبي [ علماء القرن التامع عشر الجبرتي وعلي مباوك أجمعوا على أن الفوزخين أن الفوزخين الفريح للسيدة زينب بالفعل يحتجون بالادعاءات الصوفية القائمة على الكشف، ومن ثم فليس لحجاجهم قيمة تاريخية تُذكي (٢١).

بيد أن الجدل لم ينتهِ عند هذا الحدّ. فبعد أسبوعين، وتحليدًا في ١٧ ديسمبر/
كانون الأول من عام ١٩٣٢م، نَشَر حسن قاسم -محرر قسم التاريخ في المعبلة
النبي نشرت مقال عبد الله وفتوى بخيت - مقالاً مُذهلاً ردَّ فيه على خُبجَج زكي
وبخيت اعتمادًا على مصنفات تاريخية مجهولة ومخطوطات لم تكن قد نُشِرت
بعد حنى ذلك التاريخ. فأولا: استشهد برواية الكُهيني -وهو رحالة أندلسي (من
أهل الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) - زار ضريح زينب بنت علي
في مصر، وروى قاسم أن مخطوطة الرحلة محفوظة في مكتبة عارف حكمت
بالمدينة المنورة. وثانيًا: استشهد بشلاث روايات وصفت مغادرة السيدة زينب
المدينة واستقرارها في القاهرة في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي:
رسالة غير معروفة للعالم الشامي شمس الدين ابن طولون (من أهل القرن العاشر

<sup>(</sup>٢٥) إن اعتماد عبد الله على الأدلّة المستندة إلى الكشف بذكّر تا بالعجّة الباطبّة التي استدينها عبد الفادر الجزائري - قبل نصف قرن - للقول بتحل كتابٍ ما على لبن عربي، راجع الفصل السادس، ٢٦) بغيت، الأسئلة والأحدية

الهجري/ السادس عشر الميلادي)، والكتاب الضخم المسمّى تاريخ دمشق للمؤرخ ابن عساكر (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر العيلادي) المحفوظ في مكتبة الخالدي في القدس، ورسالة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، نُسمّى أخبار الزينبات كتبها النسّابة الشيخ الشرف العبيدلي (المتوفى ٤٣٥هـ/ ٤٠١م) (٢٧). وشكّلت الأدلة التاريخية القوية التي جمعها قاسم العمود الفقري لجميع الحجج التي احتج بها من جاء بعده ممّن أرادوا إقامة البرهان على تاريخية ضريح السيدة زينب في القاهرة حتى يوم الناس هذا. وجرى الاستشهاد بها على نطاق واسع في مقالات وكتب المصريين وغيرهم، وكذلك الشنة والشيعة على حدّ سواء، لا سيما بعد أن حقّق قاسم كتاب أخبار الزينبات ونشره في العام التالي (٢٨).

ومع ذلك، يثبين -عند الفحص الدقبق- أن دفاع قاسم عن ضريح السيدة زينب ما هو إلا قطعة معقّدة من المسرح الفيلولوجي، صُمّمت في محاكاة لعمل العلماء والمحققين الذين كانوا يُحيون الأدب التراثي آنذاك، ولكن على أساس افتراءات كانت تهدف إلى تبرير طقوس الزيارات في العصر الحديث. فلا وجود لرحلة الكهيني المفترضة في مجموعة عارف حكمت في المدينة المنورة، كما لم يُعثر عليها في أيّ مكان آخر؛ والأمر نفسه ينطبق على رسالة ابن طولون، التي لم يقدّم قاسم أيّ معلومات عن المكان الذي يحتفظ بها (٣٩). وفي الوقت نفسه، لم يحتو قاسم أيّ معلومات عن المكان الذي يحتفظ بها (٢٩١). وفي الوقت نفسه، لم يحتو كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر على الادعاء الذي نسبه قاسم إليه، كما أن مكتبة الخالدي لم تقتنِ يومًا نسخة من تاريخ دمشق لابن عساكر. وكان الاستشهاد بتاريخ ابن عساكر استراتيجية ذكية، فقد كان العمل معروقًا بحجمِه الضخم (تضمُّ النسخ المحققة ما بين ستين وثمانين مجلدًا)، ولكن في ذلك الوقت كان ثمَّ مختصر له،

<sup>(</sup>٣٧) قاسم، السيدة زينب.

<sup>(</sup>٣٨) العبيدلي، السيدة زينب واخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي)، وانظر على سبيل المثال: سند، السيدة زينب؛ الهنداوي، سلسلة مجمع مصائب أهل البيت، ج٣، ص٣٦٩-٢٣٤ بنت الشاطئ، السيدة زينب، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣٩) لئن كان ابن طولون شخصية تاريخية، فلم أجد دليلًا على أن الكُهَيني كان كذلك.

لا بغطي أكثر من عُشر العمل الأصلي، قد جرى تعقيقه ونشره، واكتسبت أعمال لا بغطي المر من خلال محمد كرد على الله ونشره، واكتسبت أعمال ابن عساكر شهرة من خلال محمد كرد على الله الله اعتمد عليها -في شكلها ابن عساكم المكان اعتمد عليها -في شكلها ابن عسائد سين اعتمد عليها - في شكلها المخطوط - بوصفها مصدرًا رئيسًا لتاريخه المكون من مستة مجلدات عن خطط المخطوط - المناسب المام المناسبة مجلدات عن خطط المخطوط بر المحملون بيدو أن الركن الأسامسي المذي استند مجلدات عن خطط النام وأخيرًا، يبدو أن الركن الأسامسي المذي استند إليه قاسم -أخبار النام من التاريخ المنام والتاريخ التاريخ التارغ التارغ التاريخ التاريخ التارغ التارغ التاريخ التاريخ التارغ التاريخ ال النام مُختلَق بالكامل. فقد روى قاسم في المقدمة قصة حصوله على نسخة الزينبات مُختلَق بالكامل. مدي المقدمة قصة حصوله على نسخة الزينبات من المخطوطة من صديق سوري -لم يسمّه- كان قد اكتشفها في مكتبة أحد من المسر المسر المسر المسلم محتبة احد أصدقائه في حلب. وقام رجل يُدعى البلتاجي بنسخ المخطوطة في عام ١٧٦هـ (١٠٩١-١٠٩) (٤١) و يحتوي سرد هذا الاكتشاف، مع وصفه التفصيلي لأسماء النساخ وتواريخ نسخ المخطوطات على حلقةٍ مألوفةٍ من مقدمات كتب التراث المماثلة التي أعيد اكتشافها في هذه الفترة. ولكن شابتها حقيقة أن حيدر آباد نائست في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ لذا لا يمكن أن تكون موطنًا لناسخ من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كما يكشف فحص النص نفسه -وفقًا للباحث الإيراني حسن فاطمي- عن أن جزءًا كبيرًا منه عبارة عن قبص ولصق من التواريخ القديمة مع استبدال أسماء الرواة نحسب، بأسماء مصطنعة في غالب الأحوال(٤٢). ويحدِّد الجهاز النقدي الذي الحقه قاسم بالنص مواطن السَّقْط والخَرْم، ويسجِّل فروق النسخ، الأمر الذي بعطي مجددًا انطباعًا عن عملية تحقيق صحيحةٍ من حيث الشكل(٢٣). ولكن بما أن المخطوطة قد وُصِفَت صراحةً بأنها فريدة (Unicum)، فإن تضمين فروق النسخ يفضح عبثيَّة ادعاءات قاسم. وفي الخاتمة، استبق قاسم الاعتراض على أن العبيدلي لم يُعرف عنه أنه كتب كتابًا بعنوان أخبار الزينبات من خلال الإشارة إلى مصدرٍ مصطنع ينسب هذا العمل إلى العبيدلي(٤٤).

137

<sup>(</sup>٤٠) انظر على سبيل المثال: كرد علي، خطط الشام، ج١، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤١) العبيدلي، السيدة زينب وأخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي)، ص٩-١١.

<sup>(</sup>٤٢) فاطمي، برَّاسي-بي اعتباري كتابي أخبار الزينبات. وأنا ممن لحسن أنصاري لننبيهي لهذا المرجع.

<sup>(</sup>٤٣) انظر: العبيدلي، السيدة زيتب وأخبار الزينيات (المنسوب للعبيدلي)، ص١٧٠١٠. (£2) العبيدلي، السيدة زينب وأخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي)، ص٢٦. والمرجع هو أقنوم الآثار =

إن هذا العمل الدؤوب، وهذه الدقَّة في التزوير التي أظهرها قامـم، يدلَّان على حجم التحدي الذي مثله المنهم التاريخي النقدي، الذي استخدمه أمثال زكى وبخيت بإزاء مواقف المحافظين في العصر الحديث والإلحاح الذي ممعي به الأخيرون إلى مكافحته، فاستخدموا نقد النص بإزاء خصومهم لإضفاء المصداقة على دفاعاتهم. وفي الوقت نفسِه لم يتخلوا عن الاستراتيجية الدفاعية الأخرى وهمي الإصرار على التعويل على سلطة الرؤى والمنامات والكرامات المشهودة بوصفها أدلة على أصالة مقامات الأولياء (٤٥). بيد أن فعالية مثل هذه الاستراتيجية كانت تسير إلى اضمحلال. وكانت التيارات الإصلاحية تكتسب أرضًا جديدةً، وتغذِّيها مجموعة متزايدة من الأدبيات التراثية على نحو مستمرًّ، فضلًا عن المصنفات التي أُلُّفَت ونُشِرت حديثًا، وكانت أكثر تمييزًا وتعَّقيدًا في استخدامها النقدي للمواد التاريخية. وكانت ممارسات العصر الحديث -مثل تقديس مقامات الأولياء- مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بصحيح الدين المتمثِّل في الكشف وفقدان الذاكرة التاريخي المتعمَّد، وعلى هذا النحو جرى تقويضها على نحو حتميٌّ بسبب عودة ظهور كتب التراث في شكلٍ مطبوع أضحى متاحًا على نطاق واسع. ثم أطلق زكى ينفسه رصاصة الرحمة على الجدل الدائر حول ضريح السيدة زينب في مقال نُشر في أبريل ١٩٣٣م، جاء فيه:

وفما قام الإسلام على حديث نحرافة، أو أسطورة مكذوبة، ولا على عبادة عظم رَميم، أو رُفات خلقها الوهم بطريق التَّلبيس والتَّدليس).

كما أطر زكي القضية برمتها بوصفها قضية المعرفة بإزاء العقيدة (٢٦). فعند ذكي كانت الممارسات الدينية المستندة إلى الخرافات تسير جنبًا إلى جنب الادعاءات الماضوية التي لم يجر فحصها نقديًا.

<sup>=</sup> في الكشف عن الخطوب لأبي يعقوب الأزموري المغاري (المغازي؟)، بيد أنني لم أجد دليلًا على وجود كتاب بهذا العنوان فضلًا عن مؤلف حمل هذا الاسم. وعن كتاب من تصنيف العبيدلي، انظر كتابه المسمّى تهذيب الأنساب.

<sup>(</sup>٤٥) عبد الله، السيدة رينب. وانظر أبضًا: سند، السيدة رينب.

<sup>(</sup>٤٦) زكي، السنفتاح السنة الثانية، ص٢٩.

ني الوقت نفسه تقريبًا، طعن زكي أيضًا في صحّة مزار مهم آخو في القاهرة، ومن الفحريح المزعوم لرأس الحسين، حفيد النبي [ الله على السلام السيدة زينب)، والمنابع أنه استُشهد في أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي في المراق، كان ضريح الحسين مزارًا رئيسًا، وكان المسجد المجاور مركزًا للتدين الشعبي ونشاط الطرق الصوفية. ولكن وصف زكي قصة انتقال رأس الحسين إلى الناهرة في القرن الحادي عشر بوصفها:

وأسطورة وقرت في الصدور ورسخت في الأذهان، وزادها مرور الزمان تمكينًا وتأييدًا، فتناقلتها الكافّة جيلًا بعد جيل، وأخذها الأخلاف عن الأسلاف قضية مُسلمة لا تقبل نقدًا ولا نقضًا)(١٧).

وكان ابن تيمية قد أشار بالفعل في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر المبلادي إلى أن الضريح المزعوم لرأس الحسين يفتقر إلى أي أساس تاريخي، ولكن ثقل التقاليد، وقصص القصّاص التي روّجها الصوفية -وفقًا لزكي- جعلت هذا الضريح مقدسًا ومحصنًا ضد النقد التاريخي (٤٨). وكان ثمّ شيخ أزهري قد أثار بعض الشكوك بشأن أصالة الضريح قبل قرنٍ من مولد زكي. فوفقًا لإدوارد لين (١٨٠١-١٨٧٦م)، رأى تلميذ لذلك الشيخ رؤية أكّد له النبي [ على الفعل في القاهرة، فهدأ بال الشيخ، وصدّق رؤية تلبيذه (٤١).

وراجه حسن قاسم نقد زكي مجددًا، ولكن نظرًا إلى تراجع قيمة الرؤى بوصفها دلبلًا، كان على قاسم أن ينتهج نهجًا يبدو علميًّا بدرجة أكبر. ففي نهاية مقالته الافتتاحية في تحقيقه الأخبار الزينبات، استنسخ قاسم رواية شاهد عيان عن نقل رأس الحسين إلى القاهرة عام ٤٨ ٥هـ/ ١١٥٣ م، التي أُخذت -حسب قوله- من

<sup>(</sup>٤٧) الجندي، أحمد زكي، ص١٤٧ – ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٨) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٧٧، ص٧٥٧-٥٩.

<sup>(49)</sup> Lane, Manners and Customs, 194-96.

قلت: الشيخ هو المهدي، وتلميذه هو محمد البهائي، والرواية الكاملة لإدواردلين تجدها في الترجمة العربية لكتابه، ص ٢١٧-٢١٩. (المترجم)

رواية رحالة كانت نُشِرت في مجلة في وقت سابق بوقت قصير (٥٠). ومع ذلك، فإن قاسمًا لم يذكر اسم الرحالة ولا اسم المجلة، وتحدَّث حديثًا غامضًا عن أن المخطوطة تستقرُ إما في برشلونة أو إشبيلية. ولم أجد أثرًا يُذكر لمثل هذه الرواية، وبالنظر إلى الطبيعة الخيالية للكتاب بصفة عامّة، ينبغي أن يُعَدُّ هذا الادعاء أيضًا ادعاءً كاذبًا حتى نجد دليلًا على صحَّته.

إن إغراء استخدام عدد كبير من المخطوطات العربية التي لـم تكن قد طُبعت بعدُ -ولم يطلع عليها أحد- بوصفها ستارًا من الدخان للتغطية على مواقف جُدايَّة تفتقر إلى الأدلة الكافية، لم تؤثر في شخصيات ثانوية مثل قاسم فحسب، بل أثرت أبضًا في أكثر علماء المخطوطات علمًا وتحصيلًا في الجيل الذي خلف طاهر الجزائري؛ أعني المهاجر العثماني محمد زاهد الكوثري. كان الكوثري عالمًا تلقي تعليمًا تقليديًّا، ونجمًا من المدارس العثمانية، وقد بلغ سِنَّ الرشد في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية. وبعد إلغاء المدارس القديمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى غادر إستانبول -خوفًا على حياته- واستقرَّ في مصر عام ١٩٢٢م، إلا أنه عمل طيلة حياته تحت عبء الحفاظ على المثالية العلمية والعقيدة الدينية الصحيحة التي اختفت في وطنه. وكان الكوثـري عالمًا متفننًا، واسع الدرايـة بمجموعـات المخطوطات في إستانبول. وما إن وصل إلى مصر، حتى عكف على دار الكتب المصرية لا يبغي عنها حولًا. وقبل وصوله إلى مصر أقام مدَّة طويلة في دمشق، حيث عكف -وفقًا لما رواه تلميـذه عبد الفتاح أبو غُدَّة- على مطالعة مخطوطات المكتبة الظاهرية حتى إنه لم يستطع الانسلاخ عنها لطلب المعاش عندما نفد ماله ولم يعُد معه درهمٌ واحدٌ يشتري به شيئًا يقتاتُ به (١٥). وجعل علم الكوثري الغزير، واعتراف أهل عصره به بوصفه عالمًا- الرجلَ عقدةً حاسمةً في شبكات التحقيق والنشر في أيامه. فعلى سبيل المثال، كتب العالم الهندي أبو الوف الأفغاني (١٨٩٣-١٩٧٥م) في عام ١٩٣٨م إلى المستشرق الألماني هيلموت ريتر في

 <sup>( •</sup> ٥) العبيدلي، السيدة زينب وأخبار الزينبات المنسوب للعبيدلي، ص • ٩ - ٩٣٠.

<sup>(</sup>١٥) أبو غدة، صفحات من صبر العلماء، ص٢٥٢-٢٥٣.



شكل (٨-٢): محمد زاهد الكوثري. تُنشر ياذن من سعود السرحان.

إستأنبول -بعد إلغاء الخلافة العثمانية (٥٢)- يعلمه برغبته في تحقيق كتابٍ في أستأنبول -بعد إلغاء الخلافة العثمانية (٥٢)- يعلمه برغبته في تحقيق كتاب أليه أتراجم من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي (٥٣)، ويطلب إليه المعونة في الحصول على صورة لمخطوطة إستانبول من الكتاب. فما كان من ديتر لا أن بادر بإرسال صورة المخطوطة للأفغاني. فنسخها الأخير ثم أرسل نسخة منها إلى الكوثري في القاهرة، حيث قابلها الكوثري على مخطوطة أخرى من

van Ess, Im Halbschatten,

اعن ايتر (Ritter) انظر:

<sup>(24)</sup> اخبار أي حنيفة وأصحابه للصيمري.

الكتاب كانت تحتفظ بها دار الكتب المصرية قبل أن يُعيدها إلى حيدر آباد مجددًا، حيث جرى تحقيقها أخيرًا ونشرها (٥٤)، وفي مناسبة أخرى، كان لدى الكوثري تلميذ سوري ينسخ له سيرةً للشافعي مؤرخة بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي في حلب، ثم سلم هذه النسخة إلى ناشر قاهري قام بطباعتها (٥٥).

على الرغم من أن العلماء المحافظين كانـوا عمومًا أقلَّ انخراطًا من نظرانهم الإصلاحيين في تحقيق كتب التراث، فإن الكوثري شمَّر عن ساعديه وشارك بهمَّة في هذه الحركة (٥٦). ومع ذلك، فقد كان ينظر إلى نفسه بوصفه حاملًا لعقيدة محدّدة جرى تهديدها من قِبَل بعض كتب التراث التي نُشِرت حديثًا، فعمل بلا كلل ولا ملـل في اتصحيح؟ النصوص التراثيـة وجعلها تتماشـي مع قناعاتـه في الفقه والعقيدة باستخدام وسائل جاءت تعسفية أحيانًا، ومغالطات أحيانًا أخرى. وكانت طريقته الأولى هي إدراج حواش واسعة في النصوص التراثية التي عدَّها تحتوي على عباراتٍ مشكوك فيها. فعلى سبيل المثال، في محاولة منه لمقاومة انتشار أنكار ابن تيمية، نَشَر الكوثري كتاب الذهبي (المتوفى ٤٨ ٧هـ/ ١٣٤٨م) بيان زغل العلم، الذي اشتمل على فقرة حثَّ الذهبي فيها قرًّاء كتابه على تجنُّب دراسة علم الكلام، وضرب المثل بابن تيمية بوصفه مثالًا لما يمكن أن يُسفر عنه الجدل في علم الكلام من خلافات، وما قد يثيره من فتنِ حادَّة بين المسلمين. ولكن لسوء حظ الكوثري، فإن بقيَّة نص الذهبي بعد هذه الفقرة حملت أفكارًا وجدها الكوثري مُسيئةً للغاية، الأمر الذي دفعه إلى خوض معركة حامية الوطيس مع المؤلف في حواشي المتن إما لدحض أفكاره أو ببساطة للإنكار عليه (٥٧). وعندما ذكر الذهبي -في أحد المواضع- أن الفقهاء الأحناف (وكان الكوثري على المذهب الحنفي)

<sup>(</sup>٥٤) الصيدري، أخبار أبي حنيقة وأصحابه، ص١٠.

<sup>(</sup>٥٥) ابن أبي حاتم، آداب الشاقمي ومتاقبه، ص٦، ١٢-١٣.

<sup>(</sup>٥٦) عن رسائل الكوثري مع العالم الأفغاني-الهندي محمد البِنُوري (١٩١٠-١٩٧٧م) حول تحديد مكان الكتب وتحقيقها وإعدادها للنشر، انظر: الكوثري، رسائل الكوثري إلى البنُوري.

<sup>(</sup>٥٧) في: الذهبي، بيان زخل العلم والتصيحة الذهبية، انظر على سبيل المثال ص ١٤ (عن أبي حنيفة)، ص ١٨ (عن الحنابلة)، ص ٢٣ (عن الحنابلة)، ص ٢٣ (عن ابن تيمية).

بعطون أحيانًا الأولوية للرأي على مساب النعن، فعما كان من الكوشري إلا إن مسعود في العلاهسية أحدث الكوشري إلا إن بعطون احيا-يكك في صبحة نسبة مُصبَّف مشهودٍ في العلاهب العنفي لمجرَّد نجسُ انهام

ولم يكن من الممكن إزالة الفساد من بعض المصنفات من الناحبة العقلبة -ولم يعنى الناحية العقلية الكثير من الحواشي فحسب، بل كان الكوشوني يعتقد أنه يحب من عامل من هذه المصنفات تمامًا، ومن شمّ فقد التمس من الأزهر التلحل عطر بسر المر مصنف مبكر في علم الكلام للدارمي (المتوفى ٢٥٥هـ/ ١٦٩م)، للحبلولة دون نشر مصنف مبكر في علم الكلام للدارمي (المتوفى ٢٥٥هـ/ ١٦٩م)، وكان محدّث و تلميذًا الأحمد بن حنبل (٥٩). ورأى الكوثري أن تأكيد الدارمي على بعض الصفات الإلهية المذكورة في القرآن وفي الأحاديث قد بلغ حد التجسيم، بلسر الذي يجعل مذهبه وثنيًا، ويميز التقليد الأشعري المتأخر -الذي كان الكوثري بدين لله به- بين الصفات الإلهية التي يمكن إثباتها على نحو شرعي في ظاهرها (غالبًا ما تكون مجردة مثل العلم، أو غير ذلك مثل البصر) وتلك التي ينبغي تأويلها (مثل إثبات العين لله، أو استوائه فوق عرشه). وقد أخذ الكوشري على الدارمي مخالفته العقيدة الصحيحة، بيد أنه عرَّف محتوى هذه العقيدة الصحيحة على أساس المصنفات المتأخرة مقارنةً بمصنفات الدرامي (٦٠). وقد أصبحت هذه الاستراتيجية مثيرةً للريب بسبب حقيقة أن كتابًا لـ[أبي الحسن الأشعري] مؤسس المذهب الأشعري كان قد نُشر مؤخرًا في الهند، وظهر من خلاله أن مواقف أبي الحسن الأشعري كانت قريبةً على نحو مفاجئ من مواقف الدارمي في عددٍ من المسائل المتنازع عليها (٦١). وحاول الكوثري التخفيف من غلواء هذا التحدي

<sup>(</sup>٥٨) العمل المعني هو المخارج في الحيل للشيباني. انظر تعليقات القرنوي في مقدمة نسخه من الذهبي، بيان زخل العلم، ص١٩٠-٢٠. وعن أصالة كتاب الشبياني، انظر مقلعة شاخت لـشرنه من

<sup>(</sup>٩٩) انظر: الكوثري، المسادّج مما في نقد الدارمي، والمطورة اللول، ومع ذلك، نُشر كتاب الرد على بشو العريسي للذاومي عام ١٩٣٩م.

<sup>(</sup>١٠) الكوثري، المعطورة القول»، ص٢٦٩-٢٧٢. (٦١) الأشعري، الإمانة (نشرة حيدر آباد)؛ انظر على سبيل المثال: ص٧ (في ممالة إثبات العين ٤٠).

المحتمل لموقفه من خلال التشكيك في أصالة كتاب الأشعري، فادعى في البداية أنه كان عملًا مبكرًا استهدف إغراء المجسّمة المعاصرين بالعودة إلى حظيرة الجماعة، ثم أكّد باخرة أن المجسّمة قد تلاعبوا بالنص وأفسدوه، ونتيجة لذلك التلاعب لم يعُد نصًا يوثق به وينبغي طرحه ظهريًا متى ظهر مختلفًا مع مذاهب المتكلمين الأشاعرة المتأخرين (٢١). بيد أن الكوثري لم يُقم دليلًا على دعواه العريضة التى تقضي بأن:

«النسخة المطبوعة في الهند من الإبانة نسخة مُصحِّفة محرِّفة، تلاعبت بها الأيادي الأثيمة، فيجب إعادة طباعتها من أصلٍ وثيقٍ»(٦٣).

في الواقع، تُظهر النشرة النقدية للعمل -التي نُشرت في عام ١٩٧٧م- أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحّة (٦٤). وكان الغرض من ادعاء العبث بالنص ببساطة نَزع فتيل التهديد الذي يمثّله النص لوجهة نظر الكوثري المُحدِّدة للعقيدة الصحيحة، والتي استندت على نحو مباشر إلى المذاهب الكلامية للأشاعرة المتأخرين.

وتتجلّى الاستراتيجية نفسُها في معالجة الكوثري لتفسير محمود شهاب الدين الآلوسي الكبير للقرآن، الذي استعرضنا نقده لتعظيم العوام لمقامات الأولياء في الفصل السابع في أثناء حديثنا عن سياق جهود ابنه المصلح نعمان الآلوسي، الذي شجَب هذه الممارسة (٥٦). وكان تفسير الآلوسي أحد أهم كتب التفاسير التي دُرِّنت في العصر العثماني، وأهداه محمود شهاب الدين للسلطان العثماني عبد المجيد (حكم بين عامي ١٨٣٩ – ١٨٦١م). وفي حاشية للكوثري أفردها لانتقاد دفاع نعمان الآلوسي عن ابن تيمية، تأسّف الكوثري فيها لأن الانشغال

<sup>(</sup>٦٢) انظر تعليقات الكوثري في: السبكي، السيف الصقيل، ص٩١.

<sup>(</sup>٦٣) انظر تعليقات الكوثري في: ابن عساكر، تبيين كلب المفتري، ص ٢٨. وكرَّر هـذه التهمة في: البيهقي، الأسماء والصفات، ج٢، ص ٢٩٧ (في مسألة إثبات العين لله).

<sup>(</sup>٦٤) الأشعري، الإبانة، (نشرة محمود)، ص١٨ (في مسألة إثبات العين لله).

<sup>(</sup>٦٥) محمود شهاب الدين الألوسي، روح المعاني (نشرة ١٩٢٦م)، ج١٧، ص٢١٦ نقلًا عن: نعمان الألوسي، جلاء العينين (نشرة منير آل زهوي)، ٤٧٨.

اللباف أدى إلى ضلال نُعمان (مشيرًا إلى أن المادة ما دخلت في شيء إلا الله أنهم نعمان الألوسي بتغيير نصل كلام أبيه عندما طبع تفسيره بعد وفاته، إنها أنه:

ولو قابله أحدهم بالنسخة المحفوظة اليوم بمكتبة راغب باشا باستانبول -وهي النسخة التي كان المؤلف أهداها إلى السلطان عبد المجيد خان- لوجد ما يطمئن إليه (٦٦).

ويبدو أن الكوثري هنا -كما في حالة كتاب الأشعري- قد اعتمد على خبرته المالونة بالمخطوطات العثمانية لتقديم أدلة نقدية ومحددة من نقد النص تُشير إلى العبث بالنصوص على أيدي عصابة كانت تسعى للتلاعب بالتراث الإسلامي، ونكرًر ادعاء الكوثري منذ ذلك الحين (١٧٠). ومع ذلك، فإن نشرة صدرت عام ونكرًر ادعاء الكوثري منذ ذلك الحين (١٧١). ومع ذلك، فإن نشرة صدرت عام الاستندت إلى النسخة التي أهداها محمود شهاب الدين الألوسي الى السلطان في عام ١٨٥٠م (وهي لا تستقر في مكتبة راغب باشا، بل هي محفوظة في مكتبة أحمد الثالث في مكتبة طوب قابي سراي)، ولم يُعثر في هذه النشرة على دلبل على وجود اختلافات كبيرة من الناحية العقدية بين النسخة الأم والطبعة الأولى (١٨٠). ومن شَمَّ يبدو أن الكوثري -مجدَّدًا- سعى إلى تحييد التهديد الذي مثله نصّ معينٌ لمفهومه عن صحيح الدين من خلال الافتراء بدافع الورع، وإظهار ذلك الافتراء كما لو كان نقدًا نصيًا (١٩٠).

<sup>(</sup>١١) السبكي، السيف الصقيل، ص١١٥ – ١١٦، الحاشية ٢.

<sup>(</sup>١٧) سعت دراسة نُشِرت عام ١٩٦٨ م إلى التشكيك في الادعاء، الذي وصفته بأنه واسع الانتشار، من خلال فعص نسبخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة عائلة الألوسي في بغداد، لكن لم يستطع المؤلف الوصول لمخطوطة إستانبول. انظر: عبد الحميد، الألوسي مفسّرًا، ص١٦٤-١٦٥.

<sup>(</sup>١٤) معمود شهاب الدين الآلوسي، روح المعاني (نشرة حبوش وآخرين)، ١٧٠-٧٠.

<sup>(</sup>١٩) بوسعنا ضرب أمثلة إضافية لاستخدام الكوثري لهذه الاستراتيجية. فهناك مثال آخر مبنى أن ذكرناه في الفعمل الرابع، وهو ادعاؤه بأن أحمد الحسيني تلاعب بمخطوطة مختصر العزني لكي يخفي خطأ نحويًّا ارتكبه الشافعي شيخ المزني في مقطع مقتبس في مختصر العزني. الكوثري، تأتيب الخطيب، ص ٩٠٩٠٠٠ ومع ذلك، فإن النص كما طبعه الحسيني موثن في أقدم مخطوطة للكتاب

ويبدو أن مثل هذه الحجج -على الرغم من تهافيها- قد سمحت للكوثري فضلًا عن عدد كبير من المعجبين به بتكذيب وجده أنصاره جديرًا بالنقة لمحتوى مصنفات التراث التي بات يُنظر إليها على أنها إشكالية. وكان الكوثري قارتًا واسع الاطلاع، والطاقة الهائلة التي جلبها الكوثري إلى هذه السجالات مذهلة حقًا، إلا أنها مثيرة للسخط في آنِ معًا. وجعل العدد المذهل من المؤلفات -ولا سبما المخطوطات غير المنشورة- التي دأب على الاستشهاد بها، التحقّق من صحّة ادعاءاته مهمة عسيرة حقًا. بيد أن الإصرار الشديد الذي سعى به لمواجهة الأفكار والمصنفات التي كان يعدها خطيرة يكشف عن مخاوفه العميقة بشأن المشهد الديني المتغير للعالم الإسلامي في أعقاب الحرب العالمة الأولى.

وعلى أية حال، فقد استمرً الكوثري في استخدام لقبه الرسمي امساعد شيخ الإسلام في الدولة العثمانية على بعد انهيار الدولة، على نحو يشي بحنين صاحبه لبنية مؤسّسية، ومن ثمّ السلطة الدينية التي تمثلها، والتي اختفّت من المشهد (٢٠). وفي هذا العالم الجديد في ظلّ سلطة مؤسسية ضئيلة التأثير، نُشِرت الكُتب على أيدي أشخاص كانوا يفتقرون - في رأي الكوثري - إلى التأهيل العلمي المناسب، كما كانوا يفتقرون إلى احترام التراث؛ والأسوأ من ذلك أنهم كانوا يستخدمون هذه الكتب لنحدي الأفكار التي كان يعدُّها مُقدَّسةً. ففي حديثه عن أمثال هذا المُبتدئ - يعني أحمد شاكر الذي سنناقشه لاحقًا في هذا الفصل، وهو الأخ الأكبر لمحمود شاكر - شكا الكوثرى قائلًا:

وُجِدت في مصرا لذلك يبدو أن قول الكوثري يمثّل حالة أخرى من إلقاء النهم جزافًا، والجدل على غير أساس. قارن بين المزني، مختصر، ورقة ٢ ظ، مع الشافعي، الأم (نشرة بولاق)، ج١، ص٩.

قلت: والخطأ الذي ذكره الكوثري هو قول الشافعي: «وليست الأذنان من الوجه فيغسلان،» والصواب فيغسلا، ورأي الكوثري أن إثبات النون من لفظ الشافعي، وأن الحذف من فعل الطابع (يعني الحسيني)، (المترجم)

<sup>(70)</sup> Haykel, "Political Failure of Islamic Law," 8-11.

وكفى أن تكبون عنده فتاوى فرج الله الكردستاني (٢١) للسَّيخ المعراني [يعني مجموع فتاوى ابن تيمية]، فينقل منها صفعتين من الحراسي معلى الطلاق مثلاً ويليع ما فيهما في الصحف والمجلات بدون أن يشعر بحاجة إلى التأكد من مبلغ أمالة الطابع، ومن عدم بدوك من نصوص الكتاب زيادة ونقصًا أو تصحيحًا على زعبه-تصربينًا، أو متابعة للهوى، ولا إلى التحقّق من درجة مطابقة ما في الكتباب للواقع، وصدق مؤلفه، وبُعده عن الزيغ والزلل لمبما شدَّهِ عن الجماعة (٧٢).

وأدى اعتماد الطباعة -سواء لنشر كتب التراث أو لمناقشتها في المنشورات الثانوية مشل المجلات- إلى فقدان أفراد مثل الكوثري للسلطة، بيدأن إحاطته النائمة بنقد النص مثّلت طريقةً للتعويض عن هذه الخسارة. ونتج عن تحصيله العلمي الكبير إخراجه لعدد كبير من النشرات الجيدة والمقالات العلمية والمقدمات والتعليقات(٧٣). بيد أنه حاول استخدام سلطته احيانًا -بوصفه عالمًا-للمُصادرةِ على نصوصِ معيَّنة إما بالدفاع عن حظرها، أو بتقويض الثقة في صحَّة ماجاء فيها، الأمر الذي أسفر عن مدرسيَّةٍ معدلةٍ قبلت بطباعة كتب التراث، إلا أنها اسنمرت في تحديد نصوص المناهج اللاحقة، التي رأتها جديرةً بالثقة على نحو فريد، بوصفها معيارًا لما هو صحيح ومناسب. وبالقياس إلى هذا المعيار المنحرف، نمن الواضح أن عددًا كبيرًا من المتون التراثية أخفقت في تلبية هذه المعاير، ومن نُّمُّ كان من قَبيل المحتمل أن تكون فاسدة، ويحتمل أيضًا أن تكون مُفسدةً للعوام؛ لذاكان لا بدَّ من دراستها والتعليق عليها على نحو شامل من قبل علماه مثل الكوثري من أجل تحييد تهديدها المحتمل لصحيح الدين، ومن المفارقات أن جنون الارتياب عند الكوثري حول التزوير الذي يرتكبه أعداء الإسلام الصحيح

<sup>(</sup>٧١) مؤسس دار نشر كردستان، انظر عنه الفصل الرابع·

<sup>(</sup>٢٢) الكوثري، اكلمة في الإفتاء، ص ٩٤،

كان دافعـه إلـى التدخل الـذي عمل -بدوره- على التأثير في تشـويه التقليد النصي التراثي. وكما لحظ أحد أصدقائه:

«وهكذا شبأن التعصّب، دائمًا يبعد صاحبه عن الحق ولو كان من كبار العلماء، كصديقنا الشيخ محمد زاهد الكوثري، (٧٤).

## نقد النصوص

يرتبط المنهج النقدي لإعادة بناء الحوادث التاريخية من النصوص القديمة ارتباطًا وثيقًا بالدراسة النقدية للنصوص نفسِها، وكان هذا المجال أيضًا محلً نزاع شديد في الخطاب العربي والإسلامي في أوائل القرن العشرين. فقد تأثّر نقد النص شديد في الخطاب العربي والإسلامي في أوائل القرن العشرين. فقد تأثّر نقد النص في الغرب - في هذه الفترة - تأثرًا شديدًا بكتيّب لعالِم التراث الإغريقي -الروماني (الكلاسيكيات) الألماني بول ماس (Paul Maas) (١٩٦٠ - ١٩٦٤م) في نقد النصوص نُشِر عام ١٩٢٧م (٥٧٠). وكان مكمن القوة في هذا الكتاب هو الوضوح الذي اقترب به المؤلف من تنظيم المهمّة الفوضوية المتمثلة في تحقيق نصرً على الذي اقترب به المؤلف من تنظيم المهمّة الفوضوية المتمثلة في مجموعة من أساس مخطوطات مختلفة ومُتفاوتة في الدقّة، واختزال العملية في مجموعة من الفرضيات والإجراءات التي تسمح للمحقق الناقد بإعادة بناء النص الأصبل، أو على الأقل إعادة بناء نصر أقرب ما يكون إلى الأصل، مقارنة بالمخطوطات البائية من الكتاب، كل على حدة. واعتمد كتيّب ماس على التطورات المنهجية في القرن من الكتاب، كل على حدة. واعتمد كتيّب ماس على التطورات المنهجية في القرن التاسع عشر، لا سيما تلك المرتبطة بعالم الكلاسيكيات الألماني كارل لاكمان (Karl Lachmann)).

كان لاكمان قد قسّم مهمة ناقد النصوص إلى مرحلتين متمايزتين: المراجعة (recension)، وتقضي بتجميع فروق النسخ من المخطوطات المتنوعة الباقية، ثم التصحيح (emendation)، أي صياغة قراءة أفضل قد لا توجد في المخطوطات.

<sup>(</sup>٧٤) النماري، سبيل التوفيق، ص٨١.

<sup>(75)</sup> Maas, Textkritik.

وتفيين عملية التصحيح الحكم الذي يتطلب الإلمام بالموضوع، وبالمولف، وتفيين اللغوية السّائدة في عصر المؤلف، ومعرفة النصوص وتطورها، وبالإساليب اللغوية مختلفة من تصحيفات النسّاخ وأخطائهم المحتملة. ومن ثمّ فإن واللااية بأنواع مختلفة من تصحيفات النسّاخ وأخطائهم المحتملة. ومن ثمّ فإن نند النص فنّ، وليس علما، ومن ثمّ لا يخضع للتقدّم المنهجي (٢٧). ولم يتعلّق ابنكار لاكمان بالتصحيح، بل بالأحرى بالمراجعة. فقد وسّع نطاقها، ووضع ابنكار لاكمان بالتصحيح، بل بالأحرى بالمراجعة. فقد وسّع نطاقها، ووضع النهاعد التي وعدت بالارتقاء بها إلى مستوى العلم الدقيق الذي يمكن أن يُسفر الفواعد التي يمكن أن يُستخدّم لإنشاء علاقات أنساب بين المخطوطات (٧٧). بن المخطوطات يمكن أن يُستخدّم لإنشاء علاقات أنساب بين المخطوطات (٧٧).

والافتراضان الأساسيان اللذان قام عليهما المشجّر هما: أن النسّاخ نسخوا نموصَهم دون مقابلة نسخهم على نُسخٍ أخرى من الكتاب نفسِه، وعلى هذا النحو نكون كل مخطوطة سليلةً لنسخة واحدة سابقة عليها فحسب، والافتراض الثاني أن النسّاخ نسخوا النصوص دون إقحام تخميناتهم وتصحيحاتهم على المتن. فإذا كانت هاتان الفرضيتان صحيحتين، فإن المُشجَّر يسمح لناقد النص بتضييق نطاق المخطوطات التي ينبغي عليه معاودتها من خلال استبعاد جميع النسخ الوصفية المزعومة، تلك التي يظهرها المشجر على أنها مجرَّد نسخ منسوخة من نسخ أخرى متاحة بالفعل، أو قابلة لإعادة البناء. والأهم من ذلك أن المشجر يوفر طريقة آلية للاختيار بين فروق النسخ. فإذا اتفقت فروع مختلفة من المشجر على قراءة بعينها، فلا بدً أن هذه القراءة كانت موجودة في أقرب سلفي مشترك لها. وتسمح عملية فلا بدً أن هذه القراءة كانت موجودة في أقرب سلفي مشترك لها. وتسمح عملية

<sup>(76)</sup> Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method, 43.

<sup>(</sup>۷۷) انظر:

Lachmann, Kleinere Schriften, esp. 1:81-114 ("Der Nibelungen Lied; Der Edel Stein").

<sup>(</sup>٧٨) المُسَجِّر: هو تصور للعلاقات بين المخطوطات التي تصورها لاكمان. لم يخترع لاكمان المُسَجِّر: هو تصور للعلاقات بين المخطوطات التي تصورها لاكمان. لم يخترع لاكمان (stemmata)، وكذلك لم يصنع مشجرًا بنفسه. انظر:
Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method. 90-96.



شكل (٣-٨): مُشجَّر لاكمان لمخطوطات تاريخ الطبري، من صُنع دي خويه (M.J. de Goeje) انظر:(Al-Tabarī, Annales, lxiii)

التفكير على هذا النحو للناقد بتأسيس محتوى النموذج الأصلي على وجه البقين. وفي حالة الأدب الإغريقي-الروماني والكتابي وسائر أنواع الأدب القديم الأخرى، فإن النموذج الأصيل لم يكن النسخة الأم، بل كان نُسخة متأخرة؛ نظرًا لعده الأجيال التي تفصل بين العصور القديمة عن أقدم المخطوطات الباقية من النص (٢٩). وما إن يجري بناء النموذج الأصلي من خلال هذه المعايير الموضوعية، حتى يصل النص إلى حالة تُعَدُّ الأقرب إلى حالته الأصيلة التي يمكن تحقيقها من خلال المعلومات الواردة في المخطوطات فحسب. ومن ثمَّ فالخطوة التالية هي الحكم العلمي الذاتي الذي لا مفرَّ منه وفقًا للتصحيح (emendation) (٨٠).

تطورت هذه النظرية العالية لنقد النص في سياق أوروبي طبعت فيه الكلاسيكيات عدّة قرون، في البداية على أساس المخطوطات الحديثة التي كان يسهل قراءتها. ثم جرى تحسين هذه النصوص السقيمة من خلال التحقيقات اللاحقة التي جرت على أيدي المحققين، إما بمعاودة مخطوطات أفضل من الكتاب، أو من خلال الاستناد إلى علم الناقد في عملية تصحيح النص (٨١). وساعد المنهج الذي طؤره لاكمان في معالجة عشوائية هذه الاستراتيجية، بيد أن الجهد المطلوب كان عظيمًا،

<sup>(79)</sup> Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method, 85.

<sup>(80)</sup> Berschin, "Lachmann und der Archetyp."

<sup>(81)</sup> Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method, 45-46.

منى إن لاكمان وغيره من الفيلولوجيين البارزين في عصره غالبًا ما كانوا يقصرون وثبرًا في ممارستهم للمعايير النظرية الخاصة بهم (٨٢). وكذلك لم يتبنّ زملاء وكمان من الفيلولوجيين المعاصرين طريقتَه على الفور، فعلى سبيل المثال، توفّر وكمان من الفيلولوجيين المعاصرين طريقتَه على الفور، فعلى سبيل المثال، توفّر بوكمان من الفيلولوجيين المعاصرين المعال، توفّر وكان عالما المثال، توفّر على معرفته في الكلاسيكيات اليونانية والرومانية في جامعة ليبتسج على معرفته العميقة باللغات نصحيح نشرات الفولجاتا (Vulgate) استنادًا إلى معرفته العميقة باللغات المعضلات النصيّة في هذه النشرات (٨٤).

وبدأ المستشرقون - في هذا الوقت الذي كان يشهد كثيرًا من أوجه الابتكار المنهجي والتغيير - في تحقيق متون التراث العربي ونشرها على نحو جدي (٨٥٠). المنهجي والتغيير - في تحقيق متون التراث العربي ونشرها على نحو جدي (٨٥٠) فعلى سبيل المثال، شرع أنطوان إيزاك سلفيستر دي ساسي Silvestre de Sacy) في باريس بمعاونة من تلميذه هيتريش ليبرخت فليشر (Heinrich Leberecht Fleischer) في نشر بعض النصوص الأساسية في الأدب والفكر العربي في ليبستج، لكن نشراتهما احتوت على عدد قليل للغاية من العناصر النقدية؛ إذ لم يضربا صفحًا عن تحليل المخطوطات الباقية بطريقة المشجّر فحسب، بل إن نشراتهما لم تسرد حتى فروق النسخ بين المخطوطات (٨٠١). ويبدو

<sup>(82)</sup> Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method, 81, 90.

<sup>(</sup>AF) الفولجات (Vulgate): هي نسخة لاتينية من الكتاب المقدّس، وهي إلى حدَّ كبير نتيجة أعمال القديس جيروم، الذي كلَّفه البابا داماسوس الأول (Damasus I) عام ٢٨٢م بمراجعة الترجمات اللاتينية القديمة. وبحلول القرن الثالث عشر الميلادي، أصبح هذا التنقيح يُطلق عليه اسم versio vulgata، أي «الترجمة شائعة الاستخدام»، وفي النهاية أصبحت النسخة اللاتينية النهائية الرسمية للكتاب المقدّس في الكنيسة الكاثوليكية. (المترجم)

<sup>(84)</sup> Timpanaro, Genesis of Lachmann's Method, 75.

<sup>(</sup>٨٥) انظر على سبيل المثال:

Fück, Die arabischen Studien in Europa, 147-50;

السيد، التراث العوبي في المحاضر، ص • ٨٩-٨. (٨٦) انظر على سبيل المثال: طبعات المستشرقين العبكرة لمقامات الحريري (١٨٢٧م) وتفسير البيضاوي (١٨٤٦–١٨٤٨م).

أن هذا الإهمال لمرحلة المراجعة (Recension) في التحقيق كان خيارًا منهبيًا متعمدًا الإهمال لمرحلة المراجعة (August Müller) (August Müller) متعمدًا لهذين العالمين، ووصف أوغست مولر (August Müller) (١٨٤٨ م معمدًا لهذين العالمين، موصف أنفيلولوجيا الذي تعلَّمه فليشر من سلفستر دى ساسى بأنه:

ولا يعدو كونه تطبيق المنطق السليم على المادة المنقولة، مع السعي المخلص من أجل أكبر قدر ممكن من الدقة والكمال في جمع ما جرى نقله ومعالجته بلاكلل ولا ملل، واستبعاد كل أشكال التعشف الذكي،

تعلّم فليشر من دي ساسي أن المنهج الصحيح لا يستلزم تطبيق قالب واحدٍ بعينه على جميع أنواع النصوص (٨٧). بيد أنه درس أيضًا على يد جوتفريد هيرمان (Gottfried Hermann)، الذي كانت الفيلولوجيا عنده تعني دقّة التصحيح (emendatio). وكان هذا الموقف النظري مناسبًا لأنواع النصوص التي حقّقها المحققون من المستشرقين الأوائل مثل سيلفيستر دي ساسي وفليشر على نحو أساسي؛ أي كتب التراث التي ظلت شائعة في العصر الحديث بوصفها نواةً للتقاليد المشتركة واسعة النطاق بين المسلمين، التي كان عدد المخطوطات الباقية من النصل يكاد لا يُحصى. وبالنسبة إلى مثل هذه المصنفات، كان الفحص المنهجي للمخطوطات الباقية من الكتاب (قبل الفهرسة العالمية المنهجية للمخطوطات العربية على الأقل) أمرًا مستحيلًا، ناهيك عن كونه غير ضروري (٨٨).

ولمَّا بدأت مطبعة بولاق في نشر الأدب العربي في منتصف القرن التاسع عشر (راجع الفصل الثالث)، كان هناك اختلاف بسيط في البداية في المعالجة الفيلولوجية

<sup>(87)</sup> August Müller, "Heinrich Leberecht Fleischer," 325-26.

<sup>(</sup>٨٨) بعد قرن من الزمان، تغيَّرت المعايس الفيلولوجية إلى حدَّ كبير، إلى درجة أن يوهان فوك (٨٨) بعد قرن من الزمان، تغيَّرت المعايس الفيلولوجية إلى حدَّ كبير، إلى درجة أن يوهان فوك (Johann Fück) لم يستطع تفسير إغفال فليشر للجهاز النقدي إلَّا من خلال افتراض يقضي بأن فليشر كان يجهل معايير النقد النصي الكلاميكي. انظر:

Fück, Die arabischen Studien in Europa, 171.

النهجها المستشرقون والمصححون المصريون للنصوص التي توفروا على الني التهديم التي توفروا على الاختلاف الأساسي متجدارًا في الحقيقة المهنية المتمثلة في أن المراد الم نا و المصريين عملوا وفقًا لجداول زمنيّة، ومن ثمّ كان لديهم وقتٌ محدودٌ المصريين عملوا و من أنه معدودٌ المصريين عملوا و فقًا لجداول ومن ثمّ كان لديهم وقتٌ محدودٌ المُصحَدِينَ الله من على حدة. كما أنهم لم يختاروا بأنفسهم النصوص التي أعدُّوها للنشر، اكل من النحو اضطروا إلى تصحيح الكتب في حقول لم يكونوا بالفونها وعلى هذا النحو الما يكونوا بالفونها وعامى الفرورة، ولكن بحلول نهاية القرن التاسع عشر، تغيّرت تلك الصورة، وتعكس الفرورة، وتعكس بالفرور مولى - تلميذ فليشر- لتراجم ابن أبي أصيبعة للاطباء والفلامسغة عملية المراجعة (recension) الدقيقة لعدد كبيرٍ من المخطوطات التي استطاع مولر المربع جمعها، وتضمَّن تحقيقه جهازًا نقديًّا منفصلًا من ثمانين صفحة (كان أستاذه فليشر به الما يعدُّ ذلك من قبيل «التفاهات الفيلولوجية»)(١٨٩). كما كتب مولر أيضًا تعليلًا رائدًا للتحديات الفيلولوجية المتأصلة في تحقيق الأعمال التي وصلتنا بأعدادٍ كبيرةٍ من النُّسخ المصحَّحة (٩٠). ويتضع الفرق بين نشرة مولر والنشرات الأهليَّة التي طُبِعت في ذلك الوقت في اختلاف نشرة مولر لطبعته الأولى التي صدرت في القاهرة قبل عامّين من صدور طبعته الثانية من الكتاب نفسِه (٩١). وكان ولر قد قرَّر في البداية نشر كتاب ابن أبي أصيبعة الذي فرغ لتوه من تحقيقه في العطبعة الوهبية في القاهرة توفيرًا للمال؛ وذلك أن انتشار المطابع الخاصَّة وتزايد أعداد الفرّاء العرب كانا يعنيان أن الطباعة في القاهرة أرخص مقارنة بتكاليف الطباعة في ليبتسبج أو ليدن (٩٢). ومع ذلك، سرعان ما اكتشف مولر أن مصطفى وهبي (لم أقف على تاريخ وفاته) -وكان صاحب المطبعة الوهبية- لم يكن يمتلك الوسائل التقنية المناسبة لطباعة الجهاز النقدي بتصميمه المعقد على النحو الذي نصوره مولر، كما لم يكن على استعدادٍ لطباعة الكشَّافات الشاملة التي صنعها؟

<sup>(</sup>Al) انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء (الطبعة الثانية)، xvi-xxxii (عن العلاقات بين المغطوطات)، xlvi (عن موقف فليشر من دراسة مولر الفيلولوجية).

<sup>(90)</sup> August Müller, "Ueber Ibn Abi Oçeibi'a."

محتجًا في ذلك بأن طباعتها ستزيد من تكلفة طباعة الكتاب الكُليَّة. وأبدى مولر انزعاجًا كبيرًا من رداءة طبعة وهبي، حتى إنه نَشُر ملحقًا للكتاب في ألمانيا، احتوى على مقدمة متوسعة، وجهازًا نقديًّا منفصلًا، بالإضافة إلى مسرد للأخطاء المطبعية.

كان ثُمَّ اختلافٌ في نوعية الجمهور المستقبل لكتب التراث التي نشرها المستشرقون، ونظيرتها التي طُبعت في المطابع المحلية في مصر. كان الجمهور الأول المستشرقين من أقران المستشرق الذي حقَّق المتن، أما الجمهور الثاني فكان جمهور قرًّاء أوسع نطاقًا، الأمر الذي كان يعني أولويات مختلفة؛ إذ كان الصنف الأول -أعنى المستشرقين- يقدّر الدقّة العلمية والتسجيل الموسّع لفروق النُّسَخ، بينما كان المحك عند القرَّاء العرب هو إخراج نصٌّ مقروء، وبأسعار معقولة، وكان العنصر الأخير أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن الاختلاف الأكثر أهميةً بين فئتي التحقيق يكُمُن في الموارد التي وُجِدت تحت تصرُّف المستشرقين الأوروبيين ونظرائهم العرب في المقابل. فكانت نشرة دي خويـه (De Goeje) -الجديرة بالشهرة التي حقَّقتها- من تاريخ الطبري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) مدعومةً بتمويلِ سخيٍّ، بالإضافة إلى تعاون كبير من شبكة من العلماء من جميع أنحاء أوروبا على سبيل المثال. ومع ذلك، استغرق الأمر عقدَيْن من الزمان ليتمكَّن دي خويه من تحديد المخطوطات الباقية من الكتاب وشرائها، وعقدين آخرين للانتهاء من تحقيقها باستخدام أحدث الأدوات الفيلولوجية، بما في ذلك بناء مُشجِّر للمخطوط ات(٩٣). ولم يكن لدى المحقِّقين العرب إمكانية الوصول إلى دعم ماليّ ومؤسسيّ مماثل.

وبحلول الثلاثينيات من القرن الماضي، أدت رداءة معظم النشرات التراثية المطبوعة محليًا إلى زيادة القلق بين المثقفين في مصر. وتحسّر الباحث السوري

<sup>(</sup>٩٣) انظر:

al-Tabari, Annalos, I:xxvii- lxiii.

ومع ذلك، لم يتمكّن دي خويه من الوصول إلى المخطوطة النفيسة من الكتاب المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي، التي كانت في الأصل موقوفة على المكتبة المحمودية في القاهرة.

الإصل محمد منيس أغيا (الذي استشهدنا بتجربته المدرسية في الفصل الثاني) الأصل مديرًا للمطبعة المنيرية التي طبعت عددًا كبيرًا من كتب التراث- على الحالة ركان مديرًا للمطبعة المنيرية التي طبعت عددًا كبيرًا من كتب التراث- على الحالة وكان مدير المحالة في مصر. ووفقًا لمنير أغا، فقد هيمن على الصناعة رجال المائة للمطابع المخاصة في مصر. العام المام على الم يكن لهم من هم سوى زيادة أرباحهم إلى أقصى حدّ ممكن، بناد منى إنهم نشروا كتاب ابن الجوزي المسمّى أخبار النساء على أنه من تأليف ابن منى إنهم نشروا مني المعان من الله المسمان منشابه ين، ولكن الجمه وركان يُقبِل على مصنفات نبم الجوزية، وكان الاسمان منشابه ين، يم الله المعالق على المعالق على المعالق على المعالق على المعالق المعا المعرين مقارنة باسم ابن الجوزي آنثذِ (١٤). ويُعَدُّ هذا دليلًا صارخًا على الطبيعة التأسيسيّة لهذه الطبعات المبكّرة؛ إذ إن هذا الخطأ الفادح لا يزال مستمرًّا عند العرب والمستشرقين على حدّ سواء (٩٥). واستجابةً للمخاوف من مثل هذه الممارسات غير المهنيَّة، اقترح المؤرخ المصري محمد عبد الله عنان (١٨٩٦-١٩٨٦م) أن تمارس الدولة المصرية دورًا رقابيًا على جودة نشرات كتب التراث التي تطبعها المطابع الخاصَّة (٩٦).

وخير مشال لما يمكن أن يحقّقه مشروع تحقيق تحت إشراف رسمي هو ما أسمّى بالطبعة السُّلطانية من كتاب صحيح البخاري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)(٩٧). وصدرت هذه الطبعة بتكليفٍ من السلطان العنماني عبد الحميـد الثاني عـام ١٨٩٣م، ونُفِّذت في مصر تحت إشراف شيخ الجامع الأزهر حسونة النواوي، بمعاونة لجنة مؤلفة من ستة عشر عالمًا أزهريًا،

<sup>(</sup>٩٤) منير أغا، نمودج، ص٧٧- ٨١. والكتاب المعني هو أخيار النساء لابن الجوزي، وقد نُشر باسم ابن فيم الجوزية عام ١٩٠١م.

<sup>(</sup>٥٥) انظر على صبيل المثال:

Gordon and Hain, Concubines and Courtesans, 295; Booth, Harem Histories, 47; أبن قيم الجوزية [كذا]، أخبار النساء (طبعة الحلبي، ١٩٩٧م). ومع ذلك، فقد لحظ في أواخر كتابه ابن الجوزي، أخبار النساء (نشرة عام ٠٠٠٢م).

<sup>(</sup>٩٦) مثان، فترالنا العربي القديم».

<sup>(</sup>۱۷) البخاري، صحيع البخاري (نشرة المكاوي و آخرين).

وضمَّت في عضويتها حسن الطويل (انظر بشأنه الفصل الرابع) وكان أستاذًا لأحمد تيمور. وهذه النشرة جديرة بالذكر حقًّا، ليس فقط بسبب دقتها، الأمر الذي جعلها النشرة القباسية للكتاب حتى يوم الناس هذا، بل بسبب مخطوطة اليونيني الأسطورية التي استندت إليها أيضًا. وكان شرف الدين اليونيني (المتوفى ٧٠١هـ/ ١٣٠١م) ب -وكان معدودًا من كبار علماء الحديث في عصره- قد تقصَّى جميع فروق النُّسَمَ الموجودة في مخطوطات صحيح البخاري التي استطاع أن يصل إليها، حيث سجُّلها جميعًا على هوامش مخطوطته الخاصَّة. وكانت التحفة الفيلولوجية الناتجة هي المخطوطة الأكثر أهمية والأكثر شهرة لكتاب صحيح البخاري. وارسل السلطان العثماني تلك المخطوطة إلى مصر للمساعدة في طباعة الكتارس ولكن المخطوطة فُقِدت في مكان ما على الطريق؛ ولا يُعرَف إذا كانت قد أعيدت إلى إستانبول أم فُقِدت بالكليَّة. ويتفاقم لغز هذه المخطوطة إذا علِمنا أن القائمين على إعداد هذه النشرة ادعوا أنهم استندوا إلى مخطوطة اليونيني في نشرتهم للكتباب! ومنع ذلك، فإن مقارنة تلك النشرة مع النسخة الموجودة من مخطوطة اليونيني تُظهر أن النشرة المطبوعة أهملت غالبية فروق النسخ المسجّلة عليها. ويشير الاختلاف إلى أن النشرة كانت في الواقع مبنيَّة على نسخةٍ مختصرةٍ من نُسخة اليونيني المصحَّحة (٩٩). وعلى الرغم من هذا الخلل، فإن النشرة المطبوعة جاءت أفضل بما لا يقاس من النشرة الاستشراقية التي أخرجها في وقت سابق لودولف كريل (Ludolf Krehl) (۱۹۰۱–۱۹۰۱م) وثيودور جوينبول Theodoor) (Juynboll (١٨٠٢-١٨٦١م) فضلًا عن عددٍ كبيرٍ من النشرات اللاحقة، وإن لم تكن كلها قد طُبعت في المطابع العربية.

وكما استعرضنا آنفًا في أثناء الفصل الخامس، فقد شرّع علماء مثل أحمد ذكي -الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمستشرقين الأوروبيين- في تبنّي أعراف

<sup>(</sup>٩٨) البخاري، المصدر نفسه، ج١، ص٢-٤ (مقدمة التووي).

<sup>(</sup>٩٩) أحمد شاكر، جمهرة مقالات أحمد شاكر، ج١، ص١٢٥-١٣٨ مَلَل، فتحرير الأصل المعتملة. قلتُ: وهي النسخة اليونينية التي نسخها الحاج محمد الملقب بالصابر بن السيد محمد العيتابي عام ١٢١٥هـ/ ١٠١١م. (المترجم)

المنشرقين في التحقيق في أوائل القرن العشرين، في وقتٍ كانت الممارسة المستسرين الاستشراقية لا ترال -في كثير من الأحيان- أقل من نظرية لاكمان النباولوجية الاستشراقية لا تراك المعارسة النياوالا المنطق المنطق الرابع من القرن المنصرم، بدأ التعبير عن تقليدٍ عربي الكاملة التعبير عن تقليدٍ عربي الكامه المبل لنقد النصوص صراحةً، ووضعه بإزاء تقاليد المستشرقين، بالتوازي مع المبني الانفادات المنزايدة للطبعات «التجارية» الرديئة التي أخرجتها المطابع الخاصة. الاست وضع اللبنة الأولى في هذا التقليد هو العالم اليمني عبد الرحمن وسن -المعلمي، وكان يعمل مساعدًا بدائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد-الهند بين عاسي ١٩٢٧-١٩٥٧م، والـذي تعرضنا لوصفه الإجرائي لعملية التصحيح في ين الفصل الثالث. وقد كتب المعلمي -في أوائل العقد الرابع من القرن الماضى-سلملةً من الكتب حول التحديات والمناهج وأفضل الممارسات الجديرة باحتذاء مثالِها في تحقيق كتب التراث العربية(١٠١).

وبدأ المعلمي كتابه -على النقيض من كُتيب بول ماس حول نقد النصوص، الذي يبدأ بملحوظاتٍ عامَّة ونظريَّة - بتناول الاهتمامات العمليَّة للمصحح. وحدُّد بهمتَن متميزتَين له: «التصحيح العلمي» الذي يهدف إلى إزالة الفساد الموجود في المخطوطات المتاحة، و «تصحيح الطباعة» وهي عملية تهدف إلى إزالة الأخطاء الني ونعت إبَّان نقل النص من نُسخة العمل التي كتبها المصحح إلى صفحات التنفيد. وكان المعلمي يدرك أن التصحيح العلمي قد أُطلِق عليه مؤخرًا التحقيق؟ ني مصر (انظر الفصل الخامس)، إلا أنه فضَّل الاحتفاظ بالمصطلحات القديمة (١٠٢). وحدَّر المعلمي من أن التصحيح العلمي ينبغي أن يجري قبل أن تبدأ

Fück, Die arabischen Studien in Europa, 177.

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر على سبيل المثال: نشرات أليوس شبرنجر (Aloys Sprenger)، مثل نشرته لإرشاد القاصد لابن الأكفاني (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) التي تناولناها في القصل السادس؛ والتي تخلو من فروق السُّمنخ ومن المعلومات عن المخطوطة (أو المخطوطات) التي جرى الاستناد إليها في هذه النشرة. انظر أيضًا:

المعلى المعلى المعرفة تواريخها، انظر مقدمة المحقق للمعلمي، مجموع الرسائل، ص٨٠٠ (١٠١) (١٠٢) المعلمي، مجموع الرسائل، ص٣١.

الطباعة؛ إذ إن تصحيح بضع صفحات وتنضيدها في أثناء تصحيح الصفحات اللاحقة لا يُعَدُّ إجراء مقبولًا لسببين:

أولاً: لأن التصحيح العلمي يسير بمعدلات أبطأ من التنضيد (قدر المعلمي صفحة واحدة للتصحيح، مقابل ثماني صفحات للتنضيد في اليوم الواحد).

ثانيًا: لأن قسمًا لاحقًا من الكتاب يمكن أن يدفع المصحح إلى مراجعة قسم كان قد انتهى من العمل فيه، وهو أمر مستحيل إذا كان القسم السابق قد طُبع بالفعل.

ويتطابق «التصحيح العلمي» عند المعلمي مع التصحيح (cmendation) عند لاكمان، الأمر الذي تطلب الإلمام بأنواع التصحيفات والتحريفات التي قد يرتكبها النساخ في أثناء نسخِهم المخطوطات، أو يخطئون في سماعها في أثناء الإملاء، فضلًا عن مجموعة من السمات الأخرى غير القابلة للقياس، ولخص المعلمي مهمّة المُصحّح بقوله:

«وبالجملة، فالمدار على جودة المعرفة، وطول الممارسة، وصدق التثبّت، والحرص على الوفاء بالمقصود» (١٠٣).

ثم محّص المعلمي احتجاج من قال: إنه يكفي استخدام مخطوطة واحدة أساسًا لنشر متن تراثي، حيث تنتج المطبعة آلاف النسخ من المخطوطة، ومن ثمّ تجعلها متاحة على نطاق أوسع. وفنّد المعلمي هذه الحجّة من عدة زوايا. فأولًا: ما إن يُطبّع الكتاب، لا يكون هناك كبير حافز -ولا سيما من الناحية المالية - لطباعته مرة ثانية في نشرة أكثر دقّة. ثانيًا: النشرات المصورة للمخطوط بالزنكوغراف طبق الأصل، مثل نشرة المستشرقين عام ١٩١٢م لمخطوطة المكتبة البريطانية من كتاب معجم الأنساب للسمعاني (من أهل القرن الثاني عشر)(١٠٤)، تُعيد إنتاج مشكلات ثقافة المخطوط مثل التصحيف الناتج عن إهمال النسّاخ للنقط والضّبط. ثالثًا: إذا طبع النص على أساس مخطوطة واحدة فحسب، فقد يفترض القرّاء خطأ أن النصً

<sup>(</sup>١٠٣) المعلمي، مجموع الرسائل، ص٩--٩٩، ٢٩.

<sup>(</sup>١٠٤) السمعاني، الأنساب (طبعة بريل). قارن هذه «الطبعة» بنشرة المعلمي ذات الثلاثة عشر مجلدًا.

ن معلى نحو صحيح. فالقارئ يتبنّى موقفًا نقديًّا طبيعيًّا تجاه عمل المجمع من المخطوطة، ولكر الما من من المخطوطة عمل ن جرى المنطوطة، ولكن الطبيعة غير الشخصية للكتاب الأخير هيبة قد تصدف أننا الدائم، التاسخ به من أوجه الأخير هيبة قد تصرف أنظار القرّاء عن أوجه القصور في العلمية للكتاب العلمية المعلمية المعلمية

أما النهج الثاني الـذي وصفه المعلمي فهو استخدام مخطوطتَيْن، يبدو أنهما المستح الكتاب، فيجري الاعتماد عليهما بوصفهما أساسًا للنشرة، الإنفل من بين نسخ الكتاب، فيجري الاعتماد عليهما بوصفهما أساسًا للنشرة، الانص الانصلي نص الأولى في المتن، بينما يُدرج فروق قراءة النسخة الثانية في ثبدج المُصحِّح نص ال به المعلمي أن هذه الطريقة أيضًا غير مقبولة؛ وذلك الهواش على تحوِ منتظم. ورأى المعلمي أن هذه الطريقة أيضًا غير مقبولة؛ وذلك الهواسي إن المصحح لم يضطلع بتقييم فروق النُّسَخ بإزاء بعضها على نحو منهجيًّ، بل إنه من تلك المخطوطة تمنح مكان الصدارة في المتن على حساب قراءاتٍ أفضل للمخطوطة الأخرى، التي أدرجت في الحواشي (١٠٦).

وأخيرًا، رفيض المعلمي نهجًا ثالثًا محتملًا، يقضي بمعاودة المخطوطات المختلفة وتصحيح أخطائها، أي الانخراط في كلِّ من المراجعة (recension) والتصحيح (emendation) دون أن يفصح المصحِّح عن الإجراءات التي اتخذها ني التصحيح، ودون الإشارة في التحقيق إلى ما تحتويه كل مخطوطة من قراءاتٍ مختلفة بالفعـل. ورأى المعلمـي أن هذه الطريقة تجعل النشـرة عُرضـةٌ للريب في عبون القرَّاء؛ وذلك أنهم يعرفون أن الناسخ أعاد إنتاج النص ببساطة كما وجَده، بيد أذ المدى الذي تدخَّل به المصحح في النص قد خفِّي عليهم. وفوق ذلك، قد نكون تصحيحات المصحح (emendations) خاطئة؛ ونظرًا لكون الكنب المطبوعة "سبب كثرة نسخها- تميل إلى البقاء لفترة أطول من المخطوطات الفردية، فقد تفير المخطوطة الأصيلة التي تحتوي على القراءة الصحيحة إلى العدم، بينما تظلُّ الأنهانية الأخطاء التي ارتكبها المصحح باقية.

<sup>(</sup>١٠٥) المعلمي، مجموع الرسائل، ص٣٢–٣٤.

<sup>(</sup>١٠٦) المعلمي، المصدر نفسه، ص٢٦.

والطريقة التي أقرها المعلمي بوصفها الطريقة الصحيحة للتصحيح ضُمُمَت لضمان ثلاثة مستوياتٍ من النطابق: ١ - المطابقة لما في المخطوط. ٢ - المطابقة لما عند المؤلف. ٣- المطابقة مع حقائق الواقع، وفي الحالة المثالية، تتطابق العوامل الثلاثة، ولكن في أغلب الحالات، قد يختلف أحدها عن الآخر، بل ربما تباعدت أيضًا. وذهب المعلمي إلى أن كلُّ مستوى من مستويات التوافق الثلاثة يستحقُّ السُّعي إلى تحقيقه، وذلك على النقيض من تركيز الكمان على تطابق النشرة مع النص الذي يقصده المؤلف. وضرب مثالًا على ذلك عندما لفت النظر إلى اسم محدث مبكّر اعرابي بن معاوية، قد تصحّف -على ما يبدو- إلى اغرابي ابـن معاوية) (والاختلاف هـ و نقطة واحدة على الحرف الأول) في التاريخ الكبير البخاري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)(١٠٧)، وفي بعض النسخ المتأخرة من هذا الكتاب الأخير، تصحّف الاسم مجددًا إلى اعزابي، (بتحريك النقطة من الحرف الأول إلى الحرف الثاني). ورأى المعلمي أن تسجيل الصيغ الثلاثة في نشرةٍ لتاريخ البخاري يحافظ على العُمق التاريخي الذي من شأنه أن يقرِّر الرسم «الصحيح» للاسم. والطريقة الوحيدة التي تُلبي هـذا المعيار هي إلحاق جهاز نقدي يسجل فيه المصحّح جميع المتغيرات المهمّة على نحو منهجي، ويدمجها في النص المطبوع(١٠٨).

ولم يذكر المعلمي - في كتاباته النظرية - استخدام فروق النَّسَخ لتوليد فهم جذري للعلاقات بين المخطوطات الباقية من الكتاب، بل وضع على رأس التسلسل الهرمي للمخطوطات النسخة الأم بخط المؤلف، ومنحها الأفضلية في التحقيق، تليها في الأفضلية نسخة انتُسِخت من النُّسخة الأم وقوبلت على أصلها بمشاركة المؤلف، ثم نسخة انتُسخت من النسخة الأم قوبِلت عليها دون مشاركة المؤلف، ثم نسخة انتُسخت من النسخة الأم قوبِلت عليها دون مشاركة المؤلف، وهلم جزًا (١٠٩). وكانت حقيقة أن وصول المحقق إلى النسخ الأمهات

<sup>(</sup>١٠٧) البخاري، التاريخ الكبير، ج٧، ص١١٢.

<sup>(</sup>١٠٨) المعلمي، عجموع الرسائل، ص٣٩–٤٧.

<sup>(</sup>١٠٩) المعلمي، المصدر تقسه، ص٨-٩.

يَهُ احتمالًا واقعيًّا للغاية بالنسبة إلى العلماء مثل المعلمي من جهة، تمثل فرقًا إحتمال وقاً بُهُ المنصور النقد النصي العربي الإسلامي عنه في التقليد الغربي الكلاسيكي عبر التقليد الغربي الكلاسيكي عبرا بن المحمان منهجه من أجله؛ إذ لم يدر في خار المرارد منهجه من أجله؛ إذ لم يدر في خار المرارد و المرارد المرارد و المرارد كبرًا ببن منهجه من أجله؛ إذ لم يدر في خَلد لاكمان قط احتمال أن تعود الذي صمّم المات المتاحة للمحقق الدرامة أنه الأسار المتاحة المحقق الدرامة أنه الأسار المتاحة المحقق الدرامة أنه الأسار المتاحة المحقق الدرامة المدان المتاحة المحقق الدرامة المدان المتاحة المحقق المدان المتاحة المحقق الدرامة المدان المتاحة المحتمد المدان المتاحة المدان ال الذي صحير المخطوطات المتاحة للمحقق إلى المؤلف الأصيل للكتاب (١١٠).

رمع ذلك، فإن العمل الفعلي للمُعلمي -بوصفه محققًا ومصححًا- يوضّح أنه رمع المحمد المعلاقات الأنساب بين المخطوطات، وليس هناك ما يشير إلى أنه تبنّى طور أفكارًا لعلاقات الأنساب بين المخطوطات، وليس هناك ما يشير إلى أنه تبنّى طور المحار مذه الأفكار من الفيلولوجيا عند المستشرقين. ففي مقدمته لنشرته -ذات الأثر مله الكبير - لكتاب تراجم ابن أبي حاتم الرازي للمحدّثين، لحظ المعلمي أنه البيسي المخطوطات الثلاث -التي استطاع الوصول إليها- اختلف ترتيب في التين من المخطوطات الثلاث -التي استطاع الوصول إليها- اختلف ترتيب المواد، حيث بدا أن أجزاءً معينةً من النص قد أُدرِجت في أماكن مختلفة قليلًا في النص من مخطوطة لأخرى. وشرح المعلمي هذه الظاهرة بالإشارة إلى طريقة المؤلف في جمع مادته عن الأعلام الذين ترجم لهم. وعلى هذا النحو تصوّر المعلمي أن أبن أبي حاتم كتّب اسم كل علم ترجّم له وسبَّل التفصيلات المتاحة لديه عنه، ثـم ترك بياضًا لإضافة معلومات قد يُضيفها مستقبلًا متـي صادف مادةً جديدةُ عن هذا العَلم، قبل أن ينتقل إلى غيره، وهلم جرًّا. ومع تراكم المعلومات الجديدة، ملا المؤلف مساحات البياض تدريجيًّا، فلمَّا شغَّل تلك المساحات بالمادة الجديدة، توسّع واستغلّ حواشي المخطوطة في إضافة مزيدٍ من المعلومات. واختار النسَّاخ الذين انتسَخوا نسخَهم من هذه النسخة الأم بعد ذلك أماكنَ مختلفةً لإدراج المعلومات التي أوردها المؤلف على هامش النص الرئيس، وعلى هذا لنحو أخرجوا بذلك نُسمِّنا جاءت مختلفة اختلاقًا طفيفًا. وخلص المعلمي إلى أن حنينة أن اثنتين من المخطوطات الباقية تختلفان على هذا النحو من حيث الترتيب (ولكن لبس من حيث المحتوى)، تُشير إلى أنهما مثّلتا فرعَيْن لمخطوطتَيْن مغنلفتين ومستقلتين، وكان سلفهما المشترك هو نسخة المؤلف(١١١). ويوضح

Witkam, "Establishing the Stemma."

<sup>(</sup>١١٠) ناقش ويتكام هذا الاختلاف في:

النظر مقدمة المعلمي لنشرته لكتاب ابن أبي حاتم، المجرح والتعديل، ج١، ك/أ-ك/ب.

هذا التفسير الشجري المعقّد -والمُقنع أيضًا- المستوى النظري العالي الذي وصل إليه المعلمي في تحقيقاته، التي استلهمها من خبرته العملية من خلال اشتغاله بتفصيلات التقليد النصى العربي الإسلامي،

وبينما كان المعلمي يكتب أطروحاته في نقد النص في الهند، كان المستشرق الألماني جوتهلف برجشتراسر (Gotthelf Bergsträsser) (١٨٨٦-١٩٣٣) يُلقي سلسلةً من المحاضرات في جامعة القاهرة في عامي ١٩٣١-١٩٣٢م، وقد نُشِرت هذه المحاضرات في النهاية بعنوان أصول نقد النص ونشر الكتب(١١٢). وتكشف المقارنة بين نظريات كلا العالمين ومقارباتهما عن قدر مذهل من التداخل. فمن حيث المراجعة (recension)، وضع برجشتراسر -مثله في ذلك مثل المعلمي- تسلسلًا هرميًّا للمخطوطات المتاحة للمحقق، وذلك على الرغم من أن برجشتراسر لم يذكر النسخ الأمهات أو النسخ المنقولة منها في قائمته؛ إلا أنه منح الأولوية للمخطوطات الكاملة والقديمة والمقابّلة على النُّسخ الأخرى(١١٣). ووضع كلاهما -أعنى برجشتراسر والمعلمي- تقنيات لضمان الدقَّة في أثناء التحقيق، وعلى الرغم من أن المعلمي اشترط ثلاثة مستوياتٍ من التطابقات المطلوبة: أولها مع المخطوطة، وثانيها مع قصد المؤلف، وثالثها مع مقتضى الحال، فإن برجشتراسر رأى أن الهدف الوحيد من النشرة المُحقَّقة هو إعادة بناء النص الأصلي للمؤلف(١١٤). إن مناقشة برجشتراسر للتصحيح (emendation) تسير بالتوازي مع الحجج التي ساقها المعلمي حول ضرورة الحكم العلمي على أساس الإلمام العميق بموضوع الكتاب، وأسلوب المؤلف، واللغة العربية بصفة عامَّة، فضلًا عن الأنواع المختلفة من تصحيفات النسَّاخ وتحريفاتهم مما لا تخلو منها المخطوطات عادة (١١٥).

<sup>(</sup>١١٢) أنا ممثن لجوزيف قمان إس (Josef van Ess) للحصول على معلومات حول خلفية هذه المحاضرات وطبيعتها.

<sup>(</sup>۱۱۲) پرچشتراسر، آصول نقد النصوص، ص۱۰.

<sup>(</sup>١١٤) برجشتراسر، المصدر نفسه، ص٣٩، ٢٩-٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۵) نفسه، ص ۵۰۸۸،

الما ما وصف برجشتر اسر -ولم يعرض له المعلمي تفصيلًا- فهو أعراف الله المستشرقين، ولا سيما جمع الجهاز النقدي، كما تناول صراحة بناء النحفيق عند المستشرقين، ولا سيما جمع الجهاز النقدي، كما تناول صراحة بناء النحمين المستخدامه مع الإشارة إلى دراسات المستشرقين في العقود السابقة (١١٦). المشجر واستخدامه مع الإشارة إلى دراسات المستشرقين في العقود السابقة (١١٦). المناجون مشكلة «الفساد» في التقليد الكتابي العربي، أي إن النسّاخ اعتمدوا رهو بمر ... مخطوطة عند نسخِهم للنص، والتحدي الذي يمثله ذلك في تطبيق على أكثر من مخطوطة عند نسخِهم للنص، على المان وماس، اللذين جرى تطويرهما في سياق كتاباتٍ انبثقت من سياق المان وماس، اللذين جرى تطويرهما في سياق كتاباتٍ انبثقت من سياق ثاني مختلف بالكليّة (١١٧).

<sub>كانت</sub> محاضرات برجشتراسس والكتاب المطبوع الذي حواها وسيلةً رئيسةً في تقليم التقليد الفيلولوجي الاستشراقي للعلماء العرب، وكان أكثر السمات المميزة لهاهو مفهوم المشجّر. ومع ذلك، فإن استخدام المشجّر لم يَشِع على نحو كبير ين المحققين العرب قطّ. فقد ذكر العالم السوري صلاح الدين المنجد (١٩٢٠-٢٠١٠م) هـذا الأسـلوب في كُتيّب أفـرده في قواعد التحقيق ونقـد النص، ألَّفه في الحسبنيات (والذي اعتمد فيه إلى حدٍّ كبير على متن لبلاشير (Blachère) رسوناجيه (Sauvaget) الفرنسيّين)(١١٨). ولكن على الرغم من أن متن المنجد قد أعد طبعه مرارًا وتكرارًا، فلم يجد التحليل القائم على المُشجِّر قبولًا كبيرًا في مارسة التحقيق أو في المعالجات النظرية اللاحقة، مثل كتاب عبد السلام هارون (١٩٠٨-١٩٠٩م)، الّذي نُشِر بعد بضع سنوات لاحقًا، والذي يبدو أنه كان أكثر نائبًا في أوساط العرب من المشتغلين بالتحقيق، مقارنةً بكتاب المنجد (١١٩). ومن المحتمل أنه كانت هناك أسباب متعددة لتهميش بيانات المشجّر، ليس أقلها الوقت والجهد الكبيران اللذان يتطلبهما بناؤه، والموارد المتواضعة نسبيًا المتاحة لمثل

<sup>(</sup>۱۱۱) نفسه، ص ۱۹– ۳۹.

<sup>(</sup>۱۱۲) تنسب، ص۲۶، ۲۵۷

Maas, Textkritik, paras. 6, 9, 10, and 11

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر: المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات، ص٣. وانظر أيضًا:

مارون، تبعقيق النصوص ونشرها. وانظر أيضًا: معروف، في تحقيق النص. Blachère and Sauvaget: Règles pour éditions et Traditions de textes arabes.

هذا العمل في الشرق الأوسط العربي. بيد أنه من المؤكِّد أن هناك سببًا مهمًّا يكُمُور في الاختلافات الكثيرة بيئ مجموعة النصوص المتعلِّقة بالعصور الأوروبية القديمة والتراث العربي الإسلامي. ففي حين أن هناك فجوةً زمنيةً واسعةً وأجيالًا لاحصر لها من الرُّهبان النسَّاخ -الذين كانوا يعملون إلى حدٌّ كبير بمعزلِ عن بعضهم بعضًا- يفصلون عادةً بين الأجيال الأولى من نُقاد النصوص المُحدَثير، وبين مؤلفي هذه النصوص اليونانية واللاتينية القديمة(١٣٠)، فإن المحقِّقين العرب في القرن العشرين وقفوا على مسافةٍ أقرب بكثيرٍ إلى المؤلفين العرب المسلمين القدامي. وتضمَّنت مجموعة المخطوطات الباقية نُسخًا بخطُّ المؤلف ونسخًا مقابلةً عليها، وإبرازات متعدَّدة للمؤلف الواحد، ونُسخًا قوبلت على أكثر من نسخة، أو جرى تصحيحها من قِبَل النسَّاخ بصمتٍ؛ أعنى دون أن يذكر أولئك النسّاخ ما قاموا به من إجراءاتٍ لتصحيح نسخهم. وكل هذه السمات جعلت التطبيق المباشر للتحليل المستند إلى المشجّر على المخطوطات العربية من أجل الوقوف على إشكاليات النص «الأصيل» في كثير من الحالات من قبيل المستحيلات. ومصداقًا لذلك، حذَّر جان جاست ويتكام (Jan Just Witkam) من أن مثل هذا التحليل قد لا يخلق شجرة عائلة مرتبة، بل مجرَّد اكومة من الفروع والأغصان، التي ربما لن نعرف أبدًا مكانها في الشجرة (أو ربما الأشجار)١(١٢١).

ومع ذلك، فإن منهج المستشرقين الذي حدَّده برجشتراسر -فضلًا عن المكانة التي حازها - كان له تأثير عميق في التعليم العربي، ويمكن رؤية آثاره في نشرة صدرت عام ١٩٣٧م لمنتخبات من الشعر من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بعنوان أخبار أبي تمام. وحقَّق هذا الكتاب مصريان هما خليل عساكر ومحمد عزام، وعاونهما هنديٌ هو نظير الإسلام. كان الأول طالبًا في جامعة القاهرة، بينما التحق الأخير بجامعة برسلاو (Breslau) في ألمانيا. وأشرف على

<sup>(120)</sup> Greenblatt, Swerve, 28-29, 41.

لم تشجّع ممارسات النسخ في الأديرة الأوروبية على استخدام مصادر متعدّدة، ومن ثُمُّ أنتجت نسخًا نقيّة (uncontaminated) كانت مناسبة على نحو مثالي للتحليل بمنهج المشجّر.

<sup>(121)</sup> Witkam, "Philologist's Stone," 34. See also Witkam, "Establishing the Stemma."

المحققين الثلاثة: النمساوي المهاجر بول كراوس (Paul Kraus) (١٩٠١-١٩٠١) في برسلاو. ١٩٨١-١٩٥) أبي القاهرة، وأوتو سبايس (Otto Spies) (١٩٨١-١٩٠١) في برسلاو. ومثل المشروع ظاهرة جديدة في ممارسة تحقيق التراث عند العرب؛ إذ جرى إعداد هذه النشرة برعاية إحدى الجامعات. ومع نشأة الجامعات الحديثة في الشرق الأوسط، بدءًا من أوائل القرن العشرين، شاعت النشرات من هذا النوع على هيئة الرسائل الجامعية أو الأطروحات، واشتملت على نشرات نقدية مصحوبة بدراسة نهيدية، على نطاق واسع. وأخذت هذه الظاهرة في النمو، ولا سيما في النصف الناسي من القرن العشرين، وعلى هذا النحو أضحت تمثل جزءًا كبيرًا من مجموع النشرات الجديدة لكتب التراث في القرن الماضي.

وقد أشاد أحمد أمين (١٨٨٦ - ١٩٥٤م) - في مقدمة نشرة عساكر وعزام ونظير الإسلام، وكان المشرف على المحققين الأؤلين - بالتحقيق بوصفه نموذ بجا لما يمكن أن ينجزه خريجو كلية الآداب في جامعة القاهرة - على وجه التحديد - من انشر الكتب نشرًا علميًّا» على حدِّ تعبيره. ثم استطرد مدَّعيًا أن المستشرقين هم أولُ من أخرج مثل هذه النشرات العلمية وهم الذين وضعوا قواعدها، موضحًا كينة جمع المخطوطات من جميع أنحاء العالم، والمخطوطات التي يجب استعادها، وكيفية تمييز القراءة الصحيحة من بين القراءات الخاطشة. ثم ذكر محاضرات برجشتر اسر على أنها النقطة المحورية التي اشتهرت بها هذه الطريقة النقلمة في مصر. وفي المقابل، رفض أمين النشرات المصرية السابقة لكتب النوان بوصفها نتاج عمل ناشرين جهلة منعدمي الضّمير، وتغصُّ نشراتهم المامي وغالبًا ما تكون غير مفهومة، كما أنهم أخرجوها دون أدنى قدر من الاعتمام العلمي (١٢٧). وقدًم المحققان المصريان رواية موازية، أكدا فيها أنهم العلمي نقد النف من محاضرات علمية ألقاها نعلم الول كراوس. وفي معرض وصفهم للراستهم لكتب التراث، كتبوا قائلين:

elŞüli, Life and Times of Abū Tammām, xxvi-xxvii..

<sup>(</sup>۱۲۱) مقدمة أمين للصولي، أخبار أبي تمام، ص ١-٣. وانظر أيضًا:

الفقد كانت تمر علينا أنماط من الكتب طبع بعضها في أوروبا، وطُبع بعضها في مصر أو في غيرها من البلدان الشرقية، وكنا إذا كُلُفنا بعمل بحث من البحوث هرولنا إلى مراجعة المطبوعة في أوروبا، فإذا وجدنا أن بعض هذه الكتب ليس لها إلا طبعة مصرية غير محققة ولا مفهرسة، اتَّاقلنا في طلبها والاطلاع عليها، (١٢٣).

ويبدو من قبيل الإنصاف القول: إن طبعات المستشرقين لكتب التراث -بصفة عامّة - كانت أفضل من مثيلتها التي أخرجتها دور النشر المصرية. وقد لا يكون هذا مفاجمًا؛ نظرًا لوجود عدد قليل نسبيًّا من نشرات المستشرقين. وكما ذكرنا سابقًا، فقد شغل محققوها -بصفة عامّة - مناصب أكاديمية سمحت لهم بقضاء سنوات في جمع المخطوطات وتحقيق نص واحد فحسب. ومع ذلك، فإن التمييز المطلق الذي ميّز به أمين وطلابه بين نشرات المستشرقين العلمية والطبعات المحلية غير العلمية هو تعسم لا مُبرر له، ويبدو من بعض جوانبه غُلوًا، ولا سيما في سياق الكتاب الذي بقيت منه مخطوطة واحدة فحسب، ومن ثمّ وقع خارج نطاق الإجراء شبه العلمي للمراجعة (recension) الذي كان في القلب من عملية نقد النص الحديثة؛ لذا فإن المقدمة نمّت عن مواقف أعضاء انتموا إلى نوع جديد من المؤسّسات التعليمية، وسعوا إلى تبرير موقفهم المهني بوصفهم طليعة فكرية، استخدم أدوات أسلوب متطور.

وسُرعان ما لقِيَت المشاعر التي عبَّر عنها أمين وتلاميذه ردَّ فعل قويًا من جانب أحمد شاكر (١٨٩٢ – ١٩٥٨ م)، وهو الأخ الأكبر لمحمود شاكر، الناقد الشاب لطه حسين الذي عرضنا له آنفًا. كان أحمد شاكر آنذاك خريجًا أزهريًا، وقاضيًا في محكمة شرعية، ومحققًا نشطًا لمتون التراث. وكتب مقالًا من ٤٥ صفحة عن طبيعة النقد النصي وتقاليد نقد النص عند العرب وفيلولوجيا المستشرقين، في مقدمة النشرة الصادرة عام ١٩٣٧ م من كتاب سُنَن الترمذي (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) (١٢٤٠)،

<sup>(</sup>١٢٣) الصولي، أخبار أبي تمام، ص٩.

<sup>(</sup>١٢٤) الترمـذي، الجامع الصحيح، ج١، ص١-١٠٣. أعيد طبع الصفحـات (ج١، ص١٦-٦١) على نحو منفصل في: أحمد شاكر، تصحيح الكتب.



شكل (٨-٤): أحمد شاكر. المصدر: العلي، ظل النديم، ص ٨٢٠.

وبدأ أحمد شاكر مقدمته بداية تقليدية انتقد فيها الطبعات السابقة من الكتاب الذي كان بصدد تحقيقه ونشره، وتحديدًا من خلال شجبِ الممارسات غير العلمية للمطابع الخاصة في أيامه. وكان كتاب سُنن الترمذي قد نُشِر مرتَيْن من قبل في مصر، مرة عن طريق مطبعة بو لاق الحكومية في عام ١٩٧٥م، ثم طبع مجددًا عن طريق الحكاصة بين عامي ١٩٣٢ – ١٩٣٤م (١٢٥). وأشار شاكر إلى معناقية النشرة الأولى، التي استندت إلى معنطوطة واحدة، ومع ذلك كانت مغطوطة جيدة من الكتاب، على عكس النشرة الأخيرة التي كانت تغصُّ بالأخطاء. وكان قيد أعار نسخته الخاصة من طبعة بو لاق إلى مصحّحي الطبعة الجديدة، ثم

<sup>(</sup>١٢٥) طُبع بهامشه شرح ابن العربي على الشنن عارضة الأحوذي.

سرعان ما أدرك لاحقًا أن بعض ملحوظاته الهامشية التي كتبها على نسخته قد أدخلت بالخطأ في النشرة المنسوبة إلى مؤلف عاش في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي (١٢٦)،

ومع ذلك، فقد خصّص شاكر الجزء الأكبر من مقاله لمناقشة نظرية لحالة الدراسات في نقد النصل في الأدب العربي الإسلامي. واعترف شاكر -في أثناء تحليله- بقوة التقليد الفيلولوجي الاستشراقي، وأعرب عن تقديره لإنجازاته.

لكن أحمد شاكر شكّك أيضًا في تثمين فيلولوجيا المستشرقين من زوايا متعدّدة، من خلال الإشارة إلى أوجه الشّبه بينها وبين التقليد الإسلامي التراثي، وكذلك من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور في نشرات المستشرقين، والأهم من ذلك، من خلال وضع دراسات المستشرقين وعلاقتها بالدراسات المحلية في داخل السياق الأوسع للاستعمار. وتمثّل هدف أحمد شاكر الأسمى في تجريد الاستشراق من هالة السّخر التي ينسِبها إليه أقرانه، وذلك من خلال إظهار أن هناك بعض السّمات الجديرة بالثناء في نشرات المستشرقين، مثل: الفهارس والأجهزة النقدية والمعلومات المتعلّقة بالمخطوطات المعوّل عليها في طباعة الكتاب. ومع ذلك، فإن نشرات المستشرقين خضعت للقيود عينها، ونقاط الضعف عينها التي لم تبرأ منها جميع الدراسات المستندة إلى الفيلولوجيا.

ووفقًا لشاكر، كان المؤلفون المسلمون القدامي مُدركين بوضوح للتحديات التي يطرحها نقد النص، وطوروا ممارسات للتغلُّب عليها. فقد لحظ اللغوي الأخفش (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) أنه:

اذا نُسِخ الكتاب ولم يُعارَض، ثم نُسِخ ولم يُعارَض، خرج أعجميًا».

وذكر معاصره الأديب الجاحظ أنه من الأسهل كتابة عشر صفحات، بدلًا من تصحيح كلمة واحدة في نسخةٍ سقيمةٍ من نصِّ ما(١٢٧)؛ لهذا السبب، قال شاكر:

<sup>(</sup>١٢٦) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص٧-٨.

<sup>(</sup>١٢٧) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص١١.

المسلمين الأواثل ابتكروا أعرافًا وإجراءات للحيلولة دون فساد النصوص العلماء المسلمين الأواثل النصوص المعلوم المسلمين المناد النصوص المعلمة المعلم ني المانية عشور القارئ على ضالته في الكتاب، ومن أيسر طريق. وأثنى الامتمام بإمكانية عشور القارئ على ضالته في الكتاب، ومن أيسر طريق. وأثنى الانتهام.» شاكر على المستشرقين لعادتهم بالاعتناء بصنع الفهارس والكشّافات في نشراتهم، غاد من الله على المسراتهم أكثر سهولة في الاستخدام، بيد أنه -أعني شاكرًا- بذل المراحب المراحب المولفين العرب القدامي، سعوا -بدورهم- إلى ضمان الفاجهذا كبيرًا لإثبات أن المؤلفين العرب القدامي، سعوا -بدورهم- إلى ضمان العلم عثور القارئ على ضالته بالوسيلة نفسِها في مُصنَّفاتهم، لاسيما من خلال به الأبجدي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن طبعة كريل (Krehl) وجوينبول (Juynboll) من صحيح البخاري -على سبيل المثال- قد خلّت من الفهارس، على الرغم من أن الكتاب معقّد بالفعل، وكان بحاجةٍ ماسةٍ لفهرس. بينما صنع العالم العثماني المسلم محمد الشريف التوقادي فهرسًا مُنفصلًا لصحيح الخاري (١٢٩). وردًا على آراء عساكر وعزام وأمين الرافضة للنشرات الأهلية -وإن لم يذكرهم بأسمائهم صراحةً - رفض شاكر التقسيم السهل بين نشرات المستشرقين البيئة على الخبرة، والنشرات الأهليَّة الأقل شأنًا. وعلى الرغم من إدراكه لنقاط الضعف في إنتاج عددٍ كبيرٍ من المطابع العربية الخاصة، فإنه دافع عن جودة النشرات التي طبعتها مطبعة بولاق القديمة وجدارتها بالثقة، وبعض المطابع الخاصة الجادة، مثل مطابع مصطفى البابي الحلبي والخانجي (١٣٠).

وبالنسبة إلى شاكر، فإن تعليقاتٍ من شاكلةِ تعليقات عساكر وعزام وأمين كانت عرضًا من أعراض النفور الأوسع نطاقًا من الدراسات العربية الأصيلة؛ إذ إن الميزة المنهجية التي امتلكها المستشرقون -إجمالًا- في تحقيق كتب التراث دفعت بعض معاصريه إلى قبول أي شيء يقوله المستشرقون عن اللغة العربية أو عن الإسلام؛ ولو خالفوا في أقوالهم أعظم علماء المسلمين، على نحو لم يخلُ من

<sup>(</sup>١٢٨) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص٢٧-٤٢.

<sup>(</sup>١٢٩) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١٠ ص ٢٠-١٠. وعن الفهرس العثماني، انظر: الدردة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١٠ ص ٤٣-١٠. وعن الفهرس العثماني، انظر:

النوفادي، مفتاح الصحيحين،

<sup>(</sup>١٢٠) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص١٥.

خنوع العبيد المفتقرين إلى حاصة النّقد. ومع ذلك، ذكّر شاكر قرّاء بأن المستشرقين ليسوا علماء موضوعيين بإزاء أهل الحضارة غير الموضوعيين ضربة لازب، بل إن لدى المستشرقين أيضًا برامجهم الخاصة؛ فبعضهم كانوا من المبشّرين أو المتعاطفين مع النشاط التبشيري على الأقل. وغالبًا ما كانت رعايتهم وتفانيهم في تحقيق النصوص مصحوبة بتفسير متحيزٌ ضدها. وبعضهم الآخر لم يُعرَف عنه أنه متحيزٌ أيديولوجيًّا، إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى الإلمام باللغة، أو إلى حد الكفاية في المعرفة بالموضوع، أو الاعتماد المفرط على مُصنّفات الرعيل الأول من أسلافهم المستشرقين، الذين لم يكن الصواب حليفَهم دائمًا (١٣١).

ومن وجهة نظر شاكر، فإن الحُجيَّة الفريدة التي منحها معاصروه لدراسات المستشرقين لا تعود إلى معايير موضوعية، بل إنها تعكس الظروف التاريخية للاستعمار، قال شاكر:

قد والله غُزينا في عُقر دارِنا، وفي نفوسِنا، وفي عقائدِنا، وفي كل
 ما يقدّسه الإسلام وبفخر به المسلمون، وكان قومُنا ضِعافًا،
 والضَّعيف مُغرَى أبدًا بتقليد القوى وتمجيده.

وأكَّد شاكر -بوصفه عالمًا- على أنَّه:

ولكنّي رجل أتعصُّب لديني ولُغتي أشدّ العصبيّة. وأعرف معنى العصبيّة وحدّها، وأن ليس معناها العدوان، وأن ليس في الخروج عنها إلا الذُّل والاستسلام. وإنما معناها الاحتفاظ بمآثرنا ومفاخرنا وحوطها والدّود عنها)(١٣٢).

وعلى النقيض من ذلك، فإن عددًا كبيرًا من إخوانه العرب المسلمين هم جاهلون بآثار أسلافهم، فاستطرد شاكر قائلًا:

«ثم راح ناسٌ منّا جهلوا آثار سلفهم الصالح، واستهوتهم أوروبا بجبروتها وقوتها حتى عبدوها، وحتى كادوا أن يفقدوا مقومات

<sup>(</sup>١٣١) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص١٩.

<sup>(</sup>١٣٢) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص ٢٠.

الأمم، من دين ولغة وعصبية ومجد ليكونوا مجددين ومثقفينا راح هؤلاء هجيراهم وديدنهم الإشادة بالمستشرقين، ولا تصحيح إلا ما صحّح المستشرقون، ولا لغة إلا ما ارتضى المستشرقون، والرأي الصحبح في فهم القرآن ما فهم المستشرقون، والحديث الثّابت ما أثبت المستشرقون ووقر في نفوسهم، وأشربوا في قلوبهم أن كلُ المستشرقين «حذام» والقول ما قالت حذام» (١٣٣).

وهكذا رأى شاكر وجودَ مشكلتَيْن:

أولًا: تحوَّلت نقاط قوة المستشرقين في الدراسات النقدية للنصوص إلى ادعاء بالإلمام المتفوق والمتميز بالتراث الإسلامي وفهمه.

ثانيًا: أدى سياق الاستعمار مع عدم المساواة البنيويَّة بين المستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر والمستعمر الم المنعاب المفكرين العرب لهذا الادعاء، والقبول -دون تمحيص بتفوُق أساليب المستشرقين وتحليلاتهم. وشوَّه هذا الاختلال الخطاب في الدراسات المتعلَّقة بنقد النصوص، فبدلًا من المشاركة على مستوى متكافئ من النقاشات العلمية، بات يُنظر إلى دراسات المستشرقين تلقائيًا على أنها تُعطي نتائجَ موضوعية مقارنةً بدراسات قابناء الحضارة».

وفي معرض ضرب المثال على ذلك، استشهد شاكر بمشروعه الذي سيرتبط بالسبه لاحقًا؛ أعني نشرة كتاب الرسالة للشافعي، وهو من أمهات الكتب في علم أصول الفقه والاجتهاد، كُتِب في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وشكا شاكر قائلًا:

البالله لقد تعبت أيامًا طوالًا في إقناع بعض إخواني بأنَّ نسخة الرسالة للشافعي -القديمة المحفوظة بدار الكتب المصرية- مكتوبة كلها بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وأنه كتبها في حياة مؤلفها، على كثرة ما جادلتُهم بالدلائل الصحاح والحجج القائمة،

<sup>(</sup>۱۲۲) مقلعة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص٢-١٦.

حتى اقتنعوا أو كادوا، وهم ذوو نظر ثاقب، وفكر سليم، وعلم ومعرفة، وليسوا من عُبّاد الإفرنج. وما كان بهم إلا أن القواعد التي زعم المستشرقون لتأريخ الخطوط العربية لا تستقيم مع ما أدعي، وإلا أن المستشرق «موريتس» أرّخ هذه النسخة في مجموعة الخطوط العربية بأنها كُتبت نحو سنة ، ٣٥ه فكان من العسير الاقتناع بما يخالف ما وُجِد من القواعد، وما قال رجل يقلده مئات وألوف من العلماء والباحثين. وهكذا أثرُ التقليد واستهواؤه للنفوس! عَصَمنا الله وإياكم منه. وقديمًا قال الشّافعي: وبالتقليد أغفَل من أغفَل منهم، والله بغفر لنا ولهم (١٣٤).

وكان المستشرق الألماني برنارد موريتس (Bernhard Moritz) (مومورية وكان المستشرق الألماني برنارد موريتس (١٩٣٩م) –وكان مديرًا لدار الكتب المصرية – قد أرَّخ مخطوطة دار الكتب المصرية من كتاب الرسالة للشافعي باستخدام الأساليب التقليدية القديمة. بيد أن أحمد شاكر كان يشكُّ في دقَّة هذه الأساليب، وأرَّخ المخطوطة على أساس الأدلة الداخلية –التي وجدها – بحياة الشافعي نفسِه، وزعم أن النص كتبه تلميذ الشافعي الربيع أبن سليمان]، واشتمل على إجازة بنسخ النص الذي أُجيز الربيع بنسخِه في شيخوختِه، وقُبيل وفاته (١٣٥). وبدا رأي شاكر مُقنعًا، لا سيما أن الدراسات الحديثة للمصاحف المبكّرة أشارت إلى أن تأريخ موريتس قديمًا لها قد قلًل إلى حدٌ كبير من عُمر المخطوطات بإزاء اختبارها بالكربون المشع (١٣٦).

ووصف أحمد شاكر -مثله في ذلك مثل أخيه محمود في الماضي- موقفًا كان فيه التراث الفكري العربي الإسلامي -الذي كان يجري إعادة اكتشافه- قد جرى

<sup>(</sup>١٣٤) مقدمة شاكر للترمذي، الجامع الصحيح، ج١، ص٦١.

<sup>(</sup>١٣٥) مقدمة شاكر لنشرته من كتاب الرسالة للشافعي، ص١٧ -١٨. قارن أيضًا:

Moritz, Arabic Palaeography, plates 117-18.

<sup>(</sup>١٣٦) عن المصحف المرقوم: ق٤٧ في دار الكتب المصرية، انظر:

Moritz, Arabic Palaeography, plate 44; and Marx and Jocham, "Zu den Datierungen von Koranhandschriften."

نفك بطريقة جديدة على أيدي علماء أجانب من خلال أدوات فكرية وتحليلية بنخب بناضعة للاختبار غالبًا، وطبّقوها -مع اللامبالاة وقلّة الاعتناء على الظواهر النفافية للشعوب الأخرى فحسب، ولم يُعيروا آراء القوم الراسخة أيَّ قيمة علمية. النفافية للشعوب الأخوان محمود وأحمد شاكر منزعجين من هذه الحقيقة وحدها خاصة ولم يكن الأخوان محمود وأحمد شاكر منزعجين من هذه الحقيقة وحدها خاصة بل إنهما أبديا انزعاجهما من حقيقة أن الهيمنة الأوروبية العالمية كانت تعني أن مؤلاء الأجانب قد وجدوا تلاميذ مُذعنين لهم من مواطنيهم وبني جلدتهم، تبنوا بعماس الأساليب التاريخية والنصية للمستشرقين، وعدّوها أكثر تفوقًا من أية أذكار أصيلة لأبناء الحضارة. ولم يكن كلاهما تقليديًّا، بمعنى أنهما رفضا أساليب البحث النقدية، بل كان كل ما رفضاه هو الشكوك الجديدة التي لم تُقم وزنًا لدراسات أبناء الحضارة، سواء كانت معاصرة أو تراثية قديمة، ومن تَمَّ رسّخت النسلسل الهرمي الثقافي الذي وضع الغرب في المقدمة، والثقافة العربية الإسلامية في مرتبة أدنى بكثير، حتى وُصِفت بأنها غير قادرة على فهم نفسها. ومن ثَمَّ لم يكن هناك بدُّ من الاعتماد على تحليل المستشرقين لها.

وعلى أية حال، فلم تصبح نشرة أحمد شاكر -التي صدرت عام ١٩٤٠م- من كتاب الرسالة الشافعي تحفته الشخصية في فن التحقيق فحسب، بل إنها أضحت أبضًا علامة بارزة في تاريخ التحقيق النقدي في العالم العربي. وقد استهل شاكر نشرته بمقدمة من مئة صفحة عن المؤلف والنص وتاريخه ومخطوطات الكتاب. وانتهى الكتاب بـ ٢٠ صفحة من الفهارس المصنوعة بعناية، والنص بين المقدمة والفهارس مطبوع بشكل بهي، مع جودة وعناية في التحقيق لا مزيدَ عليها (١٣٧٠). وأدت معرفة شاكر العميقة بالشافعي وبمصنفاته إلى اختياره القراءات التي قد تبدو لغيره وكأنها أخطاء ارتكبها النسّاخ، ولكن سرعان ما تبيّن أنها مفرداتٌ عتيقةٌ للغة العربية المبكّرة في الحجاز (١٣٨).

<sup>(</sup>١٣٧) أقرَّ بذلك كلُّ من رفعت فوزي عبد المطلب في نشرته لكتب الشافعي المجمعة، وجوزيف الأم (١٣٧) أقرَّ بذلك كلُّ من رفعت فوزي عبد المطلب لكتاب الأرسالة. انظر: مقدمة عبد المطلب لكتاب الأرك (Joseph Lowry) في نشرته وترجمته لكتاب الرسالة. انظر: مقدمة عبد المطلب لكتاب الأم الأمانيي، ج١، ص ١٩٧١ كلُّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱۲۸) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث، ص٩٢-٩٤.

وألهمت مشاهدة عبد السلام هارون لابن عمته الأكبر أحمد شاكر عاكفًا على إعداد نشرته من الرسالة التعلَّق بكتب التراث وحب التحقيق (١٣٩). ولم يزل هارون يحقّق وينشر ما حقّقه حتى أخرج عددًا كبيرًا من النشرات لأمهات الكتب، الأمر الذي جعله واحدًا من أعلام المحققين في جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية.

\* \* \*

لم تكن الفيلولوجيا مجرّد طريقة نقدية لمعالجة النصوص؛ إذ إنها عملت بوصفها حارسَ البوابة، حيث حدَّدت النصوص التي جرى إخراجها إلى العالم، وبأي شكلٍ يجري إخراجها، ودرجة المصداقية -التاريخية والنصية التي تُمنَح لهذه النصوص. وأدى الحماس -في المراحل الأولى من تاريخ الطباعة العربية لاكتشاف الذخائر المفقودة منذ زمن طويل -وجسامة مهمّة طباعتها ونشرها - إلى تنحية الأسئلة حول الدقة التاريخية والنصية جانبًا إلى حين. ولكن في العقدين الثالث والرابع من القرن الماضي، أفسح هذا الاندفاع القوي الطريق لمزاج أكثر نضجًا وأقل تفاوّلًا. وما إن جرى فتح أبواب عالم التراثي على مصراعيها، حتى أضحت مسألة الكيفية التي تُستخدَم بها تلك النصوص -التي اكتُشفت بأخرة -

وقد عُنِي المحور الأول من هذا الفصل بتناول المنهج. ويبدو أن نظرية لاكمان لنقد النصوص قد أشبعت تَوْقَ هذه الحقبة إلى الموضوعية والصرامة العلمية، بيد أن شعبيتها طغت على الممارسات والمعايير المحليّة المتبعة في تحليل النصوص، التي كان بعضٌ منها أكثر ملاءمةً لكتب التراث العربية. ومن ثَمَّ نوقش هذا الخلل

<sup>(</sup>١٣٩) مقدمة هارون الأحمد شاكر، كلمة الحق، ص3. وشارك جد عبد السلام هارون والأخوين شاكره أعني الشيخ هارون عبد الرزاق (١٨٢٣ - ١٩٩١م)، في تحقيق الطبعة الشلطانية من صحيح البخاري (انظر: البخاري، صحيح البخاري (نشرة المكاوي وآخرين)، ج١، ص٣)، وساعد علي مبارك في كتابة كتابه المشهور الخطط التوفيقية (انظر: الطناحي، في اللغة والأدب، ج١، ص٢٩٢)، وحقّق والدعبد السلام هارون، الشيخ محمد هارون، كتاب ابن الديم الشيباني، المسمّى تهمور الوصول (١٩٩٢م). لكن هذه الطبعات المبكّرة كانت بدائية من الناحية الفئية، مقارنة بأعمال أحمد شاكر.

نه المحور الثاني، وهو الحجيّة. ففي الوقت الذي كانت فيه ادعاءات الحجيّة المنجذرة في المعرفة اللدنيّة الباطنيّة والكشف تسير إلى اضمحلال، كانت تلك المنجذرة في الظاهري لدراسات المستشرقين تعزّز السلطة التفسيرية عند الغرباء الأوروبيين ومَن لفّ لفهم من أهل البلاد.

وأخرج المحققون العرب في القرن العشرين -وسط هذه التوترات- نشرات رائعة بلغت الغاية في نقدِ النص، ولم تزل تُعَدُّ - في كثيرٍ من الحالات - غير مسبوقة. وكان المنهج الذي طوروه لنقد النص في هذه العملية منهجًا هجينًا. لقد أضحت الأدوات النقدية سِمة قياسية في الطبعات العلمية العربية، في حين أن التحليل بمنهج المشجّر لم يكن كذلك. إن السمات المميزة للمحقق الخبير اليوم هي إتقان اللغة العربية، وسَعة الباع في التخصّص، والمعرفة التامّة بالمؤلف، والحكم الرشيد عند الاختيار بين فروق النسخ المجمعة من مخطوطات متعدّدة. وعلى هذا النحو بان يُنظر إلى التحقيق على أنه حِرفة، وليس بوصفه تطبيقًا شبه علميّ للقواعد التي وضعها لاكمان.

وتفتح النقاشات حول النقد التاريخي، على النحو الذي وصفناه في هذا الفصل، ولا سيما تلك التي أثارتها قضية الشعر الجاهلي، تفتح نافذة على الكيفية التي أدرك بها المفكرون العرب ماضيهم، وإعادة بنائه في أعقاب تحوُّل المشهد النصي الذي أثارته إعادة اكتشاف كتب التراث وطباعتها. بيد أن الأفكار المنهجية التي تمخضت عنها هذه النقاشات لم تتعلَّق بتاريخ الفكر العربي الإسلامي في القرن العشرين نعسب، بل إنها مصدر مباشر للمناقشات المعاصرة حول منهجية كتابة التاريخ العربي والإسلامي في طوره المبكّر، وذلك على الرغم من إغفالها -إلى حدَّ كبيرالهربي والإسلامي في طوره المبكّر، وذلك على الرغم من إغفالها -إلى حدَّ كبيرالهربي والإسلامي في طوره المبكّر، وذلك أن تلك الأفكار تؤكّد على التمييز بين في الدراسات الغربية. والأهم من ذلك أن تلك الأفكار تؤكّد على التمييز بين المنهج الذي يعتمد بحكمة على النون النقدي والموقف المتشكّك، أي بين المنهج الذي يعتمد بحكمة على النواث النفسي لحقب ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على أن غير جلد ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير جلد ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير جلد ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير على ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير على ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير على ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير على ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير على ما قبل الحداثة، والمنهج الذي يتعامل مع هذا التراث على المنهب النفير على المنه على المنهب النفير على النفير ما قبل الحداثة، والمنهب الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير المنهب النفير ما قبل الحداثة، والمنهب الذي يتعامل مع هذا التراث على النفير المنهب النفير على المنهب النفير النفير النفير المنهب المنهب النفير النفير المنهب النفير النفير النفير النفير المنهب النفير النفير النفير النفير المنهب النفير النفي

## الحاتمة

ادى إحياء أدبيات التراث العربي - في منتصف القرن العشرين - من خلال العباعة إلى تغيير جذري في الآفاق النصية للفكر الإسلامي. لقد تغيّرت أنواع الكنب التي قُرثت، ودُرّست، ونُوقِشت، وجرى تداولها، في ظل وجود منهج ثابت إلى حدٍّ كبير - من الشروح المدرسيَّة التي تميَّز بها العصر الحديث، الأمر الذي أنسح المجال لانتشار المُصنَّفات العائدة إلى حقب التاريخ الإسلامي على تنوَّعها، ولا سبما كتب التراث التي صُنَّفت بين القرنين الثالث والتاسع الهجريَّين/ التاسع والخامس عشر الميلاديَّين/ التاسع والخامس عشر الميلاديَّين.

كما تغيّر الجمهور المتلقي لتلك الكتب أيضًا، فلم يعُد يُهيمن عليه المدرسيون التقليديون، بعد أن تضخّمت صفوف جمهور القرّاء العرب بسبب ارتفاع معدلات أعداد المتعلمين، وانتشار التعليم الحديث الذي كانت الدولة ترعاه، ونمو النخبة السروقراطية والأدبية التي منحت الأولوية للعبارة العربية الفصيحة وقدَّرتها، بالإضافة إلى سعيها لاقتناء الكتب بصفة عامّة، ولا سيما كتب التراث، فضلًا عن الكتب المصنّفة حديثًا -بما في ذلك الترجمات من اللغات الأوروبية - بصفة عامّة، الني عكست هذه الأولوية أيضًا.

وفي الوقت نفسه، نأت أعداد متزايدة من «العلماء» -الذين تلقوا تعليمهم في المعاهد الدينية التقليدية آنذاك- بأنفسهم عن العقيدة الجامدة بالشكل الذي جرى المعاهد الدينية التقليدية آنذاك- بأنفسهم عن العلماء الأدب التراثي الناشئ نفورها به في العصر الحديث. ثم استخدم أولئك العلماء الأدب التراثي الناشئ لنفد تلك العقيدة والعمل على تقويضها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي تعامل بها القراء أنفسهم مع الكتب قد تغيرت بالمثل. فقد تغلب التعاطي المباشر النفوص النفوص النفوص النفوص مع الكتب قد تغير ما يقرؤونه من مجموعة واسعة من النصوص الكتب التعامل المتبات حديثة كانت قد أنشئت للتو، ثم والكتب التعامل على مكتبات حديثة كانت قد أنشئت للتو، ثم

جرى نشرها على نطاق أوسع من خلال الطباعة - على ممارسة الاقتراب من النصوص من خلال الوساطة التفسيرية (بدءًا من الشروح المدونة عليها، وانتهاء بتفسيرات مشايخ الصوفية).

وتشكِّل مسار هذا التحوُّل من خلال الإجراءات الهادفة التي قام بها وسطاء بيرم القرّاء وبين مؤلفي هذه المتون، فقد اختار أولئك الوسطاء كتُبَ التراث، وحدَّدوا أماكين وجودها، وتداولوها، وحققوها، ونشروها. حيث لبُّت تلك الكتب ما رأى أولئك الوسطاء أنه حاجةً ملحةً للعصر، سواء تمثَّلت هذه الحاجة في تنمية الحِسر الأخلاتي عند الجمهور، أو تعزيز العلم، أو البحث العلمي الاجتماعي، أو مكافحة الخرافات الضارة، أو السعى خلف الدقة التاريخية. وكان بعض هؤلاء الوسطاء معروفين جيدًا؛ بيد أننا لم نتمكَّن من التعرف إلى معظمهم. ولكن حتى بالنسبة إلى أولئك المعروفين منهم، فقد جرى تجاهل دورهم في إحياء التراث إلى حدٍّ كبير (١). والسبب في الاختفاء المفاهيمي لجهودهم في إحياء تراث الماضي، هو أن أنشطتهم لم تكن منسجمة قطُّ مع الثنائي الأنيق للتطلُّع إلى المستقبل: الحداثة المستوحاة من الغرب من جهة، والتقليد الأصيل المستمر والمتجانس من جهة أخرى. ومن وجهة نظر العلماء والمحققين الذين تعرَّضنا لهم آنفًا في هذا الكتاب، كان التراث بعيدًا عن كونه كتلةً متجانسةً موحَّدة. لقد ألفُوا تقليدًا ضيقًا حديثًا مغلفًا بالشروح والتفسيرات، قد تجاوز تقليدًا تراثيًا منسيًّا إلى حدٍّ كبير، كان أكثر ثراءً وتنوعًا في العلوم والمعارف. فرفض أولئك العلماء والمحققون فكرة أن التقليد الأول يجسد حُجِّيةً وشرعيةً فريدةً بوصفه تقليدًا تفسيريًّا ينتقل بالإجازات على نحوِ مستمرًا، في حين أن الأخير -على وجه التحديد- جرى نسيانه؛ لأنه مثّل -في أحسن الأحوال- محتوى غير موثوق، ونفايات ثقافية لا قيمة لها في أسوأ الأحوال. وكان التراث -عند هؤلاء العلماء والمحققين-كنزًا دفينًا يجري التنقيب عنه للحصول على موارد مفيدة، وليس قيودًا تحدُّد ما هو مفيد وما هو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) ثَمَّ استثناء مهم هو دراسة محمود الطناحي (١٩٣٥-١٩٩٩م) - وكان تلميدًا مقربًا من محمود شاكر، وهو أيضًا محقق مرموق- حيث استكشف دور المحققين في علد من كتاباته.

من سُلطة لا جدال بشأنها إلى شيء يمكن التفاوض بشأنه وتشكيله المؤلوا النواث من «بداهة» هيمنة التواث الحديث على المنادة التواث المحديث على المنادة التواث المحديث على المنادة التواث المحديث المنادة التواث المنادة التواث المنادة التواث المنادة التواث المنادة التواث المنادة التواث المحديث المنادة التواث التواث المنادة التواث المنادة التواث المنادة التواث ال نعولوا الملك المحدي «بداهة» هيمنة التراث المحديث، كما حولوا أنفسهم من خاضعين من خاضعين من خاضعين من خلاف من خاضعين من خاضعين من خاضعين من خاضعين الموقف الموقف بأنه موقف النواف من خاضعين النواف الموقف بأنه موقف النواف الموقف بأنه موقف النواف النو للنرائي الله الله لم يستلزم التخلي عن الماضي (٢). بل بالأحرى التاح لنا فهمًا عليت الماضي، كما فتح آفاقًا جديدة للمستقبل في الوقت نفسه، فأصبح ذلك بديدة اللماضي، كما فتح آفاقًا جديدة المستقبل في الوقت نفسه، فأصبح ذلك جديد، المان -بدوره - دافعًا للحياة الفكرية والاجتماعية، على حد تعبير إرنست كاسيرر النواك -بدوره - در٢) . (T) (Ernst Cassirer)

, على الرغم من أن الهيمنة السياسية والثقافية الأوروبية كانت بمثابة الخلفئة الدائمة لحياة المحققين الذين تعرضنا لهم في هذا الكتاب وأنشطتهم، فلا يسعنا اختزال قصصهم في ردود أفعالهم على الاستعمار، كما لم يكن الاستشراق ظاهرة وقفوا منها موقفًا سلبيًّا ببساطة؛ بل إنهم نقَّبوا عن تراثهم الفكري الأسباب خاصّة بهم، وأحيانًا في حوارٍ مع المعرفة الغربية، أو بوعي بها، أو حتى معارضة لها. محيح أن أحمد زكي -على سبيل المثال- قد تبنَّى بعض أعراف المستشرقين، مثل: تقنية الحواشي في التحقيق. وصحيح أيضًا أن علماء المستشرقين أخرجوا عددًا كبيرًا من النشرات المبكِّرة التي أعادت المطابع العربية طباعتها لاحقًا. بيد أن نشرات المستشرقين والنشرات المحليَّة لكتب التراث نُفِّذت في الغالب على نحو مُستقلِّ، وكان لكلِّ منها مصالحُ وبرامجُ متباينة. فمالَت نشرات المستشرقين -على سبيل المشال- في مجال الشريعة الإسلامية -التي غالبًا ما كانت مصحوبةً برجمات- إلى التركيز على الأعمال الشعبيّة الحديثة نسبيًّا، التي يمكن أن تكون بمنزلة متون فعليَّة للتحكُّم في السكَّان المسلمين المُستعمَرين وإدارة شؤونهم (١)، ني حين جرى تحقيق نصوص التراث في الفقه في الغالب على أيدي المحققين

<sup>(2)</sup> Habennas, Philosophical Discourse of Modernity, 2.

<sup>(3)</sup> Cassirer, Essay on Man, 226.

<sup>(</sup>²) أنظر على سبيل المثال: النووي، منهاج الطالبين؟ Sachau, Muhammedanisches Recht.

العرب. وهيمن المستشرقون على نشرات كتب التراث في مجالات مثل: التاريخ والشعر المبكّر حتى القرن التاسع عشر على الأقل، بينما مال المحققون العرب إلى تحقيق المعاجم وتفاسير القرآن المبكّرة.

يتداخل تركيزي في هذا الكتاب على توسّع نطاق التراث الفكري الإسلامي في عصر الطباعة وتنوَّعه -على نحو مؤسف- مع أطروحةٍ لها تاريخ بغيض للغاية؛ وهي الأطروحة المسمَّاة بسردية الانحطاط (narrative of decline)، الذي شهدته التقافة الإسلامية في أواخر القرون الوسطى، وعلى حدَّ وصف المستشرق الإسكتلندي إلياس جِب (Elias Gibb) (١٩٠١-١٩٠١م)، فقد كان ذلك العصر العصر اركدًا ويائسًا، ويتوق إلى إحياء «شمس الثقافة الجديدة، ثقافة الغرب» (٥٠). وفقًا لهذه الرواية، فإن «الإسلام» -الذي تُعومل معه على أنه ظاهرة ثقافية وتاريخية موحَّدة - قد شهد عصرًا ذهبيًّا كلاسيكيًّا، إلا أنه اضمحل بعد ذلك حتى وصل إلى حدًّ لم يجدِ معه الإحياء إلا عن طريق الحقن بالثقافة الغربية الواهبة للحياة. واستخدمت القوى الاستعمارية المظاهر السياسية لهذه السردية أولًا تبريرًا للهيمنة والعربية وتطبيعها، ثم استخدمها من بعدهم القوميون العرب دليلًا على ختى العثمانيين لمظاهر العبقرية العربية قبل الاحتلال العثماني؛ وهو ما شرعن تحويل العثمانيين لمظاهر العبقرية العربية قبل الاحتلال العثماني؛ وهو ما شرعن تحويل الفكري مرفوضة بالكلية.

ولا يتجاهل الرفض الكُلِّي للمنتجات الثقافية للعصر الحديث مزايا هذه المنتجات العلمية عند النظر إليها وفقًا لظروفها الخاصة، بل يتجاهل أيضًا الأمثلة العديدة على الدراسات الأصيلة المبتكرة التي جرى إخراجها في هذه الفترة. فقد كتب علماء مثل: المرتضى الزَّبيدي، ومحمد الشوكاني، وشاه ولي الله، والأمير الصنعاني (١٦٨٨ - ١٧٦٨ أو ١٧٦٩م)، وكثيرون غيرهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مُصنَفاتٍ مهمَّة لا تُعوِزُها الأصالة (١)، في مجالاتٍ مثل المنطق

<sup>(5)</sup> Gibb, History of Ottoman Poetry, 1:5, cited in Bauer, "Die Badi 'iyya," 88.(1) انظر خاصةً:

والتي تجاهلتُها إلى حدَّ كبيرٍ في هذا الكتاب، ولا يبدو أن الشروح المهيمنة وغيره، والتي المُفسد على مثل هذه المصنفات من المسالة المسلمة المسلم وغيره، والتي المُفسِد على مثل هذه المصنفات على النحو الذي كان لها في مجال على النحو الذي كان لها في مجال كان لها المحدد على مجال المثال (٧). ولا تستحق الإسهامات الأصيلة للغاية لعلماه العصر الغة على المعتز الها بوصمها بنتاج عصر الانحطاط، كما لا ينبغي أن يمنع وصفي المعادية العصر الانحطاط، كما لا ينبغي أن يمنع وصفي العاب المعاب المعاب المعاب الأدبي لهذه الحقبة القرّاء عن تقدير المباهج التي حملتها المعادي عمومًا للإنتاج التي حملتها المنون ولا المصنفات مثل هجاء الشربيني (من أهل القرن الحادي عشر الهجري/ المابع عشر الميلادي) المسمّى هز القحوف.

ومع ما تقدُّم، فإنني أرفض أيضًا الميلَ إلى التعويض المفرط عن الصورة النمطية الخيثة للانحطاط الشَّامل من خلال إنكار المشكلات الحقيقية التي عانتها العلوم ني العصر الحديث، والانقطاع المهم للصلات بينها وبين العلوم التراثية. لقد أنسحت الجهود الأخيرة الرامية إلى رد الاعتبار إلى العصر الحديث المجال أمام منانشات موازية في الكتابة التاريخية في أوروبا؛ فمنذ السبعينيّات، أفسحت سردية مفوط روما والعصور المظلمة التي تلت سقوطها المجال أمام رؤية جديدة للعصور القديمة المتأخرة على نحو قلّل من أهمية سقوط روما(٨). لقد سلّط هذا النحوُّل الفوء على عدد كبير من الظواهر المثيرة للاهتمام، التي بدت غير مهمَّة في سياق منظور رؤية تلك الحقبة على أنها بدأت في أعقاب كارثة في المقام الأول. لكن هذه السردية حملت أيضًا ظلالًا معتمة خاصة بها، مثل: العجز عن الاعتراف بالتغيير الكارثي الذي وقع، وفهم ما أدّى إلى ظهور مفهوم «العصور المظلمة» في المقام الأول(١). وبالمثل، فإن التحوُّل ضد سردية الانحطاط في دراسة تاريخ الفكر العربي الإسلامي في العقود الأخيرة قد أدى إلى ظهور دراساتٍ تيمة بدأت في استكشاف الأرض المجهولة الواقعة بين الحقبتين القديمة والحديثة. ومع ذلك، فإن هذا

<sup>(</sup>٢) هذه المجالات هي محور تركيز خالد الرويهب في دراسته:

El-Rouayheb, Islamic Intellectual History. (8) Ward-Perkins, Fall of Rome, 1-10.

<sup>(9)</sup> Ward-Perkins, Fall of Rome, part 2, "The End of Civilization."

الاتجاه كان له تأثير أيضًا في إسكات أصوات الإصلاحيين المسلمين في نقدهم للفكر الحديث، فقد عدَّها أصحاب ذلك الاتجاه مجرَّد ردود أفعال على الاتهامات الغربية بالركود في العالم الإسلامي، أو نتيجة دعاية الاستشراق، أو نتيجة تقليد أدبي شرق أوسطيّ خالد، أو مطالب ذاتية استهدفت تعزيز برامج الإصلاحيين (١٠).

أعتقد أن هذا التطور غير ملائم؛ وذلك لأن انتقادات الإصلاحيين عالجت في الواقع السمات الحقيقية للفكر الإسلامي الحديث؛ ولا سيما الجوانب المدرسية منه، التي ركّزت طاقاتها الفكرية على مجموعة محدودة من الكتب والشكليات المقدَّرة -ولا سيما البلاغية والمنطقية - لطرق التحليل، بل وقبولها للكشف الباطني ومنحه أولوية معرفية. وكان العامل الموجَّد خلف هذه الاتجاهات -كما ذهب خالد الرويهب على نحو مُقنع - هو الدافع لـ«التحقيق»، الذي اتخذ أشكالا متميزة في مجالات مختلفة (١١١). ففي المجال العلمي الرسمي، جرى السعي إلى التحقيق من خلال نشر كتب المنطق والبلاغة، التي أسفرت عن تحليل دقيق على نحو متزايد لعدد ثابت من القضايا دون توسيع نطاق الأسئلة المطروحة عادة. وفي الوقت نفسه، فإن الارتقاء المعرفي لـ«الكشف» -بوصفه الطريق إلى التحقيق السوفي - قدَّم إمكانية لمعرفة معيَّنة، بيد أنه عند تطبيقه على التخصّصات العقلانية والدينية السائدة قد قوَّض حتمًا معايير الإثبات التي حكمت هذه المجالات في والدينية السائدة وبوسعنا أن نرى هجمات الإصلاحيين - إلى حدَّ معقول - على مزاعم الخبرة التاريخية أو النصيَّة «المُلهمَة» على أنها ظاهرة حداثية، ولكن نسبتها إلى التأثير الغربي ببساطة غير مُبررة (١٢)، كما لو أن الإصلاحيين نم يكن لديهم إلى التأثير الغربي ببساطة غير مُبررة (١٢)، كما لو أن الإصلاحيين نم يكن لديهم إلى التأثير الغربي ببساطة غير مُبررة (١٢)، كما لو أن الإصلاحيين نم يكن لديهم

<sup>(</sup>١٠) انظر على سبيل المثال:

Aydin, Idea of the Muslim World, 72, 75; El-Rouayheb, Islamic Intellectual Hislory, 19, 361; Bauer, "Die Badī'iyya," 83-87; Schulze, "Mass Culture and Islamic Cultural Production," 189-91.

<sup>(11)</sup> El-Rouayheb, Islamic Intellectual History, 28 and passim (see index). يبدو أن هنذا هنو التضمير النذي اقترحه توصاس بناور (Thomas Bauer) في كتابه الحكيم الآخر المتمنا:

<sup>&</sup>quot;Die Badī 'iyya," 84-88.

يروط فكرية أو جمالية خاصة بهم. بل على النقيض من ذلك، فمن الواضع أنهم على المعودون إلى السوابق داخل تقاليدهم الخاصة. إن التقدير الذي يظهره المحنون في يومنا هذا الأساليب الكتابة في العصر الحديث وما تزخر به من الاعيب الخلية ولغوية، يعكس تجديدًا أوسع للاهتمام بمثل هذه الجماليات، بيد أن هذا التغدير لا ينبغي أن يمنع التعاطف مع المثقفين العرب في أوائل القرن العشرين الذين ألفوا الشكل «الباروكي» للنثر المقفّى والقصائد البديعية -مثلها في ذلك مثل المناهب المتحجرة للمذاهب غير ملائمة للتصدي للتغييرات المجتمعية الجذرية التي كانوا يشهدونها من حولهم. ومن المؤكّد أنه لأسباب مماثلة فقد الشعر الرومانسي كثيرًا من جاذبيته في أوروبا بعد تجربة الحريين العالميتين. وكما حادلت أن أوضّح في هذا الكتاب، فإن الإصلاح الكلاسيكي الجديد للدراسات الإسلامية والأدب العربي كان -بالنسبة إلى مؤيديه - مشروعًا لإعادة إحياء الجانب الأخلاقي للمجتمع وعلى المستويات الفردية. وأعتقد أنه لن يختلف اثنان على أن الأمكال الأدبية في العصر الحديث لم تكن مناسبة للاضطلاع بمثل هذه المهمة قط.

وعلى الرغم من أن هذه السمات للفكر في العصر الحديث لم تكن شاملة، كما لم تكن حتمية، فإنها كانت شائعة بما يكفي لتمييز دراسة العصر بطرق مميزة ومعروفة، ومن المحتمل أنها أسهمت -مع تراجع المؤسسات التعليمية والمكتبات في تقليل توافر كتب التراث في العالم الناطق بالعربية، الأمر الذي أن إلى زيادة تقييد الإنتاج الفكري من خلال تقليل الموارد المتاحة للعلماء، وربما كان الإصلاحيون -في حماسهم للإصلاح - قد بالغوا في تضغيم نقاط الفعف الفكرية في عصرهم، ولكن لا ينبغي الشك في صدق شعورهم بالتحرر والتفاؤل الذي تواصلوا به مع التراث القديم، بوصفه علاتجا للأمراض التجماعية السادة

تشكّل تصوّر التراث الفكري الإسلامي بين العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والغرب -على حدِّ سواء- من خلال منتجات هذه الحركة لإحياء التراثُ العربي الإسلامي وتحقيقه وطباعته منذ منتصف القرن العشوين. وظلَّت نصوص المناهب في العصر الحديث ذات صلة بالسياقات التي لم يزَلُ فيها التراث القديم متمثلًا في الروابط الشخصية بين الشيخ والطالب في التدريس والإجازات بتحمُّل النصوص، في المقام الأول في الجامعات الإسلامية القديمة (مثل الأزهر) وفي المدارس الدينية والتقليدية، في جميع أنحاء العالم، بيد أن الخطاب العلمي أصبح بركِّز -إلى حدُّ كبير- على الأعمال المدوِّنة في الحقبة القديمة، وكذلك على كتابات عدد صغير نسبيًا من العلماء المتأخرين، وكثير منهم كان يحتلُّ مكانةً هامشيةً قبل إدخال الطباعة. ومع ذلك، يجمُل بنا أن نضع في اعتبارنا مدى خطورة هذا القسم المطبوع من كتب التراث؛ فلم يكن تفسير الطبري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) معروفًا تمامًا في تسعينيات القرن التاسع عشر، ولكن ما إن اكتُشِف النص وطبع في عام ١٩٠٣م، حتى أضحى التفسيرَ الأم للقرآن. وعلى النقيض من ذلك، فإن تفسير الماتريدي -وهو المعاصر للطبري- ظلُّ تفسيرًا مجهولًا بالكليَّة، ليس لأنه كان أقلُّ جودةً، ولكن يسبب تاريخ نشره المتعتَّر. فقد طُبع المجلد الأول منه في عام ١٩٧١م، ثم طبع مجددًا في عام ١٩٨٢م. وظهرت أول نشرة كاملة -لكنها كانت سقيمة- في عام ٢٠٠٤م، ولم تظهر نشرة نقدية منه حتى عام ٢٠١١م. وقد أدت أسبقية نشر تفسير الطبري إلى رفعه إلى مستوى أمهات كتب التفسير من بين كتب التراث، في الوقت الذي كان القرَّاء يعرفون بالكاد تفسير الماتريدي(١٣). وثَمَّ مثال آخر مُعبِّر هو نشر كتاب ابن الجوزي (المتوفى ٥٩٧هـ/ ١٠١١م) في عام ١٩٢٢م المسمَّى تلبيس إبليس الذي تضمَّن نقدًا لبعض طقوس الصوفية وأعرافهم، الأمر الذي جعل اسم ابن الجوزي مرتبطًا دائمًا بالإنكار الشديد على المتصوفة. ثم لمًّا نُشِر كتابه المسمَّى بحر الدموع لاحقًا بعد ذلك بوقت طويل، كشف ابن الجوزي عن مكنون نفسِه، فقد كان الرجل متصوفًا شديد الارتباط بالتصوف، وذلك على الرغم من اعتراضه على ما عدُّه

<sup>(13)</sup> Saleh, "Rereading al-Tabarī through al-Māturīdī."

بهاوزات من قِبَل بعض المتصوفة، بيد أن هذه الحقيقة أخفقت في إزاحة هذه المعمة التبسيطية (١٤).

ولم يعُد تحقيق النصوص الإسلامية التراثية ونشرها ودراستها حكرًا على ولم يه ودور النشر في يومنا هذا، وترك المستشرقون - إلى حدَّ كبير- تحقيق العلماء ودور النشر في عض الاستثناءات الما مناه (١٥) العلماء ودون التراثية، مع بعض الاستثناءات الملحوظة (١٥). ولكن الممارسة المتزايدة النصوص المعارسة المتزايدة المنافي العالم الناطق بالعربية، وكذلك في العالم الناطق بالعربية، وكذلك ني العمر زكيا وإيران، الذين يحقّقون متونّا تراثيةً مهمةً بوصفها جزءًا من أطروحاتهم رب اللهم، قد عملت على إخراج عدد كبير من هذه المصنفات إلى المجال العام. وني غضون ذلك، توسّعت صناعة الطباعة العربية إلى ما هو أبعد من مناطقها الأصلية. فكانت المطابع في إيران -على سبيل المثال- تطبع متون التراث العربي في طبعاتٍ حجريَّة بالفعل في القرن التاسع عشر. لكن حجم الطبعات الصغيرة قد حدُّ من تأثيرها. ومع ذلك، فقد شهد القرن العشرون عددًا من الطبعات الإيرانية عالية الجودة لمصنفات التراث العربي. ومن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة نزابد مشاركة المرأة في تحقيق التراث. ففي حين أن أبحاثي عن الحقبة حتى متصف القرن العشرين لم تكشف عن دور ذي بال لمُحققةٍ مهمةٍ لكتب التراث، فإن عددًا لا بأس به من النشرات التي أُخرجت برعاية الجامعات الحديثة في جميع أنحاء العالم الإسلامي اضطلعت بها باحثاتٌ من النساء(١٦). ومن الأمثلة المهمَّة على مؤلاء المحققات: عائشة عبد الرحمن (١٩١٣-١٩٩٨م)، الملقّبة ببنت الشاطئ (١٧)؛ وفوقية محمود، الأستاذة في جامعة عين شمس في مصر (١٨)؛ ووداد القاضي، أستاذتي في جامعة شيكاغو(١٩).

(١٤) انظر:

Held, "Hanbalite School and Mysticism."

<sup>(18)</sup> مثل أعمال التحقيق الكبيرة لسابينا شميدتكه (Sabine Schmidtke) ومعارنيها،

<sup>(</sup>١٦) الطناحي، بنت الشاطئ وتحقيق التراث. (۱۷) انظر على سبيل المثال: بنت الشاطئ، [رسالة] الغفران: دراسة نقدية، وكذلك نشراتها لكتاب

المعكم لابن سيده ومقدمة ابن الصّلاح.

<sup>(</sup>١٨) أنظر على سيله ومقدمة ابن الصّلاح. (١٩) أنظر على سبيل المثال: نشراتها لكتاب الإبانة للأشعري، والكافية للجويني. (١٥) انظر على سبيل المثال: نشراتها لكتاب الإبانة للأشعري، والعالم واللخائر، وكتاب النظر على مسبيل المثال: نشراتها لكتاب [أبي حيان] التوحيدي، البصائر واللخائر، وكتاب رمالة الد. ومالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان.

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أيضًا إنشاء مؤسَّسات جديدة مهمَّة للحفاظ على المخطوطات التراثية ونشرها. فبعد فترة وجيزة من افتتاح جامعة الدول العربية، تأسَّس معهد المخطوطات العربية في القاهرة عام ١٩٤٦م. وكان الهدف من إنشاء المعهد فهرسة مجموعات المخطوطات العربية حول العالم، ونشر فهرس موحد لهذه المخطوطات. وسبيلًا لتحقيق هذه الأغراض، أوفد المعهد بعثات إلى بعض الدول العربية وغير العربية لمسح مقتنيات المكتبات التي لم يجرِ تسجيلها بعدُ، والمحافظة على أندر المخطوطات بتصويرها علم. الميكروفيلم، وأودعت هذه النسخ في مقر المعهد بعد ذلك(٢٠). ثم أنشئت مجلة المعهد، مجلة معهد المخطوطات العربية، في عام ١٩٥٥م بوصفها ساحةً فكريةً لمناقشة الجوانب المادية واللغوية لتحقيق المخطوطات العربية. وشملت مشاريع التحقيق الكبرى الأخرى في هذه الحقبة إرسال وفي عن وزارة التربية والتعليم المصرية إلى اليمن بين عامى ١٩٥١-١٩٥٢م لتصوير المخطوطات الفريدة في الجامع الكبير في صنعاء على الميكروفيلم. وسرعان ما اكتشف ذلك الوفد كتابات الفقيه المعتزلي القاضي عبد الجبار (المتوفي ١٥٤هـ/١٠٢٥ -١٠٢٥م)، وعلى مدى العقدين التاليين حُقَّقت النصوص المكتشفة ونُشرت تباعًا، الأمر الذي أدى إلى إنتاج مجموعة النصوص التي هيمنت على نظرتنا لهذه الفرقة الدينية الإسلامية المهمَّة حتى يوم الناس هذا(٢١).

وتسبّب الإنترنت -بمساعدة من قوانين حقوق النشر الرخوة في العالم العربي-في حدوث ثورة في توافر النصوص المحقّقة، وبوسعنا الآن العشور على الغالبية العظمى من المصنفات العربية قبل الحداثة منشورة على الإنترنت ومواقع الويب، وفي غرف الدردشة المُكرّسة لتخصّصات علمية بعينها، أو لمؤلفين معيّنين، أو

<sup>(</sup>٢٠) الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث، ص١٣٣-١٣٨.

<sup>(</sup>٢١) للاطبلاع على تقريس الوفيد، انظر: نامي، البعثة المصرية. وعين التشيرات التي أسفرت عنها البعثة، انظر:

Madelung, "'Abd-al-Jabbar b. Ahmad."

لا بهات عقدية مخصوصة (٢٢). وجعلت قواعد البيانات الرقمية المجانية والمغتوحة حميل المكتبة المساملة مجموعة كبيرة من النصوص التراثية ميسرة للبحث فيها. حتى إن المعقل المدرسي للأزهر، الذي ما يزال معتمدًا على الشروح من العصر الحديث في التعليم الرسمي، بدأ في نشر التسجيلات المصورة للمحاضرات التي يشرح فيها العلماء هذه المتون، ومن ثم سهل الوصول إليها إلى حد كبير. ونتيجة لهذه التطورات، انتشرت فرصة المشاركة الشاملة مع النقاليد الإسلامية على مستوى الفرد في أي مكان في العالم تقريبًا. والحقُ أن خرائط الجمهور والعدادات الموجودة على مواقع الويب التي تستضيف المصنفات المحققة تُشير إلى أنها تتلقى ملايين الزيارات سنويًا، ومن زوار من جميع أنحاء العالم تقريبًا.

منذ قرن ونصف القرن فحسب، كانت هذه الوفرة من النصوص التراثية التي يسهل الوصول إليها تبدو حلمًا مستحيلًا. ولولا الجهود الدؤوبة للأفراد الذين تعرضنا لهم في هذا الكتاب، فضلًا عن عدد كبير من النصوص الأخرى التي أهملنا الإشارة إليها في هذه الصفحات، لربما ظلَّ تحقيق هذا الحلم مستحيلًا. فقد شكّلت أعمالهم الجماعية حركة ثقافية تنبض بالحياة، تركت بصمات قيمها وأولوياتها على مجموعة كتب التراث التي خلقتها. ونتيجة لذلك، فإننا ما زلنا نرى الماضي بعيون محققي كتب التراث في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وهي حقيقة يُعَدُّ الاعتراف بها أمرًا ضروريًا للحصول على رؤيةٍ مُستنبرةً ونقليةٍ لهذه المجموعة من كتب التراث.

<sup>(</sup>٢٢) من المواقع ذائعة الانتشار من هذا القبيل (حتى تاريخ فراغي من تأليف هذا الكتاب): waqfeya.com - alfeker.net - shiabooks.net.



## المصادر والمراجع

## أولًا: المصادر والمراجع العربية والمعربة

- ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق أوغست مولر (August Müller). القاهرة: المطبعة الوهبية، ١٨٨٢. الطبعة الثانية، نشره المحقق نفسه، كونيسبيرج (Königsberg): ١٨٨٤م.
- ابن أبي حاتم الرازي. آداب الشافعي ومناقبه. تحقيق عبد الغني عبد الخالق. القاهرة: مكتبة الخانجي ١٩٥٣م.
- ابن أبي حاتم الرازي، كتاب الجرح والتعديل. تحقيق عبد الرحمن المعلمي. ٤ منج. حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٢ -- ٣١٩٥ م.
- الأثري، محمد بهجة. أعلام العراق. القاهرة: المطبعة السلفية ١٣٤٥ هـ/ [١٩٢٦ م أو ١٩٢٧ م].
- الأثري، محمد بهجة. محمود شكري الآلوسي والروح اللغوية. القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العليا، ١٩٥٨م.
- ابن الأثير، عز الدين. أسد الغابة في معرفة الصحابة. صححه مصطفى وهبي. ٥ منج. القاهرة: المطبعة الوهبية لجمعية المعارف، ١٢٨٥- ١٢٨٧ هـ/[١٨٦٨-١٨٦٨].
- أحمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل. تحقيق أحمد محمد شاكر. ١٥ مج. القاهرة: دار المعارف، ١٩٤٦ ١٩٥٥م.
- أحمد، محمد سيد؛ العلوي، أحمد عبده. محمد نصيف، حياته وآثاره. يروت: المكتب الإسلامي، ١٩٩٤م.

- الأخضري، عبد الرحمـن. السـلم المنورق في فـن المنطـق. القاهـرة:
   بولاق، ١٨٢٦م.
- الأدب الإسلامي ٤،ع. ١٦ (١٩٩٧م)، عدد خاص صدر بعنوان: «الأستاذ محمود محمد شاكر: فارس التراث».
- الأسد، ناصر الدين. مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية. القاهرة: دار
   المعارف، ١٩٥٦م.
- الإسكندري، أحمد؛ مصفى عناني. الوسيط في الأدب العربي وتاريخه. القاهرة: مطبعة المعارف، ١٩١٩م.
- الأشعري، أبو الحسن. كتاب الإبانة عن أصول الديانة. نُشِر مع: «شرح الفقه الأكبر» للماتريدي، وشرح الفقه الأكبر للمغنيساوي، و«الجوهرة المنيفة» لملا حسين، ضميمة كتاب الإبانة للحيدرآبادي، رسالة في الذب عن الأشعري لابن درباس، وضميمة أخرى لكتاب الإبانة للحيدرآبادي، حيدر آباد، دائرة المعارف النظامية، ١٩٠٣م.
- الأشعري، أبو الحسن. الإبانة عن أصول الديانة. تحقيق فوقية محمود،
   القاهرة: دار الأنصار، ۱۹۷۷م.
- الأشعري، أبو الحسن. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ٣ مج. تحقيق هيلموت ريتر (Hellmut Ritter). إستانبول: مطبعة الدولة، ٩٢٩ ٣١٩٣ م.
- الأشعري، أبو الحسن. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ٢ مج. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٠ ١٩٥٥ م.
- الأصفهاني، أبو الفرج. كتاب الأغاني. ٢٠ مج. صححه نصر الهوريني.
   القاهرة: بولاق، ١٨٦٨ ٨١٨٨م.
- الأصفهاني، عماد الدين. تاريخ دولة آل سلجوق. القاهرة: مطبعة الموسوعات لشركة طبع الكتب العربية، ١٩٠٠م.

- ابن الأكفاني، هبة الله. إرشاد القاصد الى أسنى المقاصد. تحقيق طاهر الجزائري، صححه محمد سالم البخاري، بيروت: د.ن، ١٩٠٤م.
- ابن الأكفاني، هبة الله. إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد, تحقيق محمود بك أبو النصر، القاهرة مطبعة الموسوعات، ١٩٠٠م. في: كتابين عن الببليوغرافيا العربية، تحقيق ألويس شبرينجر (Aloys Sprenger). كلكتا: مطبعة البعثة المعمدانية، ١٨٤٩م.
- الأكرع، إسماعيل. هجر العلم ومعاقله في اليمن. ٦ مج. دمشق: دار الفكر، ١٩٩٥ ٣٢٠٠م.
- آل الشيخ، عبد المحسن. «المرأة الفاضلة فضيلة بنت سنان ووقفها http://www.al-jazirah. . ٢٠١٥ مارس ٢٠١٥. com/2015/20150329/wol. htm
  - ألف ليلة وليلة. القاهرة: بولاق ١٢٥١هـ/[١٨٣٥م أو ١٨٣٦م].
- ألف ليلة وليلة. صححه محمد قطة العدوي. ٤ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٨٠ هـ/ [١٨٦٣م].
- الألوسي، محمود شكري. أمثال العوام في مدينة دار السلام. بغداد: دار الشؤون الثقافية، ٢٠٠٩م.
- الآلوسي، محمود شكري. بلوغ الأرب في أحوال العرب. ٣ مج. القاهرة: المطبعة الرحمانية، ١٩٢٤م.
- الألوسي، محمود شكري. تاريخ مساجد بغداد. بغداد: مطبعة دار السلام، ۱۹۲۷م.
- الألوسي، محمود شكري. تاريخ نجد. تحقيق محمد بهجة الأثري. بغداد، دار الوراق، ۲۰۰۷م.
- محمود شكري (منحول لأبي المعالي الشافعي السلامي). غاية الأماني، ٢ محمود شكري (منحول لأبي المعالي الشافعي السلامي). غاية الأماني، ٢ مج، القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، ١٩٠٧- ١٩٩٠م.

- الألوسي، محمود شكري، خاية الأماني في الردعلى النبهاني. تحقيق غيهب بن محمد الغيهب. ٢ مج. الإسكندرية: دار إحياء السنة النبوية، ١٩٧١م.
- الآلوسي، محمود شكري، مختصر ترجمة التحقة الاثني عشرية. بومباي:
   المطبعة المجتبائية، ١٨٨٤م.
- الألوسي، محمود شكري، المسك الأذفر. بغداد: مطبعة الأداب، ١٩٣٠م.
- الآلوسي، محمود شهاب الدين. روح المعاني في تفسير القرآن الكريم العظيم والسبع المثاني. تحقيق ماهر حبوش وعمار بكور وزهير القاسم وأنور طالب ومحمد كريم الديب وفادي المغربي وسيد عبد الرشيد، وآخرون. ٣٠ مج. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠١٠م.
- الآلوسي، محمود شهاب الدين. روح المعاني. ٣٠ مج. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، ١٩٢٦م.
- الألوسي، محمود شهاب الدين. روح المعاني. ٩ مج. القاهرة: بولاق، ١٣٠١ ١٣٠١هـ/[١٨٨٣م أو ١٨٨٤ ١٨٩٢م].
- الآلوسي، نعمان خير الدين. جلاء العينين في محاكمات الأحمدين، القاهرة: بولاق، ١٨٨١م.
- الآلوسي، نعمان خير الدين. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تحقيق
   الداني بن منير آل زهوي. بيروت: المكتبة العصرية، ٢٠٠٦م.
- أمين، أحمد. فيض الخاطر. ١٠ مج. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٣م.
- أنطون، فرح. ابن رشد والفلسفة. الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، ٣٠٩٠م.
- ابن إباس، محمد بن أحمد. بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى. ٥ مج. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.

- الباجودي، إبراهيم. حاشية الإمام البيجودي على جوهرة التوحيد، المسماة تحفة المريد على جوهرة التوحيد، المسماة المديد على جوهرة التوحيد. تحقيق على جمعة. القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٢م.
- الباجوري، إبراهيم. حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شبحاع. تحقيق محمود الحديدي. ٤ مج. جدة: دار المنهاج، ٢٠١٦م.
- الباني، محمد سعيد. تنوير البصائر بسيرة الشيخ الطاهر. دمش المطبعة العربية السورية، ١٩٢٠م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبير. تحقيق عبد الرحمن المعلمي؛ هاشم الندوي؛ أحمد الله الندوي؛ وآخرون. ٩ مج. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٤١م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح. نُشر مع شرح حسن العدوي «النور الساري». طبعة حجرية. ١٠ مج. القاهرة: د.ن، ١٢٧٩هـ/ [١٨٦٣م].
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. ٩ مج. تحقيق علي المكاوي، حسن الطويل، هارون عبد الرازق، سليم البشري، علي البلاوي، حمزة فتح الله، محمد غانم، وآخرون. [ [الطبعة السلطانية ]]. مقدمة حسونة النواوي. القاهرة: بولاق، ١٣١١-١٣١٢هـ/[١٨٩٤- ١٨٩٥].
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. صحّحه محمد قطة البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. صحّحه محمد قطة العدوي. ٣ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٨٠هـ/[١٨٦٣م].
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري المسمى: كتاب الجامع البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري المسمى: كتاب البحامع الصحيح، تحقيق لودولف كريل (Ludolf Krehl) وثيودور و. جوينبول الصحيح، تحقيق لودولف كريل (Theodoor W. Juynboll). ٤ مجلدات، لبدن: بريل، ١٨٦٢- ٩٠٠٨.

- بخيت المطيعي، محمد، «الأسئلة والأجوبة: السيدة زينب، وهل دفنت في مصر». الإسلام، ٣ ديسمبر ١٩٣٢م، ١٥ - ٧١.
- بدران، عبد القادر. منادمات الأطلال. دمشق: المكتب الإسلامي، ١٩٨٥م.
- بدوي، عبد الرحمن، مؤلفات ابن خلدون، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٢م.
- البربير، أحمد. المفاخرات والمناظرات. تحقيق محمد الطيّان. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٠م،
- برجستراسر، جوتهلف، أصول نقد النصوص، تحقيق محمد حمدي البكري، وزارة الأوقاف، ١٩٦٩م.
- ابن بسام، عبد الله بن عبد الرحمن. علماء نجد خلال ثمانية قرون. ٦ مج.
   الرياض: دار العاصمة، ١٩٩٨م.
- البستاني، بطرس. دائرة المعارف. ٦ مج. بيروت: د.ن، ١٨٧٦ ١٨٨٨م.
- ابن بطة العكبري، أبو عبد الله. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة
   الفرق المذمومة. تحقيق رضا معطي مج في ٩ مجلدات، الرياض: دار
   الراية ١٩٩٤م.
- البغدادي، عبد القادر. خزانة الأدب، ٤ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٩٩هـ/ [ ١٨٨٢م].
- البغدادي، عبد القادر. خزانة الأدب. تحقيق عبد السلام محمد هارون. ١٣ مج. القاهرة: دار الكتاب العربي للطبع والنشر، ١٩٦٧م.
- أبو البقاء الحنفي. كتاب الكليات. القاهرة: بولاق، ١٨٣٨. الطبعة الثانية، ١٨٤٠م.
- البكي، محمد بن أبي الفضل. تحقيق المطالب. تحقيق نزار حمادي.
   بيروت: مؤسسة المعارف، ٢٠٠٨م.
- البلاذري، أحمد بن يحيى. فتوح البلدان. تحقيق محمد المهدي. القاهرة:
   مطبعة الموسوعات لشركة طبع الكتب العربية، ١٩٠١م.

- رابلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان Liber Expugnationis). البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان (M. J. de Gocjc). ليدن: (M. J. de Gocjc). ليدن: بريل، ١٨٦٦م،
- \_ بلال الأرف لي؛ موريس بومراننز. «مقامات بديع الزمان الهمذاني: النص والمخطوطات والتاريخ». أسطور، كانون الثاني/ يناير ٢٠١٥م، ٢٠-٥٥.
- البلوي، أبو الحجاج، كتاب ألف باء. ٢ مج. القاهرة: المطبعة الوهبية لجمعية المعارف ١٢٨٧هم].
- بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن). تراثنا: ببن ماض وحاضر. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٨م.
- بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن). السيدة زينب عقيلة بني هاشم. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٧٢م.
- بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن). رسالة الغفران: دراسة نقدية. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٤م.
- البوصيري، شرف الدين محمد بن سعيد. البردة. القاهرة: بولاق ١٢٥٧هـ/ [١٨٤١م].
- بونولا، فريدريكو. كتاب مصر والجغرافيا: وهو خلاصة تاريخية عن الأعمال الجغرافية التي أنجزتها العائلة المحمدية العلوية بالديار المصرية. ترجمه أحمد زكى، القاهرة: بولاق ١٨٩٢م.
- البوني، أحمد بن علي. شمس المعارف الكبرى. بيروت: مؤسسة النور، ٢٠٠٥م.
- البويطي، أبو يعقوب. المختصر. مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة، فقه طلعت ٨٢٠.
- " البويطي، أبو يعقوب. المختصر. مخطوطة. إستانبول: السليمانية، مراد الملا، رقم ٩١١٨.

- البيضاوي، عبد الله بن عمر. تفسير البيضاوي، تحقيق هاينريش ليبرخت فليشر (Heinrich Leberecht Fleischer)، ٢ مبح. ليبتسج: ٢. ٥٠ ج. الاستسج: Vogel م.
- البيطار، عبد الرزاق. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. ٣ مج. بيروت: دار صادر، ١٩٩٣م.
- البيهقي، أبر بكر. الأسماء والصفات. ٢ مج. القاهرة: المكتبة الأزهرية،
   بدون تاريخ.
- تاجر، جاك. حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر. القاهرة:
   مؤسسة هنداوي، ٢٠١٢م.
- الترمذي، أبو عيسى. الجامع الصحيح وهو سُنن الترمذي. تحقيق أحمد
   شاكر. ٣ مج. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٧م.
- الترمذي، أبو عيسى. صحيح الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عيسى بن
   مورة الترمذي. ٣ مج. القاهرة: بولاق ١٨٧٥م.
- التوقادي، محمد الشريف بن مصطفى. مفتاح الصحيحين: مفتاح صحيح
   البخاري ومفتاح [صحيح] مسلم. إستانبول: الشركة الصحافية العثمانية،
   ١٨٩٦م.
- التوحيدي، أبو حيان. البصائر والذخائر. تحقيق وداد القاضي. ١٠ مج.
   بيروت: دار صادر، ١٩٨٨م.
- تيمور، محمود. نشوء القصة وتطورها. القاهرة: المطبعة السلفية، ١٩٣٦م.
- تيمور، أحمد. الأثبار النبوية. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، 1901م.
- تيمور، أحمد. أبو العلاء المعري: نسبه وأخباره، وشعره، ومعتقده. القاهرة:
   لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ٩٤٠م.
- تيمور، أحمد. أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث. القاهرة: دار الأفاق العربية، ٢٠٠٢م.

- \_ نيمور، أحمد. أعلام المهندسين في الإسلام. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٥٧م.
- ي نيمور، أحمد. الأمشال العامية. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، 1907
- پيمور، أحمد. أوهام شعراء العرب في المعاني. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٥٠م.
  - نيمور، أحمد. التذكرة التيمورية. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٥٣م.
- تيمور، أحمد. التصوير عند العرب. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٤٢م.
- تيمور، أحمد. الحب والجمال عند العرب. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٧١م.
- تيمور، أحمد. المختار من المخطوطات العربية في الأسنانة: رسالة من أحمد تيمور إلى جرجي زيدان. تحقيق صلاح الدين المنجد. بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٦٨م.
- تيمور، أحمد. تاريخ الأسرة التيمورية. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٤٨م.
- تيمور، أحمد. تاريخ العلم العثماني، القاهرة: المطبعة السلفية ١٣٤٧هـ/ [۱۹۲۸م أو ۱۹۲۸م].
- تيمور، أحمد. تراجم أعيان القرن الثالث عشر. القاهرة: دار الأفاق العربية، ٢٠٠١م.
- ا تيمور، أحمد. تصحيح القاموس، القاهرة: المطبعة السلفية، ١٩٢٤م.
- تيمور، أحمد. تصحيح لسان العرب. ٢ مج. القاهرة: المطبعة الجمالية، -61917

- تيمور، أحمد. رمسالة لغوية عن الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والحياة العلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٥٠م.
- تيمور، أحمد. قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه. القاهرة: المطبعة السلفية ١٣٤٦ هـ/[١٩٢٧م أو ١٩٢٨م].
- تيمور، أحمد. لعب العرب. القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التيمورية، ١٩٤٨م.
- تيمور، أحمد. نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة. القاهرة: المطبعة
   السلفية ١٣٥١هـ/[١٩٣١م أو ١٩٣٢م].
- تيمور، أحمد. اليزيدية ومنشأ نحلتهم. القاهرة: المطبعة السلفية ١٣٤٧هـ/ [١٩٢٨ م أو ١٩٢٩ م].
- ابن تيمية. الاستغاثة في الردعلى البكري. تحقيق عبد الله السهيلي. الرياض: دار الوطن ١٩٩٧م.
- ابن تيمية. الاستغاثة [نسخة مختصرة]. في مجموع الرسائل الكبرى ١: ١٠٥ ٥٤٧ .
  - ابن تيمية. الحسبة في الإسلام. القاهرة: مطبعة المؤيد، ١٩٠٠م.
- ابن تيمية. الردعلى البكري. مخطوطة. جدة: جامعة الملك عبد العزيز،
   محمد نصيف، رقم ٦٢٨٨.
- ابن تيمية. الواسطة بين الخلق والحق. القاهرة: مطبعة الآداب، ١٩٠٠م.
- ابن تيمية. بغية المرتاد [المعروفة بالصابونية]. في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحرائي، ٣: (٦٢٣–٧٥٨).
- ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية. تحقيق محمد بن قاسم. ٢ مج. مكة: مطبعة الحكومة، ١٩٧١م.
- ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية. تحقيق يحيى الهنيدي؛ رشيد محمد علي؟ أحمد معاذ حقي؛ محمد عبد العزيز اللاحم؛ سليمان الغفيص؛ محمد البريدي؛ رشيد الطيار. ١٠ مج. مكة: مجمع الملك فهد ٢٠٠٥م.

- ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية. مخطوطة. بغداد: مكتب الأوقاف العامة، رقم ٢٤٢١٧. تاريخ النسخ ١٩٢٠م.
- ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية، مخطوطة. وردت في: ابن عروة الحنبلي، الكواكب الدراري، مج. ٣٩- ٤٦- ٤٦- ٤٧. دمشق: مكتبة الأسد، رقم ٥٦٠ ٥٧- ٥٧٠.
- ابن تيمية. تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري. القاهرة: المطبعة السلفية ١٩٢٧م.
- ابن تيمية. خلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستغاثة. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، تيمور ١٢٨.
- ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالم. ١١ مج. القاهرة: مطبعة دار الكتب، ١٩٧١م.
- ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية. الشرح الأطول تحقيق محمد الصاوي. الرياض: مكتب دار المنهاج، ٢٠٠٩م.
- ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية [الشرح الأقصر]. مخطوطة. إستانبول: السليمانية، لاله لي. ٤٢٣٢.
- ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهائية. في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام
   تقي الدين بن تيمية الحرائي، ٣: [٢٢١-٢٢٢].
- ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، علم الكلام، طلعت ٩٥٠.
- ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية. مخطوطة. جدة: جامعة الملك عبد العزيز، محمد نصيف، رقم ٢١١.
- ابن تيمية. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. [تحقيق] رشيد رضا. القاهرة: مطبعة المنار ٩٠٩م.
- ابن تيمية، كتاب الإيمان. صححه محمد بدر الدين النعساني. القاهرة: مطبعة السعادة، ٧٠٩م.

- ابن تيمية. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحرائي.
   ٥ مسج. القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، ١٣٢٦ ١٣٢٩ هـ/[١٩٠٨- ١٩١٨].
- ابن تيمية. مجموع الرسائل الكبرى، صححه حسن الفيومي إبراهيم. ٢
   مج. في مجلد واحد. القاهرة: المطبعة الشرقية، ٢ ١٩٠٨م.
- ابن تيمية, مجموع الرسائل. صححه محمد بدر الدين النعساني، القاهرة:
   المطبعة الحسيئية ١٩٠٥م.
- ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق أمير الجزار وأنور الباز. ٣٣ مج.
   المنصورة: دار الوفاء، ١٩٩٧م.
- ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن قاسم. ٣٥ مج.
   المدينة: مجمع الملك فهد ١٩٩٥م.
- ابن تبمية. معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها
   الرسول. القاهرة: مطبعة المؤيد، ١٩٠٠م.
- ابن تيمية. مقدمة في أصول التفسير. تحقيق جميل الشطي. دمشق: مطبعة الترقى، ١٩٣٦م.
- ابن تيمية. مقدمة في أصول التفسير. تحقيق عدنان زرزور. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٢م.
- ابن تبمية. منهاج السنة النبوية في نقبض كلام الشيعة والقدرية. مج ٢. مخطوطة. نيو هافن، كونيتيكت: جامعة ييل، مكتبة بينيك، لاندبرج ٢. New Haven, CT: Yale University, Beinecke Library, Landberg 2
- ابن تيمية. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. نُشر مع: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. شذرة من كتاب درء تعارض العقل والنقل. صححه طه بن محمود قطرية. ٤ مج. في ٢. القاهرة: بولاق، ١٩٠٣ ١٩٠٥م.

- ر الجاحظ. كتاب التاج في أخلاق الملوك المنسوب للجاحظ. تحقيق أحمد زكي. القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩١٤م.
- الجبرتي، عبد الرحمن. عجائب الأثبار في التراجم والأخبار. صححه محمد قاسم. ٤ مج. القاهرة: بولاق ١٨٨٠م.
- الجبرتي، عبد الرحمن. عجائب الأثار. ٣ مج. بيروت: دار الجيل، ١٩٨٣م.
- الجداوي، عبد المنعم. كنت قبوريًا. الرياض: إدارة البحوث العلمية، ١٩٨١م.
- الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة. تحقيق محمد عبده؛ محمد محمود الشنقيطي التركزي، القاهرة: مطبعة المنار، ١٩٠٢م.
- الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة. تحقيق محمود شاكر. جدة: دار المدني، ١٩٩١م.
- الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق محمود شاكر. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٤م.
- الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. صححه محمد محمود الشنقيطي التركزي؛ محمد عبده. القاهرة: مطبعة الترقى ١٩٠٣م.
- الجزائري، طاهر. بديع التلخيص وتلخيص البديع. دمشق: مطبعة سورية، ١٨٧٩م.
- الجزائري، طاهر. تذكرة طاهر الجزائري. تحقيق محمد رمضان يوسف. ٢ مج. بيروت: دار ابن حزم، ٢٠ ٢٠م.
- الجزائري، طاهر. تمهيد العُروض إلى فن العَروض. دمشق: مطبعة ولاية سورية، ١٨٨٧م.
- الجزائري، طاهر. توجيه النظر إلى أصول الأثر. القاهرة: المطبعة الجمالية، ١٩١٠م.
- الجزائري، طاهر. تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. دمشـــق: مطبعة والاية سورية، ١٨٨٦م.

- الجزائري، طاهر. الجواهر الكلية في العقيدة الإسلامية. بيروت: المكتبة
   الأهلية، ١٩٠٢م.
- الجزائري طاهر. فهرس منتخبات لنوادر الكتب، مخطوطة. القاهرة: دار
   الكتب المصرية، فهارس تيمور ٨١،
- الجزائري، طاهر. الكناشة في نوادر الكتب المخطوطة. تحقيق صلاح
   صقر. عمان: أروقة للدراسات والنشر، ٢٠١٦م.
- الجزائري، عبد القادر. كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ٣
   مج. دمشق: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٦م.
- الجصاص، أبو بكر الرازي. أحكام القرآن، تحقيق بشير الغزي. ٣ مج. إستانبول: مطبعة الأوقاف الإسلامية ١٩١٧ ٢٠٢٠م.
- ابن جماعة. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تحقيق
   محمد بن مهدي العجمي. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠١٢م.
- جمال، علي بن عبد الرحمن. نصيحة المريد في طريق أهل السلوك والتجريد: المسمى اليواقيت الحسان في تعديل معاني الإنسان. تحقيق عاصم الكيالي. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥م.
- الجندي، أنور. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة: حياته، آراؤه، آثاره.
   القاهرة: المؤسسة المصرية العامة ١٩٦٤م.
- ابن الجوزي، أخبار النساء. المنسوب خطأ إلى ابن قيم الجوزية. القاهرة:
   مطبعة التقدم العلمية، ١٩٠١م.
- ابس الجوزي، أخبار النساء. تحقيق بركات يوسف هبود. صيدا: المكتبة
   العصرية، ٢٠٠١م.
  - ابن الجوزي، بحر الدموع. طنطا: دار الصحابة، ١٩٩٢م.
- ابن الجوزي. نقد العلم والعلماء، أو تلبيس إبليس. تحقيق محمد منير أغا.
   القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٢٢م.

- ر جولدتسيهر، إجناز. «من عالم غربي إلى عالم شرقي». الزهراء، ١، ع.٥، (جمادي الأولى ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٤م)، ٣٢٣ـ ٣٢٣.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح، ترجمه من العربية إلى التركية العثمانية محمد بن مصطفى الفاني. إستانبول: دار أوت-طباعة المعمور ١١٤١هـ/ ١٧٢٨م].
- الجويني، عبد الملك. الكافية في الجدل. تحقيق فوقية محمود. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٧٩م.
- ابن الجيعان، يحيى. التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية. تحقيق برنهارد موريتز (Bernhard Moritz). القاهرة: المطبعة الأهلية ١٨٩٨م.
- ابن الجيعان، يحيى. كتاب ما بإقليم مصر من البلدان وعمارة كل بلاده. New Haven CT: Yale University Beinecke Library مخطوط. ۱۹۱۰ مخطوط. ۱۹۱۰ مخطوط. ۱۹۱۰ هـ/ ۱۹۱ مرايد ۱۸۷۵ شوال، ۱۲۷۵ هـ/ ۱۹۱ مايو ۱۸۵۹م].
- الجيلاني، عبد القادر. فتوح الغيب. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي
   وأولاده، ١٩٦٧م.
- حاجي خليفة. سلم الوصول إلى طبقات الفحول. تحقيق محمود عبد القادر الأرناؤوط. ٦ مجلدات. إستانبول: إرسيكا (IRCICA)، ٢٠١٠م.
- م حاجي خليفة. كشف الظنون، تحقيق جوستاف فلوجل (Gustav Flügel)، Oriental Translation Fund,: ٧ أجزاء في ٤ مـج. لندن-ليبتسـج: ٨١٨٥ ١٨٣٥
- حاجي خليفة. كشف الظنون. تصحيح محمد الشريف الأدكاوي. ٢ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٧٤هـ/ [١٨٥٨م].
- ابن حبان البستي. روضة العقلاء. تحقيق محمد أمين الخانجي. القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، ١٩١٠م.
  - ابن حِبَّة الحموي. خزانة الأدب. القاهرة: بولاق، ١٨٥٧م.

- ابن حجر العسقلاني، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع. تحقيق أبو عبد الله
   محمد إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م.
- الحريري، أبو محمد القاسم. مقامات الحريري، تحقيق سيلفستر دي ساسي (Silvestre de Sacy)، باريس: Imprimerie royale، ١٨٢٢م.
- الحريري، أبو محمد القاسم. مقامات الحريري. مخطوطة باريس:
  Bibliothèque National de France، Arabe 5847.
- الحريري، محمد. درة الغواص في أوهام الخواص. تحقيق عرفات مطرجي. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٨م.
- ابن حزم. رسائل ابن حزم. تحقیق إحسان عباس. ٤ مج. بیروت: المؤسسة
   العربیة للدراسات والنشر، ۱۹۸۳م.
- حسن، محمد عبد الغني. حسن العطار. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٨م.
- حسون، أمير بدر. كتاب سوريا: صور من الحياة السورية. دمشق: مركز
   الفوال ٢٠٠٠م.
- حسين، طه. الأيام. ٣ مج. في مجلد واحد. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٩٧م.
- حسين، طه. في الشعر الجاهلي. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٢٦م.
- الحسيني، أحمد. إعلام الباحث بقبح أم الخبائث. القاهرة: مطبعة كردستان
   العلمية ١٣٢٧هـ/[٩٠٩].
- الحسيني، أحمد. بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق.
   القاهرة: مطبعة كردستان العلمية ١٣٢٩هـ/[١٩١١].
- الحسيني، أحمد. البيان في أصل تكوين الإنسان. القاهرة: مطبعة كردستان
   العلمية ١٣٢٨هـ/[١٩١٠].
- الحسيني، أحمد. تبيان التعليم في حكم غير المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. القاهرة: المطبعة الميمنية ١٣٢٧هـ/[٩٠٩].

- \_ المحسيني، أحمد. تحفة الرأي السديد الأحمد لضياء التقليد والمجتهد. القاهرة: مطبعة كردستان العلمية ١٣٢٦هـ/[١٩٠٨].
- راك و الحسيني، أحمد. الدرة في حكم الجرة. القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى ١ ١٣٣١هـ/ [١٩١٣م].
- الحسيني، أحمد. دليل المسافر. القاهرة: بولاق، ١٣١٩هـ/[١٩٠١] أو ١٩٠١م] (طبع بهامشه القول الفصل).
- الحسيني، أحمد. القول الفصل في قيام الفرع مقام الأصل. القاهرة: مطبعة الأداب، ١٣١٥هـ/[١٨٩٨].
- الحسيني، أحمد. كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سُنة ومنه مباح. القاهرة: بولاق، ١٣٢٢هـ/[١٩٠٤م].
- الحسيني، أحمد. كتاب دفع الخيالات في ردما جاء على القول الوضاح من المفتريات. القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى ١٣٣١هـ/[١٩١٣].
- الحسيني، أحمد. كشف الستار عن حكم صلاة القابض على المستجمر بالأحجار. القاهرة: مطبعة كردستان العلمية ١٣٢٦هـ/[١٩٠٨].
- الحسيني، أحمد. مرشد الأنام لبر أم الإمام. ٢٤ مج. مخطوطة، القاهرة: دار الكتب المصرية، فقه شافعي، برقم ٢١٥٢.
- الحسيني، أحمد. نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام. القاهرة: بولاق، ١٣٢٠هـ/ ١٩٠٦م أو ١٩٠٣م].
- حشمت، أحمد. «إحياء الآداب العربية». الزهور ١،ع. ١١ (١٩١١م): على ١٩٩١). على ١٩٩١. وقم ١٢ (١٩١١م)، ٥٣٧- ٨٣٥.
- حشمت، أحمد. (إحياء اللغة العربية وطبع نوادر مصنفاتها». المنار ١٣، ع. ١٢ (١٩١١م): ٩٣٧- ٣٥٩.
- ابن حميد، محمد بن عبد الله. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد؛ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ٣ مج. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦م،

- خان، صديق حسن، الناج المكلل من جواهر مآثـر الطراز الأخير والأول.
   قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ۲۰۰۷م.
- خان، صديق حسن. حصول المأمول من علم الأصول. إستانبول: مطبعة الجوائب، ١٨٧٩م.
- خان، صديق حسن. فتح العلام لشرح بلوغ المرام. القاهرة: بولاق، ١٨٨٥م.
- خان، صديق حسن. قرة الأعيان ومسرة الأذان في مآثر الملك الجليل
   النواب محمد صديق حسن خان. إستانبول: مطبعة الجوائب ١٨٨٠م.
- خان، صديق حسن. قصد السبيل على ذم الكلام والتأويل. تحقيق أبو
   عبد الرحمن معشاشة. بيروت: دار ابن حزم، ۲۰۰۰م.
- خان، صديق حسن؛ أحمد بن عيسى. الرسائل المتبادلة بين الشيخين صديق حسن خان وأحمد بن عيسى. تحقيق سليمان الخراشي. الرياض: دار التوحيد، ٢٠١٠م.
- الخضيري، محمود محمد (م. م. خ: اسم مستعار). «رأي الأستاذ مرجوليوث في الشعر الجاهلي». الزهراء ٤، ع. ١٠ (ذو الحجة ١٠٤٦/١٣٤٦): ١١٨ ٦٣٠.
- الخطيب، محب الدين. «حركة النشر والتأليف: تصحيح القاموس». الزهراء، ١، ع. ٦ (جمادي الأخرة ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٤م): ٢٠١ ٣٠٤.
- الخطيب، محب الدين. «حركة النشر والتأليف: كتباب الانتصار في الرد على ابن الرواندي». الزهراء ٢، ع. ٢ (صفر ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م):
   ١٢٤ ١٢٢.
- الخطيب، محب الدين. افقيد العربية والإسلام: أحمد تيمور باشاء. الزهراء ٥، رقم ٧-٨ (رجب ١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م): ٥٥٦- ٤٧.
- ابن خلدون. المقدمة. تحقيق عبد السلام الشدادي. ٥ مج. الدار البيضاء:
   خزانة ابن خلدون، بيت الفنون والعلم، ٥٠٠٥م.

- ابن خلدون. المقدمة. صححها نصر الهوريني. القاهرة: بولاق، ١٨٥٧م. وأعيد طبعها، ١٨٦٧م.
- ر ابن خلدون. المقدمة. مخطوطة. إستانبول: السليمانية، عاطف أفندي، برقم ٦١٩٣.
- ابن خلدون. المقدمة. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، تيمور ٣٥٥. تاريخ النسخ ١٠٤٠هـ/[١٦٣١م].
- ابن خلدون. المقدمة. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، تيمور ٦١٢. منسوخة ١٢٧٠هـ/[١٨٥٤م].
- ابن خلدون. المقدمة، ترجمه من العربية إلى التركية العثمانية محمد صاحب بيري زاده. القاهرة: بولاق ١٨٥٩م.
- الخويي، أبو يعقوب. شرح التنوير على سقط الزند. صححه إبراهيم الدسوقي. القاهرة: بولاق، جمعية المعارف، ١٨٦٩م.
- الخياط، عبد الرحيم. كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. تحقيق هنريك صموئيل نيبيرج. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٢٥م.
- الدارمي، عثمان بن سعيد. رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على يشر المريسي العنيد. تحقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٩٣٩م.
- الدبوسي، أبو زيد. تقويم الأدلة. حققه خليل الميس. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م.
- ت دحلان، أحمد بن زيني، الدرر السنية في الرد على الوهابية، بيروت: المطبعة العثمانية، د. ت.
- الدسوقي، محمد بن محمد عرفة. حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني على متن التلخيص، صححه محمد قطة العدوي. ٤ منج. القاهرة: بولاق ١٨٧٣م.

- الدغيم، محمود. «دور آل الأنسي في نشر الفنون الأدبية والثقافة العربية والعثمانية التركية». الحياة، ١ يوليو ٢٠٠٦م. /article/ 1299382
- دي طرازي، فيليب. خزائن الكتب في الخافقين. ٣ مج. بيروت: وزارة
   التربية والفنون الجميلة، ١٩٤٧ ١١٩٥.
- ابن الديبع الشيباني. تيسير الوصول إلى جامع الأصول. صححه محمد هارون. ٣ مج. القاهرة: المطبعة الجمالية، ١٩١٢م.
- الديرشوي، محمد نوري الشيخ رشيد النقشبندي. ردود على شبهات
   السلفية. الكويت: مكتب دار الألباب، ١٩٨٧م.
- ديكارت، رينيه. مقال عن المنهج لإحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة
   في العالم. ترجمه محمود محمد الخضيري. القاهرة: المطبعة
   السلفية، ١٩٣٠م.
- الذهبي، شمس الدين. بيان زغل العلم والنصيحة الذهبية لابن تيمية. شرحه محمد زاهد الكوثرى. دمشق: مكتب القدسي ١٩٢٨م.
- الذهبي، شمس الدين. بيان زغل العلم. تحقيق أبو الفضل القناوي. دمشق:
   دار الميمنة، ٢٠١٣م.
- الذهبي، شمس الدين. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق بشار عواد معروف. ١٥ مج. بيروت: دار الغرب الإسلامي ٢٠٠٣م.
- الرازي، فخر الدين. أساس التقديس، القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، ١٩١٠م.
- الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب. ٦ مج. القاهرة: بولاق،
   ١٢٧٨هـ/ ٢١٨٦م.
- راغب أفندي. ديوان راغب، القاهرة: بولاق، ١٢٥٢هـ/[١٩٣٦م أو ١٩٣٧م].

- الراغب الأصفهاني، تفصيل النشائين وتحصيل السعادتين. تحقيق طاهر الجزائري. بيروت: د.ن، ۱۹۰۱م.
- \_ الرافعي، عبد الرحمن، عصر إسماعيل. ٢ منج. القاهرة: دار المعارف، ٩٨٧ م.
- الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا والأب أنستاس ماري الكرملي. في: رسائل الرافعي. [ترقيم صفحات منفصل] د.م: دار العمرية،
- ابن رشد. كتاب فلسفة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الإندلس. قدم له محمد أمين الخانجي. القاهرة: المطبعة الجمالية ١٩١٠م.
- رضا، رشيد. تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. ٣ مج. القاهرة: دار المنار، ١٩٠٧ ١٩٣١م. إعادة طبع، القاهرة: دار الفضيلة، ٢٠٠٦م.
  - رضا، رشيد. «مأثرة جليلة»، المنار ١،ع. ٢٥ (١٨٩٥م): ١٨١- ٢٨٤.
- رضا، رشيد. «مشروع إحياء الأداب العربية». المنار ١٣، ع. ١٢ (١٩١١م):
  - رضا، رشيد. المنار والأزهر. القاهرة: مطبعة المنار، ١٩٣٤م.
- رضوان، أبو الفتوح. تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٣م.
- الرفاعي، عبد الحميد. الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. الرياض: مكتب الرشد ٢٠٠٧م.
- الرملي، شمس الدين. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي، ٨ مج. بيروت: دار الكتب العلمية، ٣٠٠٧م.
  - َ الرومي، جلال الدين. المثنوي. القاهرة: بولاق، ١٨٣٦م.
- رؤوف، عماد عبد السلام. مطبعة كردستان العلمية: تاريخها ومطبوعاتها، http://www.alukah.net/library/0/49220/.

- الزبيدي، مرتضى، إنحاف السادة المتقين. ١٠ منج، القاهرة: المطبعة الميمنية ١٣١١ هـ/ [١٨٩٣م أو ١٨٩٤م]. إعادة طبع، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ١٩٩٤م.
- الزبيدي، مرتضى. تاج العروس. تحقيق عبد الستار فراج. ٤٠ مج. الكويت: مطبعة حكومة الكويت، ١٩٦٥م.
- الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. الطبعة الرابعة. ١٠ مج. بيروت:
   دار الفكر، ١٩٩٧م.
- الزركشي بدر الدين. لقطة العجلان. الإسكندرية: مطبعة والدة عباس الأول، ١٩٠٨م.
- الزركلي، خير الدين. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من
   العرب والمستعربين والمستشرقين. ٣ مج. القاهرة: مطبعة العربية، ١٩٢٧
   الطبعة الخامسة عشرة. ٨ مج. القاهرة: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م.
- زكى، أحمد. «استفتاح السنة الثانية». الإسلام ٢٩ أبريل ١٩٣٣م، ٢٨ ٣٠.
  - زكي، أحمد. الترقيم في اللغة العربية. القاهرة: بولاق، ١٩١٣م.
- زكي، أحمد. تقرير مقدم إلى مقام فخامة الصدر الأعظم حسين حلمي باشا بشأن تنظيم دار الكتب العثمانية بالقسطنطينية. إستانبول: مطبعة أحمد إحسان، ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م.
  - زكي، أحمد. السفر إلى المؤتمر. القاهرة: بولاق، ١٨٩٤م.
  - زكي، أحمد. قاموس الجغرافيا القديمة. القاهرة: بولاق، ١٨٩٩م.
- زكي، أحمد. مشروع طبع أكبر الموسوعات العربية المصرية، أو كتاب
  نهاية الأرب في فنون الأدب في ٣٠ جزء للنويري المصري المولود
  بالنويرية من أعمال بني سويف. القاهرة: د.ن، ١٩٠٥م.
- زكي، أحمد، موسوعات العلوم العربية، وبحث عن رسائل إخوان الصفاء القاهرة: بولاق، ١٨٩١م.

- رازيات، أحمد حسن. «أول ما عرفت الشنقيطي». مجلة الأزهر ٢٣، ع. ٤ (١٩٦١م): ٣٩٥-٣٩٠. أعيد طبعه في: الزيات، في ضوم الرسالة، ٢٤٧- ٢٥٢. القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ١٩٦٣م.
- \_ الزيات، أحمد حسن. «محمود حسن زناتي». الرمسالة ٢٦ ديسمبر 19٤٩م، ١٧٥.
- الزيات، أحمد حسن. ووفاة الأستاذ محمود حسن زناتي. الرسالة ١٩ ديسمبر ١٩٤٩م، ٩١٧٤.
  - أبو زيد، بكر. فقه النوازل. ٢ مج. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦م.
- زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية. ٤ مج. القاهرة: دار الهلال، ١٩٥٧م.
- زيدان، يوسف. فهرس مخطوطات رفاعة رافع الطهطاوي. ٣ مج. القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٩٦م.
- ساجلقلي زاده، محمد المرعشي. ترتيب العلوم. تحقيق محمد السيد أحمد. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٨م.
  - سالم أفندي. التحقة السالمية. القاهرة: بولاق، ١٨٤١م.
- " الساوي، عمر. البصائر النصيرية. تحقيق محمد عبده وعبد الله الصاوي. القاهرة: مطبعة الصاوي [بعد ١٩٠٨م].
- " السباعي، خالد. تاريخ المكتبة الكتانية. ٢ مج. طنجة: دار الحديث الكتانية. ٢ مج. طنجة: دار الحديث الكتانية. ٢٠١٧م.
- السبكي، تاج الدين. جمع الجوامع. تحقيق عبد المنعم إبراهيم. ييروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م.
- السبكي، تباج الدين. شرح مختصر ابن الحاجب. تحقيق: علي عوض السبكي، تباج الدين. شرح مختصر ابن الحاجب. تحقيق: علي عوض السبكي، تباج الدين. على عوض المسادل عبد الموجود. ٤ مج. بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٩م.
- السبكي، تقي الدين. السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. تحقيق محمد السبكي، تقي الدين. السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. تحقيق محمد زامند الكوثري. القاهرة: المكتبة الأزهرية، د. ت.

- السبكي، تباج الديس. طبقيات الشيافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي؛ عبد الفتاح محمد الحلو، ١٠ مج، القاهرة: عيسى البابي الحلبي، ١٩٦٤ ١٩٦٧م.
- السجلماسي، اللمطي أحمد. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ. القاهرة: المطبعة الميمنية ١٣١٦هـ/[١٨٩٨م].
- سحنون. المدونة الكبرى. تحقيق حماد الفيومي العجماوي. ١٦ مج. في
   عج. القاهرة: مطبعة السعادة ١٩٠٥ ١٩١٠م.
- السخاوي، شمس الدين. الضوء اللامع. ١٢ مج. في ٦. القاهرة: مكتب القدسى، ١٩٣٤ ١٩٣٣م.
- السخاوي، شمس الدين. كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك. تحقيق أحمد زكى. القاهرة: بولاق، ١٨٩٧م.
- سركيس، يوسف إلياس. معجم المطبوعات العربية والمعربة. ٢ مجـ القاهرة: مطبعة سركيس، ١٩٢٨م.
  - سعدي. جولستان. القاهرة: بولاق، ١٨٢٨م.
- السكاكي، يوسف بن أبي بكر. مفتاح العلوم. تحقيق نعيم زرزور. بيروت:
   دار الكتب العلمية، ١٩٨٧م.
- سلامة، محمد يسري. معجم ما طبع من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. الإسكندرية: دار التوحيد للتراث، ٢٠١٠م.
- السمعاني، عبد الكريم. الأنساب. تحقيق عبد الرحمن المعلمي. ١٣ مج.
   حيدر آباد: مطبعة مجلس دارة المعارف العثمانية، ١٩٦٢ ١٩٦٦م.
- السمعاني، عبد الكريم، الأنساب. صورة بالزنكوغراف. ليدن: بريل، ١٩١٢م.
- السمعاني، منصور بن محمد. قواطع الأدلة. تحقيق محمد الشافعي، ٢ مج. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م.

- السناني، عبد العزيسة عمال الدين القاسمي. اتعارض العقل والنقل في الإسلام). المناو ١٩١٠ع. ٨ (١٩١٠م): ٦١٣- ٢٣٦.
- سند، محمد صلاح الدين. «السيدة زينب رضي الله عنها». الإسلام ١٧ ديسمبر ١٩٣٢ م، ١٧ ٨١.
- السنوسي، يوسف، رسالة في علم التوحيد (ربما هي كتابه أم البراهين). القاهرة: بولاق، ١٨٣٥م.
- السيد، رضوان. التراث العربي في الحاضر: النشر والقراءة والصراع. أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، ٢٠١٤م.
- سيد، أيمن فؤاد. دار الكتب المصرية: تاريخها وتطورها، بيروت: دار اوراق شرقية، ١٩٩٦م.
- سيد، أيمن فؤاد؛ أحمد حمدي إمام؛ إحسان عباس؛ محمود على المدني؛ محمد أمين الخانجي؛ محمود فخر؛ محررون. دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين. القاهرة: مطبعة المدني، ١٩٨٢م.
- سيد، فؤاد<sup>(١)</sup>. «نصان قديمان في إعارة الكتب». مجلة معهد المخطوطات العربية ٤، ع. ١ (١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م): ١٢٥- ١٣١.
- ابن سيده. المحكم في اللغة. تحقيق مصطفى السقا؛ حسين نصار؛ بنت الشاطئ؛ عبد الستار فراج؛ إبراهيم الأبياري؛ مراد كامل؛ محمد النجار و آخرون. ١٢ مج. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨م.
- ابن سيده. المخصّص. تحقيق محمد محمود الشنقيطي التركزي. ١٧ مج. في ٦ مجلدات، القاهرة: بولاق، ١٩٠٣م.
- ابن سينا. منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق. القاهرة: المكتبة السلفية، ١٩١٠م.

(١) في الأصل الإنجليزي: أيمن فؤاد سيد. والصواب والله فؤاد سيد. (المترجم)

- السيوطي، حداث لديس. كتاب الإكفان في علوه القرآن. صححه بصر الهوريني، ٣ مح. الذهرة: العضعة الكامسنية ٢٧٩ هـ/ (١٨٦٣)
- الشدفعي، محمد بين إدريس الرسالة في أصبول الفقه. ترحمه حوزيف النوري (Joneph Lowe) بعنبوان (Joneph Lowe) تيويورك: مطبعة جمعة نيويورك، ٢٠١٥م.
- انشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، بتصحيح يوسف لجزماوي، الذهرة:
   المطبعة العلمية، ١٣١٢هـ/ [١٨٩٥].
- لشدفعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٤٠م.
- لشدفعي، محمد بن إنزيس، كتاب الأو. ٧ مج. فني ٤ مجددات، لذهرة!
   بولاق، ١٩٠٣ ١٨٩٥.
- الشافعي، محمد بن إدريس، كتاب الأه، تحقيق رفعت فوزي عبد المضب.
   ١١ مج. المتصورة: دار الوفاء، ٢٠٠١ه.
- بن شكر. قوات الوقيات. صححه نصر نهوريني. ٣ مج. لقاهرة: بولاق،
   ١٢٨٣هـ/ [٢٦٦١م].
- شكر، أحمد. تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك. تحقيق عبد الفتاح أبو غذة، حلب: مكتب لمطبوعات الإسلامية، ١٩٩٣م.
- شاكر، أحمد. جمهرة مقالات أحمد شاكر، ٢ منج، الرياض: «أز الرياض، ٢٠٠٥م.
  - شاكر، أحمد. كلمة الحق. لقاهرة: مكتبة لشنة، بدون تاريخ.
  - شاكر، أحمد. نظام الطلاق في الإسلام. القاهرة: مطبعة لنهضة ١٩٣٦م.
- شاكر، أحمد؛ محمود شاكر؛ أسامة شاكر. من أعلام المصر، د.ن، ١٠٠١م.
  - شاكر، محمود. أياطيل وأسمار. القاهرة: مطبعة المدني، ١٩٧٢م،

- ي على عدود. قضية لشبيخ الجاهلي في كتاب من سلام القحرة مصعة المدني. ١٩٩٧ م.
  - ب شكر، محمود. المتنبي. القاهرة شركة القسم. ١٩٥١- و
- رين شدد. سيرة صلاح النيين المسمى النوافر السنطابة والمحسن اليوسفية. القاهرة: مطبعة الأدب والعؤيد شركة صع الكت العربية، ١٨٩٩م.
- نشيبة، أحمد فارس الجامسوس على لقصوس بستنور، مصعة نجو ثب، ١٨٨٢م.
- لشدياق، أحمد فارس، كشف المغيّا في الخيار أوروبا القحرة در
   لكتاب المصري، ٢٠١٢م.
- مندرجي، محمد جدل لمين. قائمة بأواثل لمضوعات لعربة لمحفوقة بدار الكتب حتى سنة ١٨٦٢. لقاهرة: مضعة دار لكتب ١٩٦٣م
- الشربيني، يوسف بن محمل طرح المدر الحل اللاه واللور، تحقيق محمد يوسف. ييروت: دار ابن حزمه ٢٠٠٣م.
- نشريبني، يوسف بن محمد هز القحوف في شرح تصيد أبي شنوف. القاهرة: بولاق، ١٢٧٤هـ/ [١٨٥٨م].
- لشرنبلالي، محمد أبو السعود فتح المعين على شرح لكتز. "مج.
   لقاهرة: مطبعة جمعية المعارف، ١٨٧٠م.
- نشريف الرضي. نهج البلاغة تحقيق محمد عبمه يبروت لمصعة الأدبية، ١٨٨٥م.
- الشعراني، عبد الوهاب. الأتوار القدسية في معرفة قواعد المصوفية. تحفيق طه عبد الباقي صرور؛ السيد محمد عبد الشافعي. ٢ مح. بيروت المكتة العلمية، ١٩٩٢م.
  - الشعراني، عبد الوهاب. الأتوار القلعية. لقاهرة: د.ك ١٨٦٠م.

- الشعرائي، عبد الوهاب. الطبقات الكبرى، صححه حماد الفيومي
   العجماوي، ٢ مج. القاهرة: المطبعة الشرقية، ١٨٨٢م.
- الشعراني، عبد الوهاب. الطبقات الكبرى، المسمى لواقع الأنوار القدسية
   في مناقب العلماء والصوفية. تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح؛ توفيق علي
   وهبة. ٢ مج. القاهرة: مكتب الثقافة الدينية، ٢٠٠٥م.
- الشعراني، عبد الوهاب، كتاب الميزان، القاهرة: العطبعة الكاسئلية،
   ١٨٦٢م.
- الشعراني، عبد الوهاب. كتاب الميزان. تحقيق عبد الرحمن عميرة. ٣ مج.
   بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٩م.
- الشعراني، عبد الوهاب. كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة. صححه نصر الهوريني. ٢ مج. القاهرة: المطبعة الكاستلية ١٢٨١هـ/[١٨٦٤م].
- الشعراني، عبد الوهاب. لطائف المنن. ٢ مج. القاهرة: المطبعة الميمنية، 19٠٣م.
  - الشعراني، عبد الوهاب. اليواقيت والجواهر. القاهرة: د.ن، ١٨٦٠م.
- الشيلاحي، رائد. اقطف العناقيد مِنْ ترجمة الشنقيطي ابن التلاميدا. في: محمد محمود الشنقيطي التركزي، إحقاق الحق وتبرئة العرب، تحقيق رائد الشلاحي، ١-٩٣. الكويت: غراس، ٢٠٠٥م.
- الشنقيطي التركزي، محمد محمود. أسماء أشهر الكتب العربية الموجودة بخزائن مكاتب إسبانية. تحقيق عبد الرحمن بالحاج. تُشر على الإنترنت، ١٨٤ فبراير ٢٠١٨م. ٢٥٦٥/maurinews.info/investigations/ 17575.
- الشنقيطي التركزي، محمد محمود. الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية. القاهرة: مطبعة الموسوعات ١٣١٩هـ/ [١٩٠١م أو ١٩٠٢م].
- الشنقيطي، محمد حبيب الله. زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ٢ منج، القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٥٤ ٦١٩٥.

- \_ شوقي، أحمد. الشوقيات. ٣ مج. بيروت: دار العودة، ١٩٨٨م.
- الشوكاني، محمد بن علي. إتحاف الأكابر. تحقيق خليل السبيعي. بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٩م.
- ر الشوكاني، محمد بن علي. أدب الطلب ومنتهى العرب. تحقيق عبد الله مريحي. بيروت: دار ابن حزم، ١٩٩٨م.
- الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول، تحقيق سامي بن العربي. ٢
   مج. الرياض: دار الفضيلة، ١٠٠٠م.
- الشوكاني، محمد بن علي. قطر الولي على حديث الولي. تحقيق إبراهيم ملال. القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٩م.
- الشيباني، محمد بن الحسن. كتاب المخارج في الحيل، تحقيق جوزيف (Joseph Schacht)، ليبتسج: 1998 م.
- شيخ زاده، عبد الرحمن بن محمد. حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي. القاهرة: بولاق، ١٨٤٧م.
- صابات، خليل. تاريخ الطباعة في الشرق العربي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م.
- ابن الصابوني، محمد. تكملة إكمال الإكمال. تحقيق مصطفي جواد. بغداد: المجمع العلمي العراقي ١٩٥٧م.
- صالحية، محمد عيسى. المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. ٥ مج.
   القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٩٢ ١٩٩٥م.
- الصاوي، أحمد حسين. «محمد عبده والوقائع المصرية». ماجستير، جامعة ماكجيل، ١٩٥٤م.
- " صبري، مصطفى. قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب. القاهرة: المكتبة السلفية، ١٩٣٥م.
- صروف، يعقوب. «التقريظ والانتقاد: في الشعر الجاهلي». المقتطف ٢٨، ع. ٥ (١٩٢٦م): ٥٧٥- ٩٧٥.

- صروف، يعقوب. «التقريظ والانتقاد: الجزء الرابع من خطط الشام».
   المقتطف، ٧٠، ع. ٤ (١٩٢٧م): ٥٥٨ ٦٤ .
- الصفدي. نكت الهميان في نكت العميان، [تحقق أحمد زكي]. القاهرة: المطبعة الجمالية، ١٩١١م،
- ابن الصلاح، عثمان أبو عمرو. مقدمة ابن الصلاح. تحقيق بنت الشاطئ. القاهرة: مطبعة دار الكتب، ١٩٧٤م.
- صليبا، جورج. معالم الأصالة والإبداع في الشروح والتعاليق العلمية صليبا، جورج. معالم الأصالة والإبداع في الشروح والتعاليق العلمية Late Arabic = . ما ٥٥٠ م. معالم الدين الخفري ٢٥٩هـ/ ٥٠٠ م. Scientific Commentaries: Their Role and Their Originality; Works of Shams al-Din al-Khafri, 1550 C.E./956 A.H. London:

  . Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2015
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف. تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ٢٠٠١م.
- الصولي، محمد بن يحيى. أخبار أبي تمام. تحقيق خليل عساكر؛ محمد عزام؛ نظير الإسلام. قدم له أحمد أمين. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٧م.
- الصيمري، أبو عبد الله. أخبار أبي حنيفة وأصحابه. تحقيق أبو الوفا
   الأفغاني. حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، ١٩٧٤. وأعيد طبعه،
   بيروت: علم الكتب، ١٩٨٥م.
- طاشكبري زاده. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ٢ معج. حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٣٢٨هـ/ [١٩١٠م].
  - طاهر، حامد. دار العلوم: رائعة على مبارك. القاهرة: د.ن، د. ت.
- الطباخ، محمد راغب. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. تحقيق محمد كمال. ٧ مج. حلب: دار القلم العربي، ١٦ ، ٢م.

- ر الطباخ، محمد راغب، «دور الكتب في حلب قديمًا وحديثًا». مجلة المجمع العلمي العربي ١٥، ع. ٧-٨ (١٩٣٧م): ٢٩٩-١٣٠. وأعيد طبعه في: الطباخ، مقالات محمد راغب الطباخ، ١: ١٨٩- ٤١٢.
- راطباخ، محمد راغب. «الشريف الكتاني يزور سوريا». مجلة الاعتصام (حلب) ٣، ع. ١ (١٩٣٣م). أعيد طبعه في: الطباخ، مقالات محمد راغب الصباغ، ١: ٣٢٦- ٣٣٣.
- الطباخ، محمد راغب. مقالات العلامة المؤرخ المحدث محمد راغب الطباخ وبحوثه في التاريخ والتراث والأدب والترجمة ومقدمات الكتب التبي حققها. تحقيق مجد مكّي. ٢ مج. عمان: أروقة للدراسات والنشر، ٢٠١٥،
- الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري (Annales quos scripsit). الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري (Annales quos scripsit). تحقيق م. ج. دي خويه (M. J. de Goeje)، ليدن: بريل، ١٨٧٩ ١١٩٠م.
- الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الطبري. مخطوطة برلين: Staatsbibliothek Sprenger no. 41
- الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري. مخطوطة. إستانبول: طوب قابي سراي، أحمد الثالث، رقم ٩٢٩٢.
- الطبري، محمد بن جرير. تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير الطبري، محمد بن جرير. ٢٦٠٠ مج. القاهرة: دار هجر، ٢٠٠١م- القرآن. تحقيق عبد الله التركي. ٢٦ مج. القاهرة: دار هجر، ٢٠٠١م-
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. صححه محمد الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. صححه محمد الزهري الغمراوي، ٣٠ مجلدًا. القاهرة: المطبعة الميمنية، ١٩٠٣م.
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. صححه نصر الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. صححه نصر الطبري، ٣٠ مج. القاهرة: بولاق، ١٩٠٥- ١٩١١م.
- ابن الطقطقي. الفخري في الآداب السلطانية. القاهرة: مطبعة الموسوعات السلطانية. القاهرة: مطبعة الموسوعات السلطانية الفاهرة: مطبعة الموسوعات المربية، ١٨٩٩م.

- الطناحي، محمود، (بنت الشاطئ وتحقيق التراث، العربي، ع. ٨٨٤ (يوليو ١٩٩٩م)، عبر الإنترنت. http://www.3rbi.info/Article. (يوليو ١٩٩٩م)، عبر الإنترنت asp?ID=8315 وأعيد طبعه في: محمود الطناحي، مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي، ٢: ٦٦٧-٦٧١. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٢م،
- الطناحي، محمود. فهارس كتاب الأصول في النّحو لأبي بكر بن السراج.
   القاهرة: مكتب الخانجي، ١٩٨٦م.
- الطناحي، محمود. في اللغة والأدب: دراسات وبحوث. ٢ مج. بيروت:
   دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٢م.
- الطناحي، محمود، الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر. القاهرة:
   دار الهلال، ١٩٩٦م.
- الطناحي، محمود. مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٤م.
  - الطنط اوي، علي. الذكريات. ٨ مج. جدة: دار المنارة، ١٩٨٥م.
- الطهطاوي، رفاعة رافع. الأعمال الكامل لرفاعة رافع الطهطاوي. تحقيق محمد عمارة. ٥ مج. القاهرة: دار الشروق، ٢٠١٠م.
- الطوفي، نجم الدين. رسالة في المصلحة المرسلة. في: مجموع رسائل في أصول الفقه (٣٨- ٧٠). بيروت: المطبعة الأهلية، ٢ ، ١٩ م. نُشرت أيضًا باسم (باب أصول الفقه: أدلة الشرع وتقديم المصلحة في المعاملات على النص المنار ٩، ع. ١٠ (٢ ، ١٩ م): ٧٢١- ٧٧٠.
- ظاظا، محمد حسن. (باقة من الفلسفة الإسلامية: الفيلسوف ابن مسكويه وكتابه تهذيب الأخلاق وتحرير الأعراق، الرسالة، ٩ مايو ١٩٣٨م، ٧٦٨-٧٧٠.
- العباسي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن. معاهد التنصيص (شرح شواهد التلخيص). القاهرة: بولاق، ١٢٧٤هـ/ [١٨٥٧م].

- \_ عبد الجواد، محمد. حياة مجاور في الجامع الأحمدي. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٤٧م.
- عبد الحميد، محسن الألوسي مُفسَّرًا. بغداد: مطبعة المعارف، ١٩٦٨م. عبد الله، محمد غالب. «السيدة زينب». الإسلام، ١٢ نوفمبر ١٩٣٢م، ١٥- ٨٠.
- عبده، محمد. «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»، ج ٥. المنار ٥، ع. الم در ١٩٠٢م): ١١٥-٥٤٥. ج ٦. المنار ٥ ع. ١٥ (١٩٠٢م): ١٥٥-، ، ١٥٠ م. وأعيد طبعه بعنوان: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. القاهرة: مطبعة المنار، ٣٠٩١م. وأعيد طبعه بعنوان: «الرد على فرح أنطون»، في: عبده، الأعمال الكاملة، ٣: ٢٥٧- ٨٦٣.
- عبده، محمد. الأعمال الكاملة. ٤ مجلدات. بيروت: دار الشروق، ١٩٩٣م. عبده، محمد. «التحفة الأدبية». الأهرام، ٢٨ يوليو، ١٨٧٧م. أعيد طبعه في: عبده، الأعمال الكاملة، ٣: ٣٣- ٤٢.
  - عبده، محمد. رسالة التوحيد. القاهرة: القاهرة: بولاق، ١٨٩٧م.
- عبده، محمد. «كتب المغازي وأحداث القصاصين». ثمرات الفنون، ۱۲، ع. ۳۱، ع. ۵۸۷ (۱۸۸٦م): ۲۱۰–۲۱۲. وأعيد طبعه في: المنار ۳، ع. ۳۱ (۱۹۰۱م): ۷۵۰–۷۲۰.
- عبده، محمد. «مفاسد هذا الجمود ونتائجه المنار ٥،ع. ١٤ (١٩٠٢م): ٢٦٥ - ٨٥٢.
- العبيدلي، يحيى بن الحسن العقيقي. السيدة زينب وأخبار الزينبات (المنسوب) للعبيدلي النسابة المتوفى سنة ٢٧٧هـ، أمير المدينة وابن أميرها: بحث مستفيض، وأثر قيم وتاريخ جلبل. تحقيق حسن قاسم القاهرة: إدارات الطباعة المنيرية، ١٩٣٣م.
- العبيدلي، يحيى بن الحسن العقيقي. تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب. تعقيق محمد كاظم المحمودي. قُم: مكتبة آية الله المرعشي، ١٩٩٣م.

- العجمي، محمد بن ناصر. آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل.
   بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٩٩م.
- العجمي، محمد بن ناصر. إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي:
   سيرته الذاتية بقلمه. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة
   الثقافة الإسلامية، ٩ ٢٠٥.
- العجمي، محمد بن ناصر (محقق)، الرسائل المتبادلة بين جمال الدين
   القاسمي ومحمود شكري الآلوسي. بيروت: دار البشائر الإسلامية،
   ۲۰۰۱م.
- ابن عجيبة. الفتوحات القدسية في شرح المقدَّمة الآجرومية. بيروت: دار
   الكتب العلمية، ٢٠١٧م.
- العدوي الحمزاوي، حسن. مقدمة لمحمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، ١: ٢-١٦. القاهرة: د.ن، ١٢٧٩هـ/[١٨٦٣].
- ابن عربشاه الإسفرائيني، عصام الدين ابراهيم بن محمد. حاشية على الضيائية. مخطوطة. ليبتسج: جامعة ليبتسج، المجموعة الرفاعية، Vollers) (.883-09.)
  - ابن عربي. الفتوحات المكية. ٤ مج. القاهرة: بولاق، ١٨٥٢ ١٨٥٧م.
- ابن العربي، محمد. عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. ١٣ مج. القاهرة:
   المطبعة المصرية ومطبعة الصاوي ١٩٣٢ ١٩٣٣م.
- ابن عروة الحنبلي. الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبوب البخاري. المجلد. ٨٥. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، تفسير ٤٤٧٢١.
- ابن عساكر. تبيين كذب المفتري. تحقيق حسام الدين القدسي. دمشق: مطبعة التوفيق ١٣٤٧هـ/ [١٩٢٩-١٩٢٩م].
- العطار، حسن. حاشية العطار على شرح الخبيصي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦١م.

- العطار، حسن. حاشية حسن العطار على شرح البعلال المحلي على جمع البعوامع للإمام ابن السبكي. ٢ مج. القاهرة: المطبعة العلمية ١٣١٦هـ/ [١٨٩٨م].
  - \_ العطار، فريد الدين. بند نامه. القاهرة: بولاق، ١٢٤٣ هـ/ [١٨٢٨م].
- العظم، جميل بك. الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٠م.
- ابن العفيف التلمساني. ديوان الشعب الظريف. القاهرة: بولاق، ١٢٧٤هـ/ [٨٥٨ م].
- العلي، وجدان. ظل النديم: أوراق وأسمار شيخ العربية أبي فهر محمود شاكر رحمه الله التي لم تُنشَر من قبل. بيروت: عالم الأدب، ٢٠١٦م.
- عليش، محمد. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. ٢ مج. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، ١٩١٧م.
- عمارة، محمد. رفاعة الطهطاوي: رائد التنوير في العصر الحديث. القاهرة:
   دار الشروق، ۲۰۰۹م.
- العمري، فضل الله. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ٢٧ مج. بيروت:
   دار الكتب العلمية، ٢٠١٠م.
- العمري، فضل الله. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق عبد الله بن يحيى السريحي. ٢٧ مج. أبو ظبي: المجمع الثقافي، ٢٠٠١م.
- العمري، فضل الله. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مج. ١. تحقيق أحمد ذكى. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٢٤م.
- العمري، فضل الله. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. مخطوطة. إستانبول، السليمانية، قره شلبي زاده، رقم ٦٢٩.
- عنان، محمد عبد الله. «تراثنا العربي القديم: ما يجب لتنظيم إحيائه». الرسالة، ٢٢ حزيران (يونيو) ١٩٣٦م، ١٠٠٧- ١٠٩٠.

- عواد، كوركيس؛ عواد، مبخائيل (محققان). أدب الرسائل بين الألوسي
   والكرملي. بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٨٧م.
- عويس، سيد وسائل إلى الإمام الشافعي: ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح
   الإمام الشافعي، القاهرة: دار الشايع، ١٩٧٨م.
- العباشي، عدد الله أبو سالم. الرحلة العباشية، تحقيق مسعيد الفاضلي؛ سنيمان القرشي. ٢ مج. أبو ظبي: دار السويدي، ٢٠٠٦م.
- أبو عدة، عد الفتاح، صفحات من صبر العلماء، بيروت: دار البشائر (سلامة، ٢٠٠٩م.
- نعز نس، أبو حامد. الحكمة في مخلوقات الله. تحقيق مصطفى القياني.
   نقاهرة: مطبعة النيل، ١٩٠٣م.
- نعز ني، أبو حامد. معيار العلم في فن المنطق. القاهرة: مطبعة كودستان نعسية، ١٩١١م.
- نعز ني، أبو حامد. المنقد من الضلال. تحقيق محمود بيجو. دمشق،
   مطبعة الصباح، ١٩٩٠م.
- نغز ني، أبو حامد. الوجيز في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. القاهرة:
   مطبعة الأداب لشركة طبع الكتب العربية ١٣١٧هـ/[١٩٠٠].
- نغماري، عبد الله بن الصديق. سببل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق.
   نقاهرة: مطبعة البيال، ١٩٨٥م.
- ابن غنام، ثاریخ نجد. تحقیق ناصر الدین الأسد. دمشق: دار الشروق، ۱۹۸۵م.
- عيزوه فراسوا. التحقة الأدبية في ناريخ تملن الممالك الأوروباوية، ترجمة حين الخوري، الإسكندرية: مطبعة الأهرام، ١٨٧٧م.
- الفارابي، أبو نصر. إحصاء العلوم. تحقيق علي بو ملحم. بيروت: دار الهلال، ١٩٩٦م.

- الفارابي، أبو نصر، مبادئ الفلسفة القديمة، الفاهرة: المكتبة الشافية، ١٩١٠م،
  - ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة. القاهرة: المكتبة السلفية، ١٩١٠م.
- فاطمي، حسن، "برّاصي-بي اعتباري كتابي أخبار الزينبات، كتابها-بي إسلامي، ع. ٢١ (٢٠٠٥): ٦٣- ٧٧.
- ابن الفرات. "إحراق دار العلم بطرابلس الشام» المنسوب لابن الفرات. الزهراء ٢، رقم ٢ (صفر ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م): ١١٠- ٢١١.
- الفريوائي، عبد الرحمن. «شيخ الإسلام ابن تيمية: علومه ومعارفه ودعوته في شبة القارة الهندية». مجلة البحوث الإسلامية، ع. ٤٢ (ربيع الأول ٥١٤١هـ/[١٩٤٤م]): ١٦٣- ٩٨.
- أبو الفضائل الإيراني، الدرر البهية في جواب الأسئلة الهندية. القاهرة: مطبعة الموسوعات، ١٩٠٠م.
  - فضولي، محمد بن سليمان. ديوان فضولي. القاهرة: بولاق ١٨٤٠م.
- الفقي، محمد كامل. الأزهر وآثاره في النهضة الأدبية الحديثة. القاهرة:
   مطبعة نهضة مصر، ١٩٦٥م.
- فنديك، إدوارد. اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، القاهرة: مطبعة الهلال، ١٨٩٧م.
- فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية الكبرى الكائنة بسراي دار الجماميز بمصر المحروسة. ٨ مج، في ٧ مج. القاهرة: المطبعة العثمانية، ١٨٨٣ ١٨٨٨م.
- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط. ترجمه العثمانية. ٣ المحيط. ترجمه أحمد أفندي عاصم من العربية إلى التركية العثمانية. ٣ مج. القاهرة: بولاق ١٨٣٤م.

- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. ٤ مج. صححه: نصر الهوريني ومحمد قطة العدوي. القاهرة: بولاق، ١٢٧٢هـ/[١٨٥٥]و ١٨٥٦].
- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط. تحقيق أحمد بن محمد الشرواني. ٢ مج. كلكتا: طبعة المحقق، ١٨١٧م.
- قاسم، حسن. «السيدة زينب: وهل دفنت في مصر؟» الإسلام، ١٧ ديسمبر
   ١٩٣٢م، ١٤ ٦١.
- القاسمي، جمال الدين. تاريخ الجهمية والمعتزلة. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م.
- القاسمي، جمال الدين. كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة. القاهرة: مطبعة المنار، ١٩١٣م.
- القاسمي، جمال الدين. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. القاهرة:
   المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٠٥م.
- القاسمي، ظافر. جمال الدين القاسمي وعصره. دمشق: مكتبة أطلس، ١٩٦٥م.
- القاضي النعمان. رسالة افتتاح الدعوة. تحقيق وداد القاضي. بيروت: دار الثقافة، ١٩٧٠م.
- القالي، أبو علي. الأمالي. تحقيق طه بن محمود قطرية. ٣ مـج. القاهرة:
   بولاق، ١٣٢٤هـ/ ٢١٩٠م.
- القاوقجي، محمد بن خليل. هذه استغاثة تتضمن التوسل بالأنبياء الكرام وأولياء الله العظام ومشايخ والدنا. شبين الكوم: المطبعة النصرية، ١٩٠٥م.
  - ابن قتيبة، أدب الكاتب. القاهرة: مطبعة الوطن، ١٨٨٢م.
- ابن قرقماس، الغيث المربع، مخطوطة، ليدن: Leiden: Leiden المربع، مخطوطة، ليدن: University, Cod. 2127 (Amin 408).

- التزويسي، جلال الدين، تلخيص المفتاح. نُشِر مع: التفتازاني، مختصر المعاني، كلكتا: د.ن، ١٨١٣م.
- القسطلاني، شهاب الدين. إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري. نُشِرَ مع محيى البخاري. نُشِرَ مع محيى الدين النووي، شرح صحيح مسلم. ١٠ مج. القاهرة: بولاق، ١٨٥٠م،
- قصة سيدنا معاذ، القاهرة: محمود غزي النخال، ١٨٥٩ م؛ القاهرة: المطبعة الكاستلية، ١٨٦١ م.
  - قطب، سيد. طفل من القرية. بيروت: دار الشروق، ١٩٧٣م
- ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. تحقيق يوسف البكري وشاكر
   العروري. ٣ مج. الدمام: الرمادي، ١٩٩٧م.
- ابن قيم الجوزية. أخبار النساء (المنسوب لابن قيم الجوزية). القاهرة: مطبعة التقدم العلمية، ١٩٠١م.
- ابن قيم الجوزية. أخبار النساء (المنسوب لابن قيم الجوزية). تحقيق عبد المجيد حلبي. بيروت: دار المعرفة، ١٩٩٧م.
- ابن قيم الجوزية. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. صححه جمال
   الدين القاسمي، القاهرة: مطبعة المنار ١٩٠٩م.
- ابن قيم الجوزية. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقيق علي الدخيل الله. ٤ مج. الرياض: دار العاصمة، ١٩٨٧م.
- ابن قيم الجوزية. الصواعق المرسلة. مخطوطة. بغداد: مكتبة المتحف العراقي، الألوسي، رقم ١٨٥٠،
- ابن قيم الجوزية. الصواعق المرسلة. مخطوطة. حلب: مكتبة الأوقاف،
   المكتبة العثمانية، رقم ٥٧٠.
- ابن قيم الجوزية. الطرق الحكمية. القاهرة: مطبعة الأداب والمؤيد لشركة طبع الكتب العربية، ١٨٩٩م.

- ابن قيم الجوزية. طريق الهجرتين وباب السعادتين، ٢ مج. تحقيق محمد أجمل الإصلاحي. مكة: دار عالم الفوائد ١٤٢٩هـ/[٨٠٠٨].
- ابن قيم الجوزية. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. تحقيق: محمد العريفي؛ ناصر الحنيني؛ عبد الله الهذيل؛ فهذ المساعد. ٤ مج. مكة: دار عالم الفوائد، ٧٠٠٧م،
- الكتاني، عبد الحي. ابن النديم وكتابه الفهرست. تحقيق شوقي بنبين،
   تطوان: جمعية الأثمة المالكية، ٢٠١٣م.
  - ابن كثير. البداية والنهاية. ١٤ مج. القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٢٣م.
- ابن كثير. البداية والنهاية. تحقيق عبد الله التركي. ٢١ مج. الجيزة: دار هجر، ١٩٩٧ ١٩٩٩ م.
- ابـن كثيـر. البداية والنهاية. تحقيق علي شـيري. ١٤ مج. بيروت: دار إحياء
   التراث العربي، ١٩٨٨م.
- ابن كثير. البداية والنهاية. مخطوطة. دمشق: مكتبة الأسد، برقم ٦١-١٤٥٠٨.
- كحالة، عمر رضا. معجم المؤلفين. ١٥ مج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٧م.
- كراتشكوفسكي، إغناطيوس. مع المخطوطات. ترجمه من الروسية محمد منير مرسي، القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م.
- كراولسكي، دوروثيا. «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري ( • ٧ ٩ ٤٧هـ/ ١٣٠١ ١٣٤٩م): محاولة في سبرة تاريخية لمخطوطاته. دراسات، سلسلة أ، العلوم الإنسانية ١٧، (الجامعة الأردنية) ع. ٢ ( ١٩٩٠م): ١٦٩ ٥٨.
- كرد علي، محمد. (أصل المعتزلة). في: محمد كرد علي، القديم والحديث،
   ١٥٦-١٤٨. القاهرة: المطبعة الرحمانية، ١٩٢٥م.

- كرد علي، محمد. «الخزانة الزكية». المقتبس ٧، ع. ٨ (١٩١٢م): ٩٧٠- ١٥٧.
  - كرد علي، محمد. خطط الشام. ٦ مج. دمشق: مكتب النوري، ١٩٨٣م.
    - كرد علي، محمد. كنوز الأجداد. دمشق: مطبعة الترقي، ١٩٥٠م.
  - كردي علي، محمد. المذكرات. ٤ مج. دمشق: مطبعة الترقي، ١٩٤٨م.
- كرد علي، محمد. «المعتزلة». المقتبس ٣،ع. ٣ (١٩٠٨): ٢٤٠ ٦٢٦.
- الكردي، محمد أمين. كتاب تنوير القلوب في معاملة علَّام الغيوب. حلب: دار القلم العربي، ١٩٩١م.
- الكردي، محمد بن سليمان. الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية. تحقيق بسام الجبابي. دمشق: دار نور الصباح، ٢٠١١م.
- الكرملي، أنستاس ماري. «مراجعة لنهاية النويري (المجلد الأول)، تحقيق أحمد زكي». مجلة المجمع العلمي العربي ٤، رقم ٥ (١٩٢٤م): ٩٧٠- ٢٢٠.
- ابن الكلبي، كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي. القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩١٤م.
- الكليني، محمد بن يعقوب. أصول الكافي. بيروت: دار المرتضى، ٢٠٠٥م.
- الكوثري، محمد زاهد. تأنيب الخطيب. القاهرة: الأنوار، ١٩٤٢م. إعادة طبع، القاهرة: المكتبة الأزهرية، ٢٠٠٦م.
- الكوثري، محمد زاهد. «خطورة القول بالجهة فضلًا عن القول بالتجسيم الصريح» (١٩٤٢م). أعيد طبعه في: الكوثري، مقالات الكوثري، مقالات الكوثري، مقالات الكوثري، مقالات الكوثري،
- الكوثري، محمد زاهد. رسائل الإمام محمد زاهد الكوثري إلى العلامة محمد يوسف البنوري. تحقيق سعود السرحان. عمان: دار الفتح للدراسات والنشر، ٢٠١٣م.

- الكوثري، محمد زاهد. اكلمة في الافتتاح ا (١٩٣٦)، أعيد طبعه في:
  الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق: في الرد على انظام الطلاق الذي
  أصدره أحمد شاكر القاضي، ٩٣-١٠١. القاهرة: مطبعة مجلة الإسلام،
  د. ت.
- الكوثري، محمد زاهد. مقالات الكوثري. القاهرة: المكتبة التونيقية، د. ت.
- الكوثري، محمد زاهد. مقدمات الإمام الكوثري. دمشق: دار الثريا، ١٩٩٧م.
- الكوثري، محمد زاهد. انماذج مما في نقض الدارمي الذي أبيح نشره الكوثري، ١٦٢ ٨٦.
- الكوراني، ابراهيم. كتباب العين والأثر في عقائد أهل الأثر. مخطوطة.
   القاهرة: مكتبة الأزهر، بلا رقم حفظ.
- ابن اللحام البعلي، علاء الدين. كتاب تجريد العناية في تحقيق أحكام النهاية. مخطوطة. ليتسج: جامعة ليتسج، المجموعة الرفاعية، فولرس ٣٨٧. نخة صفر ١٥٨هـ/[أبريل-مايو ١٤٤٧م].
  - اللقاني، إبراهيم. جوهرة التوحيد. القاهرة: بولاق ١٨٢٥م.
- اللقاني، إبراهيم. هداية المربد لجوهرة التوحيد. تحقيق محمد الخطيب.
   بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٢م.
- لوح، محمد أحمد. تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي. ٢ مج. القاهرة:
   دار ابن عفان/ الدمام: دار ابن القيم، ٢٠٠٢م.
- الماتريدي، أبو منصور. تأويلات القرآن. تحقيق بكير توبة أوغلو؛ أحمد فانلي أوغلو؛ مرتضى بدير؛ مصطفى ياووز؛ على حيدر أولصوي؛ مراد سولون؛ خديجة بوينوكالين، وآخرون. ١٨ مج. إستانبول: دار الميزان،

- الماتريـدي، أبو منصور. تأويـلات أهل السنة. تحقيق إبراهيـم عوضين.
   القاهرة: مجلس الشؤون الإسلامية، ١٩٧١م.
- الماتريدي، أبو منصور. تأويلات أهل السنة. تحقيق فاطمة الخيمي. ٥ مج. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٤م.
- الماتريدي، أبو منصور. تأويلات أهل السُّنة. تحقيق محمد مستفيض رحمان. دكا: المؤسسة الإسلامية بنغلادش، ١٩٨٢م.
- المازني، إبراهيم عبد القادر. الطه حسين في ميزان التشكيك: تقييم شخصيته بطريقته، الزهراء ٢، ع. ١٠ (شوال ١٣٤٤هـ/١٩٢٦م): ٢١٦- ٢١٢.
- مالك بن أنس. هذا موطأ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. صحّحه مصطفى عز الشافعي الأزهري. القاهرة: مطبعة الحجر، ١٨٦٣م.
- مبارك، على. الخطط التوفيقية. ٢٠ مج. في مجلدات. القاهرة: بولاق، ١٨٨٧ ١٨٨٨ م.
- مبارك، على. علم الدين. ٤ مج. الإسكندرية: مطبعة جريدة المحروسة، 1٨٨٦م.
- مجدي، صالح. حلية الزمان بمناقب خادم الوطن: سيرة رفاعة رافع الطهطاوي. القاهرة: مطبعة مصفى البابي الحلبي، ١٩٥٨م.
  - مجموع المتون. القاهرة: بولاق ١٨٥٨م.
- مجموع رسائل في أصول النفسير وأصول الفقه. دمشق: مطبعة الفيحاء، ١٩١٣م.
  - مجموع رسائل في أصول الفقه. بيروت: المطبعة الأهلية، ١٩٠٦م.
    - مجموع متون أصولية. دمشق: المكتبة الهاشمية، ١٩٠٦م.
- المحبى، محمد أمين بن فضل الله. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. ٤ مج. بيروت: دار صادر، ١٩٦٦م.

- محبي الدين، حازم. الشيخ طاهر الجزائري: رائد التجديد الديني في بلاد
   الشام في المصر الحديث. دمشق: دار القلم، ٢٠٠١م.
- المرادي، محمد خليل. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ٤ مج. المرادي، محمد خليل. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ٤ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٩١-١٣٠١هـ/[١٨٧٤-١٨٨٣م].
- المرصفي، سيد بن علي. أسرار الحماسة. ١ مج. القاهرة: مطبعة أبو الهول، ١٩١٢م.
- المرصفي، سيد بن علي. رغبة الآمل من شرح الكامل. ٨ مج. القاهرة: مطبعة النهضة. ١٩٢٧م.
- المزني، إسماعيل بن يحيى. مختصر المزني. مخطوطة. القاهرة: دار الكتب المصرية، فقه شافعي ٢٢٤.
  - مسكويه. الفوز الأصغر. بيروت: د.ن، ١٩٠١م.
- ابن مسكويه، أحمد أبو على. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. القاهرة:
   مكتبة الوطن، ١٨٨١م.
- مصري، محمود. «المكتبة الوقفية في حلب بين عراقة الماضي وتطلعات المستقبل، ورقة مقدمة في مؤتمر «دور المكتبات والتوثيق في الثقافة الإسلامية»، حلب، ٥-٦ تموز (يوليو) ٢٠٠٦م.
- معروف، بشار عواد. في تحقيق النص: أنظار تطبيقية نقدية في مناهج
   تحقيق المخطوطات العربية. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٩م.
- المعلمي، عبد الرحمن. آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.
   تحقيق علي العمران؛ نبيل بن نصر السندي، محمد أجمل الإصلاحي،
   وآخرون. ٢٥ مج. مكة: دار عالم الفوائد، ٢٠ ١٣م.
- المعلمي، عبد الرحمن. مجموع رسائل في التحقيق والتصحيح. تحقيق محمد أجمل الإصلاحي، مج. ٢٣ من المعلمي، آثار المعلمي.

- ابن المقري، إسماعيل بن أبي بكر، عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والمروض والتاريخ والنحو والقوافي. تحقيق عبد الله الأنصاري. بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٦م.
- المقريزي، تقي الدين أحمد. الخطط المسمّى: المواصط والاعتبار بذكر الخطط والآثار. صححه محمد قطة العدوي، ٢ مج. القاهرة: بولاق، ١٢٧٠هـ/[١٨٥٣].
- ابن المقفع. الأدب الصغير. [تحقيق] طاهر الجزائري. المقتبس ٢، ع. ١ (١٩٠٨): ٤-١٨ رقم ٢ (١٩٠٨): ١٩-١٠. وأعيد طبعه في: رسائل البلغاء، تحقيق محمد كرد علي، ١٧-٥٤. القاهرة: مطبعة الظاهر ١٩٠٨م.
- ابن المقفع. الأدب الكبير. تحقيق أحمد زكي. الإسكندرية: جمعية العروة الوثقى الإسلامية، ١٩١٢م.
  - ابن المقفع، كليلة ودمنة. القاهرة: بولاق ١٨٣٣م.
- المكتبة الأزهرية: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة 1971/ 1980. تحقيق أبو الوفا المراغي. ٨ مج. القاهرة: مطبعة الأزهر (1927-1907م).
- المنجد، صلاح الدين. «قواعد تحقيق المخطوطات». مجلة معهد المخطوطات العربية ١، ع. ٢ (١٩٥٥م): ٣١٧- ٣٢٣.
- المنجد، صلاح الدين. قواعد تحقيق المخطوطات. الطبعة الرابعة.
   القاهرة: دار الكتاب الجديد، ١٩٨٢م.
- المنفلوطي، مصطفى لطفي. النظرات. ٣ مج. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٣م.
- منير أغا الدمشقي، محمد. نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة
   المنيرية. الرياض: مكتب الإمام الشافعي، ١٩٨٨م.
- المهدي العباسي، محمد. الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية. ٧ مج. المطبعة الأزهرية (١٨٨٣-١٨٨٧م).

- ابن الموصلي، محمد. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
   تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة وحامد الفقي. مكة المكرمة: المطبعة الشلفية، ١٩٢٩م.
- الميداني، عبد الغني الغنيمي. شرح العقيدة الطحاوية المسماة بيان السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي الحنفي. تحقيق محمد مطيع؛ محمد رياض المالح، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٢م.
- الميداني، عبد الغني الغنيمي. اللباب في شرح الكتاب. تحقيق سائد
   بكداش. ٦ مجلدات. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ٢٠١٤م.
- النابلسي، عبد الغني. «إيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود». تحقيق رائد الطائي؛ وليد العبيدي. مجلة التربية والعلم ١٥، ع. ٤ (٢٠٠٨): ٥٧٧- ٢٥٥.
- النابلسي، عبد الغني. كشف النور عن أصحاب القبور. إستانبول: حقيقة
   كيتابوي، ١٩٨٧م.
- نافع، عبد الحميد. ذيل خطط المقريزي. القاهرة: مكتب الدار العربية للكتاب، ٢٠٠٦م.
- نامي، خليل يحيى. البعثة المصرية لتصوير المخطوطات العربية في بلاد
   اليمن. القاهرة: وزارة المعارف العمومية، ١٩٥٢م.
- ابن نُباتة. ديوان خطب ابن نباتة: ويليه خطب والده أبي طاهر محمد. حققه وعلى عليه طاهر الجزائري. بيروت: مطبعة جريدة بيروت، ١٣١١هـ/ [١٨٩٤م].
  - ابـن نباتة. مجموع خُطب ابن نباتة. بومباي: د.ن، ١٨٦٥م.
- النبهاني، يوسف. شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. القاهرة: المطبعة الميمنية، ١٩٠٥م.
- ابـن النديــم. كتاب الفهرســـت. تحقيق غوســتاف فلوجل. ٢ مج. ليبتســج:
   F.C.W. فوجل، ١٨٧٢م.

- النسفي، أبو حفص عمر. العقائد النسفية. في: مجموع من مهمات المتون المستعملة من غالب خواص الفنون ١٩-٢٣. القاهرة: المطبعة العلمية، ١٣١٣هـ/[١٨٩٥ أو ١٨٩٦م].
- النشار، السيد. تاريخ المكتبات في مصر: العصر المملوكي، بيروت: الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٣م.
- نصير، عايدة إبراهيم. حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.
- النعماني، شبلي، رحلة شبلي النعماني. ترجمه عن الأردية محمد أكرم الندوي. دمشق: دار القلم، ٢٠١١م.
- النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق أحمد زكي باشا وآخرون. ٣٣ مج. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٢٣ ١٩٩٩م.
- هـارون، عبد السـلام. تحقيق النصـوص ونشـرها. القاهـرة: مؤســة الحلبى، ١٩٦٥م.
- هذا كتاب قصة البهنسا الغراء وما فيها من العجائب والغرائب وما وقع للصحابة فيها. القاهرة: المطبعة الوهبية ١٢٩٠هـ/[١٨٧٣].
- هذه مجموعة الرسائل. صحّحها محيي الدين صبري الكردي ومحمد
   حسين النعيمي الكردي. القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، ١٩١٠م.
- ابن هشام، عبد الملك. السيرة النبوية. تحقيق مصطفي السقا. ٢ مج. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٥م.
- الهلالي، تقي الدين. الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. الدار البيضاء: دار
   الطباعة الحديثة، د. ت.
- ملل. صلاح فتحي. «تحقيق الأصل المعتمد في الطبعة السلطانية من صحيح البخاري». ورقة بحثية رقم ٣، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مايو ١٨ ، ٢م.

- الهمداني، بديع الزمان، مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمداني. إستانبول: مطبعة الجوائب، ١٢٩٨هـ/[١٨٨١م].
- الهمذاني، بديع الزمان. مقامات بديع الزمان الهمذاني، صححه وعلق عليه
   محمد عبده، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ٢٠١٦هـ/ [١٨٨٩م].
- الهنداوي، محمد. سلسلة مجمع مصائب أهل البيت، ٤ مج. بيروت: دار
   المحبة البيضاء، ٢٠٠٣م،
- الهوريني، نصر. حاشية الهوريني على شرح اليوسي على رسالته في علم
   البيان. مخطوطة بريدة: مكتبة الملك سعود، علم البيان ٤٣٦٢.
- الهوريني، نصر. «شرح الديباجة». في: محمد بن يعقبوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، صححه نصر الهوريني ومحمد قطة العدوي. القاهرة: بولاق، ١٢٧٧هـ/[١٨٥٥م أو ١٨٥٦م].
- الهوريني، نصر. المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية. القاهرة: بولاق، ١٢٧٥هم/ ١٨٥٩م]. أعيد طبعه عام ١٨٨٥م باسم قواعد الإملاء. وأعيد طبعه مجددًا: بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م. القاهرة: مكتب السنة، ٢٠٠٥م.
- الهوريني، نصر. «هذه فوائد شريفة وقواعد لطيفة في معرفة اصطلاحات القاموس». في: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحبط، صححه نصر الهوريني ومحمد قطة العدوي. القاهرة: بولاق، ١٢٧٢هـ/ [١٨٥٨م أو ١٨٥٦م].
- الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر. فتوح الشام (المنسوب للواقدي).
   القاهرة: المطبعة الكاستلية، ١٨٦٥م.
- الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر، كتاب فتوح مصر والإسكندرية (المنسوب للواقدي). تحقيق هندريك أرنت هامكر. ليدن، Luchtmans، ١٨٢٥م.

- ر ولي الله الدهلوي. حجة الله البالغة. تعقيق سيد صادق. ٢ مج. بيروت: دار الجيل، ٢٠٠٥م.
- رئي الله الدهلوي. فيوض الحرمين [نُشر مع الترجمة الأردية سعادة الكونين]. دلهي: مطبعة الأحمدي، ١٩١٦م.
- اليازجي، إبراهيم. فيسط وإيضاح، الطبيب (بيروت)، ١٥ نوفمبر ١٨٨٤م، البازجي، ٧٣٣- ٧٣٧.
- اليميني، أحمد بن علي. شرح اليميني المسمى بالفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العُتبي. صححه مصطفى وهبي. ٢ مج. القاهرة: المطبعة الوهبية لجمعية المعارف ١٢٨٦هـ/[١٨٧٠].
- أبو يوسف. كتاب الخراج [طبع بهامشه الجامع الصغير للشيباني]. القاهرة: بولاق، ١٣٠٧هـ/ [١٨٨٤ أو ١٨٨٥م].

## المراجع الأجنبية

- Abd-Allah Wymann- Landgraf, Umar Faruq. Mālik and Medina: Islamic Legal Reasoning in the Formative Period. Leiden: Brill, 2013.
- 'Abd al-'Azīz Badr, Hamza, and Daniel Crecelius. "The Awqaf of al-Hajj Bashir Agha in Cairo." Annales islamologiques 27 (1993): 291-308.
- 'Abduh, Muḥammad. "Travels in Europe." Translated by Tarek El-Ariss in The Arabic Renaissance: A Bilingual Anthology of the Nahda, edited by Tarek El-Ariss, 164-69 and 173-76. New York: Modern Language Association of America, 2018.
- Adams, Charles C. Islam and Modernism in Egypt. New York:
   Russell and Russell, 1968.
- Adem, Rodrigo. "An Intellectual Genealogy of Ibn Taymīya."
   PhD diss., University of Chicago, 2015.
- Ahlwardt, Wilhelm. Kurzes Verzeichniss der Landberg'schen Sammlung arabischer Handschriften. Berlin: A. W. Schade's Buchdruckerei, 1885.
- Ahmed, Asad. "Post-Classical Philosophical Commentaries/
   Glosses: Innovation in the Margins." Oriens 41, nos. 3-4 (2013):
   317-48.
- Akkach, Samer. Abd al-Ghani al-Nabulusi: Islam and the Enlightenment. London: Oneworld, 2007.

- Albin, Michael. "Printing of the Qur'ān." In Encyclopaedia of the Qur'ān, edited by Jane Dammen McAuliffe, 4:264-76.
   Leiden: Brill, 2004.
- Albin, Michael. "Sarkīs, Y. I." In Encyclopedia of Library and Information Science, edited by Allen Kent, Harold Lancour, and Jay E. Daily, vol. 39, suppl. 4, 394-96. New York: Marcel Dekker, 1985.
- Ali, Samer M. Arabic Literary Salons in the Islamic Middle Ages: Poetry, Public Performance, and the Presentation of the Past. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2010.
- Allen, Roger. "The Post-Classical Period: Parameters and Preliminaries." In Arabic Literature in the Post-Classical Period, edited by Roger Allen and D. S. Richards, 1-24. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
- Arberry, Arthur John. The Seven Odes: The First Chapter in Arabic Literature. London: Allen and Unwin, 1957.
- Amzen, Rüdiger. On Aristotle's "Metaphysics": An Annotated Translation of the So-Called "Epitome." Berlin: de Gruyter, 2010.
- Aubin, Jean. Émirs mongols et vizirs persans dans les remous de l'acculturation. Paris: Association pour l'avancement des études iraniennes, 1995.

- Ayalon, Yaron, "Revisiting Tāhā Liusayn's Fī al-Shi'r al-Jāhilī and Its Sequel," Die Welt des Islams 49, no. 1 (2009): 98-121.
- Aydin, Cemil. The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.
- Bagnall, Roger S. "Alexandria: Library of Dreams." Proceedings of the American Philosophical Society 146, no. 4 (2002): 348-62.
- Bashir, Shahzad. Sufi Bodies: Religion and Society in Medieval Islam. New York: Columbia
- University Press, 2011.
- Bauer, Thomas. "Die Badī'iyya des Nāṣīf al-Yāziğī und das Prob lem der spätosmanischen arabischen Literatur." In Reflections on Reflections: Near Eastern Writers Reading Literature, edited by Angelika Neuwirth and Andreas Christian Islebe, 49-118. Wiesbaden: Reichert, 2006.
- Bauer, Thomas. "In Search of 'Post-Classical' Literature: A
   Review Article." Mamluk Studies Review 11, no. 2 (2007):
   137-67.
- Bechor, Guy. The Sanhūrī Code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law (1932 to 1949). Leiden: Brill, 2007.
- Behrens-Abouseif, Doris. The Book in Mamluk Egypt and Syria (1250-1517): Scribes, Libraries and Market. Leiden: Brill, 2018.
- Belinkov, Yonatan, Alexander Magidow, Maxim Romanov, Avi
   Shmidman, and Moshe Koppel. "Shamela: A Large-Scale

- Historical Arabic Corpus." In Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH), Osaka, Japan, December 11-17, 2016, edited by Erhard Hinrichs, Marie Hinrichs, and Thorsten Trippel, 45-53. Osaka: COLING 2016 Organizing Committee, 2016.
- Belo, Catarina. "Averroes (d. 1198), The Decisive Treatise." In
   The Oxford Handbook of Islamic Philosophy, edited by Khaled
   El-Rouayheb and Sabine Schmidtke, 278-95. Oxford: Oxford
   University Press, 2017.
- Berschin, Walter. "Lachmann und der Archetyp." In Theoretical
   Approaches to the Transmission and Edition of Oriental
   Manuscripts: Proceedings of a Symposium Held in Islanbul,
   March 28-30, 2001, edited by Judith Pfeiffer and Manfred
   Kropp, 251-57. Beirut: Orient-Institute, 2007.
- Bevilacqua, Alexander. The Republic of Arabic Letters: Islam and the European Enlightenment. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
- Bevilacqua, Alexander. The Republic of Arabic Letters: Islam and the European Enlightenment. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
- Bianchi, Thomas-Xavier. "Liste des ouvrages turcs, arabes et persans imprimés à Boulac depuis 1238 de l'Hégire (1822) jusqu'à ce jour." Journal Asiatique, 4th ser., 1 (1843): 31-61.

- Blachère, Régis, and Jean Sauvaget. Règles pour éditions et traductions de textes arabes. Paris: Les belles lettres, 1953.
- Bloom, Jonathan. Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.
- Bonola, Frederico. L'Égypte et la géographie; sommaire historique des travaux géographiques éxecutés en Égypte sous la dynastie de Mohammed Aly. Bulaq, 1889.
- Booth, Marilyn. Harem Histories: Envisioning Places and Living Spaces. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
- Bronner, Yigal. Extreme Poetry: The South Asian Movement of Simultaneous Narration. New York: Columbia University Press, 2010.
- Brown, Jonathan A. C. Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World. London: Oneworld, 2009.
- Bulliet, Richard. "Medieval Arabic Tarsh: A Forgotten Chapter in the History of Printing." Journal of the American Oriental Society 107, no. 3 (1987): 427-38.
- Cachia, Pierre. Tāhā Ḥusayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance. London: Luzac, 1956.
- Cassirer, Ernst. An Essay on Man. New York: Doubleday, 1954.
- Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore. Vol. 15, History, prepared by Maulavi Muinuddin Nadwi. Calcutta: Baptist Mission Press, 1929.

- Chartier, Roger. The Order of Books: Readers, Authors, and Libraries in Eu rope between the Fourteenth and Eigh teenth Centuries. Translated by Lydia Cochrane. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
- Chasseboeuf, Constantin François de, comte de Volney. Travels
   through Syria and Egypt, in the Years 1783, 1784, and 1785, 2
   vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1787.
- Chittick, William C. "The Circle of Spiritual Ascent according to al-Qunawi." In Neoplatonism and Islamic Thought, edited by Parviz Morewedge, 179-210. Albany: State University of New York Press, 1992.
- Chodkiewicz, Michel. An Ocean without Shore: Ibn Arabi, the
   Book, and the Law. Albany: State University of New York
   Press, 1993.
- Commins, David Dean. "'Abd al-Qādir al-Jazā'irī and Islamic
   Reform." Muslim World 78, no. 2 (1988): 121-31.
- Commins, David Dean. Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria. New York: Oxford University Press, 1990.
- Crawford, Michael. Ibn 'Abd al-Wahhab. New York:
  Oneworld, 2014.
- Crecelius, Daniel. "The Waqf of Muhammad Bey Abu al-Dhahab in Historical Perspective." International Journal of Middle East Studies 23, no. 1 (1991): 57-81.

- Crecelius, Daniel. "The Waqfiyah of Muhammad Bey Abū al-Dhahab." Part I, Journal of the American Research Center in Egypt 15 (1978): 83-105. Part II, Journal of the American Research Center in Egypt 16 (1979): 125-46.
- Dastary, Farhad, ed. Fifty Years in the East: The Memoirs of Wladimir Ivanow. London: I. B. Tauris, 2015.
- Dallal, Ahmad. Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- Dallal, Ahmad. "The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought, 1750-1850." Journal of the American Oriental Society 113, no. 3 (1993): 341-59.
- Davidson, Garrett. "Carrying on the Tradition: An Intellectual and Social History of Post-Canonical Hadith Transmission."
   PhD diss., University of Chicago, 2014.
- Davidson, Herbert A. Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect. New York: Oxford University Press, 1992.
- De Bruijn, J. T. P. "Chronograms." In Encyclopaedia Iranica,
   online edition. Last updated October 20, 2011. http://www.
   iranicaonline. org / articles / chronograms pers.
- De Jong, Frederick. Turuq and Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt: A Historical Study in Organizational Dimensions of Islamic Myslicism. Leiden: Brill, 1978.

- De Jong, Frederick, and Jan Just Witkam. "The Library of al. Sayk Kālid al-Šahrazūrī al-Naqšbandī (d. 1242/1827): A
   Facsimile of the Inventory of His Library (MS Darnascus, Maktabat al-Asad, no. 259)." In Frederick de Jong, Sufi Orders in Ottoman and Post-Ottoman Egypt and the Middle East: Collected Studies, 55-78. Istanbul: Isis Press, 2000.
- Defter Kütübhāne Es'ad Efendi. Istanbul: Maḥmūd Bey Matba'ası, n. d.
- Dehérain, Henri. "Asselin de Cherville, drogman du consulat de France en Égypte et orientaliste." Journal des savants 14, no. 4 (1916): 176-87.
- Déroche, François. La transmission écrite du Coran dans les débuts de l'islam: Le codex Parisino petropolitanus. Leiden: Brill, 2009.
- Description de l'Égypte. 23 vols. Paris: Imprimerie impériale, 1809-28.
- Di-Capua, Yoav. "Nahda: The Arab Project of Enlightenment."
   In The Cambridge Companion to Modern Arab Culture, edited
   by Dwight F. Reynolds, 54-74. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Dyab, Hanna. D'Alep à Paris: Les pérégrinations d'un jeune syrien au temps de Louis XIV. Translated from the Arabic by Paule Fahmé-Thiéry, Bernard Heyberger, and Jérôme Lentin. Paris: Sindbad, 2015.

- Edmond, C. L'Égypte à l'Exposition universelle de 1867. Paris: Dentu, 1867.
- Eisenstein, Elizabeth L. The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- El Hamel, Chouki. "The Transmission of Islamic Knowledge in Moorish Society from the Rise of the Almoravids to the 19th Century." Journal of Religion in Africa 29, no. 1 (1999): 62-87.
- El Shamsy, Ahmed. "Al-Ghazālī's Teleology and the Galenic Tradition." In Islam and Rationality: The Impact of al-Ghazālī, vol. 2, edited by Frank Griffel, 90-112. Leiden: Brill, 2016.
- El Shamsy, Ahmed. "The Ḥāshiya in Islamic Law: A Sketch of the Shāfi'ī Literature." Oriens 41, nos. 3-4 (2013): 289-315.
- El Shamsy, Ahmed. "Islamic Book Culture through the Lens of Two Private Libraries, 1850-1940." Intellectual History of the Islamicate World 4, nos. 1-2 (2016): 61-81.
- El Shamsy, Ahmed. "Rethinking Taqlīd in the Early Shāfi'ī School." Journal of the American Oriental Society 128, no. 1 (2008): 1-23.
- El Shamsy, Ahmed. "Al-Shāfi'ī's Written Corpus: A Source-Critical Study." Journal of the American Oriental Society 132, no. 2 (2012): 199- 220.

- El-Ariss, Tarek, ed. The Arab Renaissance: A Bilingual
  Anthology of the Nahda. New York: Modern Language
  Association of America, 2018.
- El-Rouayheb, Khaled. "From Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 1566) to
   El-Rouayheb, Khaled. "From Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 1566) to
   Khayt al-Dīn al-Ālūsī (d. 1899): Changing Views of Ibn
   Khayt al-Dīn al-Ālūsī (d. 1899): Changing Views of Ibn
   Taymiyya among Non-Ḥanbali Sunni Scholars." In Ibn
   Taymiyya and His Times, edited by Yossef Rapoport and Shahab
   Ahmed, 269-318. Karachi: Oxford University Press, 2010.
- El-Rouayheb, Khaled. "Opening the Gate of Verification: The Forgotten Arab-Islamic Florescence of the 17th Century."

  International Journal of Middle East Studies 38, no. 2 (2006): 263-81.
- El-Rouayheb, Khaled. "Rethinking the Canons of Islamic Intellectual History." In Studying the Near and Middle East at the Institute for Advanced Study, Princeton, 1935-2018, edited by Sabine Schmidtke, 154-63. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2018.
- El-Rouayheb, Khaled. "The Rise of 'Deep Reading' in Early Modern Ottoman Scholarly Culture." In World Philology, edited by Sheldon Pollock, Benjamin A. Elman, and Kuming Kevin Chang. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
- Elshakry, Marwa. Reading Darwin in Arabic, 1860-1950.
   Chicago: University of Chicago Press, 2013.
- Erünsal, İsmail E. "A Brief Survey of the Development of Turkish Library Catalogues." Libri 51, no. 1 (2001): 1-7.

 Erünsal, İsmail E. Kütüphanecilikle tigili Osmanlıca metinler ve belgeler. 2 vols. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1982.

100

- Erünsal, İsmail E. "Murad Molla." In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 31:188. İslambul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988- 2013.
- Erünsal, İsmail E. Osmalılarda sahaflık ve sahaflar. Istanbul: Timaş, 2013.
- Erünsal, İsmail E. Ottoman Libraries: A Survey of the History.
   Development and Organization of Ottoman Foundation
   Libraries. Cambridge, MA: Harvard University, Department of
   Near Eastern Languages and Literatures, 2008.
- Escovitz, Joseph H. "He Was the Muhammad 'Abduh of Syria': A Study of 'Tāhir al-Jazā'irī and His Influence."
   International Journal of Middle East Studies 18, no. 3 (1986): 293-310.
- Evans, Gillian Rosemary, and Philipp W. Rosemann. Mediaeval
   Commentaries on the Sentences of Peter Lombard: Current
   Research. 3 vols. Leiden: Brill, 2002-15.
- Evliya Çelebi. An Ottoman Traveller: Selections from the "Book of Travels" of Evliya Çelebi. Translated with commentary by Robert Dankoff and Sooyong Kim. London: Eland, 2011.
- Fahmy, Khaled. All the Pasha's Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- Farsani, Yoones. "Text und Kontext des al-Wāqidī zugeschrie."

  benen Futūḥ aš-Šām: Ein Beitrag zur Forschungsdebatte über frühe Futūḥ-Werke." PhD diss., Georg-August- Universität Göttingen, 2017.
- Filipovic, Nenad, and Shahab Ahmed. "The Sultan's Syllabus:

  A Curriculum for the Ottoman Imperial Medreses Prescribed in a Ferman of Qanuni I Süleyman, Dated 973 (1565)." Studio Islamica 98, no. 1 (2004): 183-218.
- Fischer, August. "Muzhir or Mizhar?" Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 54 (1900): 548-54.
- Fleischer, Cornell. "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and 'Ibn Khaldûnism' in 16th Century Ottoman Letters." Journal of Asian and African Studies 18, nos. 3-4 (1983): 198-220.
- Flügel, Gustav. Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. 3 vols. Wien: Kaiserlich-Königliche Hof und Staatsdruckerei, 1865-67.
- Freitag, Ulrike. "Scholarly Exchange and Trade: Muḥammad Ḥusayn Naṣīf and His Letters to Christiaan Snouck Hurgronje." In The Piety of Learning: Islamic Studies in Honor of Stefan Reichmuth, edited by Michael Kemper and Ralf Elger, 292-308. Leiden: Brill. 2017
- Fück, Johann. Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig: Harrassowitz, 1955.

Gacek, Adam. Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers.
 Leiden: Brill, 2009.

- Gardiner, Noah. "Forbidden Knowledge? Notes on the Production, Transmission, and Reception of the Major Works of Ahmad al-Būnī." Journal of Arabic and Islamic Studies 12 (2012): 81-143.
- Gershoni, Israel. "The Evolution of National Culture in Modern Egypt: Intellectual Formation and Social Diffusion, 1892-1945." Poetics Today 13, no. 2 (1992): 325-50.
- Gershoni, Israel, and James Jankowski. Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930. New York: Oxford University Press, 1987.
- Gibb, Elias John Wilkinson. A History of Ottoman Poetry. 6
   vols. London: Luzac, 1900- 1909.
- Gilsenan, Michael. Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- Glaß, Dagmar. "Die nahda und ihre Technik im 19. Jahrhundert:
   Arabische Druckereien in Ägypten und Syrien." In Das gedruckte Buch im Vorderen Orient, edited by Ulrich Marzolph,
   50-84. Dortmund: Verlag für Orientkunde, 2002.
- Goldschmidt, Arthur. Biographical Dictionary of Modern Egypt. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000.
- Goldziher, Ignaz. Tagebuch. Edited by Alexander Scheiber.
   Leiden: Brill, 1978.

- Gordon, Matthew, and Kathryn A. Hain. Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History. New York:

  Oxford University Press, 2017.
- Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford University Oxford Unive
- Greenblatt, Stephen. The Swerve: How the World Became

  Modern. New York: W. W. Norton, 2011.
- Griffel, Frank. "What Do We Mean by 'Salafi'? Connecting
   Muhammad 'Abduh with Egypt's Nūr Party in Islam's
   Contemporary Intellectual History." Die Welt des Islams 55, no.
   2 (2015): 186-220.
- Gril, Denis. "L'énigme de la Šağara al-nu'māniyya fī l-dawla al-'utmāniyya, attribuée à Ibn 'Arabī." In Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople, edited by Benjamin Lellouch and Stéphane Yerasmos, 133-52. Paris: L'Harmattan, 1999.
- Gubara, Dahlia E. M. "Al-Azhar in the Bibliographic Imagination." Journal of Arabic Literature 43, nos. 2-3 (2012): 299-335.
- Habermas, Jürgen. The Philosophical Discourse of Modernity:
   Twelve Lectures. Translated by Frederick Lawrence. Cambridge:
   Polity Press, 1987.
- Haddad, Mahmoud, "Arab Religious Nationalism in the Colonial Era; Rereading Rashīd Ridā's Ideas on the Caliphate."

- Journal of the American Oriental Society 117, no. 2 (1997): 253-77.
- Hammer-Purgstall, Joseph von. Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients aus sleben arabischen, persischen und türkischen Werken übersetzt. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1804.
- Hammer-Purgstall, Joseph von. Erinnerungen und Briefe: Briefe von 1790 bis Ende 1819. Edited by Walter Höflechner and Alexandra Wagner. 3 vols. Graz: Akademische Druck-und Verlagsanstalt, 2011.
- Hammer-Purgstall, Joseph von. "Über die Encyklopädie der Araber, Perser und Türken." Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Classe, 7 (1856): 205-32; 8 (1857): 106-22; 9 (1859): 1-44.
- Hamzah, Dyala. "From 'Ilm to Şiḥāfa or the Politics of the Public Interest (Maṣlaḥa): Muḥammad Rashīd Ridā and His Journal al-Manār (1898-1935)." In The Making of the Arab Intellectual (1880-1960): Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of Selfhood, edited by Dyala Hamzah, 90-127. London: Routledge, 2013.
- Haneberg, Daniel Bonifacius von. "Erörterungen über Pseudo-Wakidi's Geschichte der Eroberung Syriens." Abhandlungen der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch- philologische und historische Classe 9, no. 1 (1860): 128-64.

- Hanna. Nelly. "Literacy among Artisans and Tradesmen in Ottoman Cairo." In The Ottoman World, edited by Christine Ottoman Cairo. In The Ottoman Park: Routledge, 2012.

  Hoodhead, 319-31. Milton Park: Routledge, 2012.
- Hanssen, Jens. Fin de siècle Beirut: The Making of an Ottoman

  Hanssen, Jens. Fin de siècle Beirut: The Making of an Ottoman

  Provincial Capital. Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Harb. Lara. "Poetic Marvels: Won der and Aesthetic Experience in Medieval Arabic Literary Theory." PhD diss., New York University, 2013.
- Hatem, Mervat Fayez. Literature, Gender, and Nation-Building
   in Nineteenth-Century Egypt: The Life and Works of 'A'ishq
   Taymur. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
- Hattox, Ralph. Coffee and Coffee houses: The Origins of a
   Social Beverage in the Medieval Near East. Seattle: University
   of Washington Press, 1985.
- Haykel, Bernard. "The Political Failure of Islamic Law." Yale
   Law School Legal Scholarship Repository, Occasional Papers,
   no. 12 (2014). http://digitalcommons. law. yale. edu/ylsop papers / 12.
- Haykel, Bemard. Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkānī. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Heinzelmann, Tobias. Populäre religiöse Literatur und Buchkultur im Osmanischen Reich: Eine Studie zur Nutzung der Werke der Brüder Yazıcıoğlı. Würzburg: Ergon, 2015.

- Held, Pascal. "The Hanbalite School and Mysticism in Sixth/ Twelfth Century Baghdad." PhD diss., University of Chicago, 2016.
- Hershlag, Zvi Y. Introduction to the Modern Economic History of the Middle East. Leiden: Brill, 1964.
- Heyworth- Dunne, James. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London: Luzac, 1939.
- Heyworth- Dunne, James. "Printing and Translations under Muḥammad 'Alī of Egypt: The Foundation of Modern Arabic." Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, n.s., 72, no. 4 (July 1940): 325-49.
- Hirschler, Konrad. Medieval Arabic Historiography: Authors as Actors. London: Routledge, 2006.
- Hirschler, Konrad. The Written Word in the Medieval Arabic
   Lands: A Social and Cultural History of Reading Practices.
   Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Hitti, Philip K., Nabih Amin Faris, and Buţrus 'Abd al-Malik.
   Descriptive Catalog of the Garrett Collection of Arabic
   Manuscripts in the Prince ton University Library. Princeton,
   NJ: Prince ton University Press, 1938.
- Hoffmann, Walther G., Franz Grumbach, and Helmut Hesse.
   Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19.
   Jahrhunderts. Berlin: Springer, 1965.
- Hollenberg, David, Christoph Rauch, and Sabine Schmidtke,
   eds. The Yemeni Manuscript Tradition. Leiden: Brill, 2015.

- Holtzman, Livnat. "Insult, Fury, and Frustration: The Martyrological Narrative of Ibn Qayyim al-Jawzīyah's al-Kāfi."
   Martyrological Narrative of Ibn Qayyim al-Jawzīyah's al-Kāfi.
   yah al-Shāfiyah." Mamhik Studies Review 17 (2013): 155-98.
- Holtzman, Livnat. "Islamic Theology." In Handbook of Mecheval Snuches: Terms, Methods, Trends, edited by Albrecht Classen, 1:56-68. Berlin: de Gruyter, 2010.
- Homerin, Thomas Emil. "Ibn Taimīya's al-Şūfīyah wa- al-Fuqa-
- Hoover, Jon. "Ibn Taymiyya as an Avicennan Theologian: A
   Muslim Approach to God's Self-Sufficiency." Theological
   Review 27, no. 1 (2006): 34-46.
- Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age. 2nd ed.
   Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Hudson, Leila. "Reading al-Sha'rānī: The Sufi Genealogy of Islamic Modernism in Late Ottoman Damascus." Journal of Islamic Studies 15, no. 1 (2004): 39-68.
- Huhn, Ingeborg. Der Orientalist Johann Gottfried Wetzstein als preussischer Konsul in Damaskus (1849-1861). Berlin: Schwarz, 1989.
- Humboldt, Alexander von, and Aimé Bonpland. Voyage de Humboldt et Bonpland. 30 vols. Paris: F. Schoell, 1807-35.
- Ibn Khaldūn. The Muqaddimah: An Introduction to History.
   Translated by Franz Rosenthal. New York: Pantheon Books, 1958.

- Ibrahim, Ahmad Fekry. Pragmatism in Islamic Law: A Social and Intellectual History. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2015.
- Irwin, Robert. Dangerous Knowledge: Orientalism and Its Discontents. Woodstock, NY: Overlook Press, 2006.
- Irwin, Robert. Night and Horses and the Desert: An Anthology of Classical Arabic Literature. New York: Overlook Press, 2000.
- Issawi, Charles. An Economic History of the Middle East and North Africa. New York: Columbia University Press, 1982.
- Janos, Damian. "Intuition, Intellection, and Mystical Knowledge:
   Delineating Fakhr al-Dīn al-Rāzī's Cognitive Theories." In
   Islam and Rationality: The Impact of Al-Ghazālī, vol. 2, edited
   by Frank Griffel, 189-228. Leiden: Brill, 2016.
- Kenny, Lorne M. "'Alī Mubārak: Nineteenth Century Egyptian Educator and Administrator." Middle East Journal 21, no. 1 (1967): 35-51.
- Khan, Ahmad. "Islamic Tradition in an Age of Print: Editing,
   Printing and Publishing the Classical Heritage." In Reclaiming
   Islamic Tradition: Modern Interpretations of the Classical
   Heritage, edited by Elisabeth Kendall and Ahmad Khan, 52-99.
   Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
- Kilpatrick, Hilary. Making the Great Book of Songs: Compilation and the Author's Craft in Abū l-Faraj al-Işbahānī's "Kitāb al-Aghānī." London: Routledge Curzon, 2003.
- Klemm, Verena, ed. Refaiya 1853: Buchkultur in Damaskus.
   Leipzig: Universitätsbibliothek Leipzig, 2013.

- Knysh, Alexander. Ibn Arabi in the Later Islamic Pradition.

  Knysh, Alexander. Ibn Arabi in the Later Islamic Pradition.

  The Miking of a Polemical Image in Mecheval Islam, Albany.

  The Warrior Women of Islam: Female.
- Kruk, Remke. The Warrior Women of Islam: Fennie.

  Kruk, Remke. The Warrior Women of Islam: Fennie.

  Empewerment in Arabic Popular Literature. London: L. B.

  Thuris, 2014.

  Cabaithen, 2 vols. in L. Boston.
- Lachmann, Karl. Kleinere Schriften. 2 vols. in 1. Berlin: G.
   Reimer, 1876.
- Landberg, Carlo, Catalogue de manuscrips arabes provenant d'une bibliothèque privéeà el-Medina et appartenant à la manson, E. J. Brill, Leiden: Brill, 1883.
- Lane, Edward. Manners and Customs of the Modern Egyptians
   London: Ward, Lock and Co., 1890.
- Larsson, Göran, "H. S. Nyberg's Encounter with Egypt and the Mu'tazift School of Thought," Philological Encounters 3, nex 1-2 (2018): 167-92.
- Lauzière, Henri. "The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of Conceptual History."
   International Journal of Middle East Studies 42, no. 3 (2010): 369-89.
- Lauzière, Henri. The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press. 2015
- Lauzière, Henri. "Rejoinder: What We Mean versus What They Meant by 'Salafi': A Reply to Frank Griffel." Die Welt des Islams 56, no. 1 (2016): 89-96.

- Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. 2nd ed.
   London: Oxford University Press. 1968.
- Liebrenz, Boris. "The Library of Ahmad al-Rabbât: Books and Their Audience in 12th to 13th/18th to 19th Century Syna." In Marginal Perspectives on Early Modern Ottoman Culture Missionaries, Travellers, Booksellers, edited by Ralf Elger und Ute Pietruschka, 17-59. Halle (Saale): Zentrum für Interdisziplinäre Regionalstudien, 2013.
- Liebrenz, Boris. "Die Rifa'īya." In Das Buch in Mittelalier.

  Antike und Neuzeit: Sonderbestände der Universitätsbibliotisek

  Leipzig, edited by Thomas Fuchs. Christoph Mackett, and

  Reinhold Scholl, 265-79. Wiesbaden: Harrassowitz. 2012.
- Maas, Paul. Textkritik. Leipzig: G. B. Teubner, 1927.
- Madelung, Wilferd. "Abd- al-Jabbār b. Aḥmad." In
   Encyclopaedia Iranica, online edition. Last updated July 14.

   2011. http://www.iranicaonline.org articles abd-al-jabbar-b- ahmad.
- Maden, Şükrü. "Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta'lika Literatürü."
   Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 3, no. 1 (2014):
   183-220.
- Madkour, Ibrahim. "Past, Present, and Future." In The Gentus of
   Arab Civilization: Source of Renaissance, edited by John S.
   Badeau and John R. Hayes, 215-18. New York: New York
   University Press, 1975.
- Mahdi, Muhsin. "From the Manuscript Age to the Age of Printed
   Books." In The Book in the Islamic World: The Written World

- and Communication in the Middle East, edited by George Atiyeh, 1-15. Albany: State University of New York Press, 1995.

  Reprinted in The History of the Book in the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 127-42. London: Routledge, 2016.
- by Geomey Ref.

  Malti-Douglas, Fedwa. Blindness and Autobiography: "Al.

  Ayyam" of Tāhā Ḥusayn. Princeton, NJ: Prince ton University

  Press, 1988.
- Marcel, Jean-Joseph, ed. and trans. Fables de Loqman surnom.

  mé Le Sage: Edition Arabe, accompagnée d'une traduction
  française, et précédée d'une notice sur ce célèbre fabuliste.

  Cairo: Imprimerie Nationale, 1799.
- Margoliouth, David Samuel. "The Origins of Arabic Poetry."
   Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,
   n.s., 57, no. 3 (1925): 417-49.
- Marx, Michael J., and Tobias J. Jocham. "Zu den Datierungen von Koranhandschriften durch die 14C- Methode." Frank furter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien 2 (2015): 9-43.
- McCarthy, Justin A. "Nineteenth- Century Egyptian Population."
   Middle Eastern Studies 12, no. 3 (1976): 1-39.
- McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
- Meier, Fritz. "Zum Vorrang des Glaubens und des guten Denkens vor dem Wahrheitseifer bei den Muslimen." Oriens 32 (1990): 1-49.
- Melvin-Koushki, Matthew. "Persianate Geomancy from Tüsi to the Millennium: A Preliminary Survey." In *The Occult Sciences*

- in Premodern Islamic Cultures, edited by Nader El-Bizri and Eva Orthmann, 151-99. Beirut: Orient-Institut Beirut, 2018.
- Messick, Brinkley. "On the Question of Lithography." Culture and History 16 (1997): 158-76. Reprinted in The History of the Book in the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 277-98. London: Routledge, 2016.
- Mestyan, Adam. "Ignác Goldziher's Report on the Books Brought from the Orient for the Hungarian Academy of Sciences." Journal of Semitic Studies 60, no. 2 (2015): 443-80.
- Metcalf, Barbara. Islamic Revival in British India: Deoband,
   1860-1900. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.
- Michot, Yahya. Against Smoking: An Ottoman Manifesto.
   Oxford: Interface Publications, 2010.
- Michot, Yahya. L'opium et le café: Édition et traduction d'un texte arabe anonyme précédées d'une première exploration de l'opiophagie Ottomane et accompagnées d'une anthologie.
   Beirut: Albouraq, 2008.
- Midḥat, 'Alī Ḥaydar. The Life of Midhat Pasha: A Record of His Services, Political Reforms, Banishment, and Judicial Murder;
   Derived from Private Documents and Reminiscences ... with Portraits. London: John Murray, 1903.
- Mitchell, Timothy. Colonising Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Monroe, James T. "Oral Composition in Pre-Islamic Poetry."
   Journal of Arabic Literature 3 (1972): 1-53.

- Morewedge, Parviz. "The Neoplatonic Structure of Some Islamic Mystical Doctrines." In Neoplatonism and Islamic Islamic Mystical Doctrines. Morewedge, 51-76. Albany: State Thought, edited by Parviz Morewedge, 51-76. Albany: State University of New York Press, 1992.
- Moritz, Bernhard, ed. Arabic Palaeography: A Collection of Arabic Texts from the First Century of the Hidjra till the Year 1000. Cairo: Khedival Library, 1905.
- Musti, Aamir. Forget English!: Orientalisms and World Literatures. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.
- Muhanna, Elias. "Encyclopaedism in the Mamluk Period: The Composition of Shihāb al-Dīn al-Nuwayrī's (d. 1333) Nihāyat al-arab fī fumūn al-adab." PhD diss., Harvard University, 2012.
- Muhanna, Elias. The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition. Princeton, NJ: Prince ton University Press, 2017.
- Müller, August. "Heinrich Leberecht Fleischer." Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 15, nos. 1-2 (1889): 319-37.
- Müller, August. "Ueber Ibn Abi Oçeibi'a und seine Geschichte der Aertze." In Actes du sixième congrès international des orientalistes, tenuen 1883 à Leide, 2:259-80. Leiden: Brill, 1885.
- Müller, Marcus Joseph. Theologie und Philosophie von Averroes.
   Munich: Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften,
   1859.

Nafi, Basheer M. "Abu al-Thanà al-Alusi: An Alim, Ottoman Mufti, and Exegete of the Qur'an." International Journal of Middle East Studies 34, no. 3 (2002): 465-94.

A 122

- Nafi, Basheer M. "Salafism Revived: Nu'mān al-Ālūsī and the Trial of the Two Aḥmads." Die Welt des Islams 49, no. 1 (2009): 49-97.
- Nyberg, H. S. "Bemerkungen zum 'Buch der Götzenbilder' von Ibn al-Kalbi." In Δραγμα: Martino P. Nilsson A.D. IV id. iul. MCMXXXIX dedicatum, 346-66. Lund: Ohlsson, 1939.
- O'Fahey, Rex S. Enigmatic Saint: Ahmad Ibn Idris and the Idrisi
   Tradition. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1990.
- Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Methuen, 1982.
- Owen, Roger. The Middle East in the World Economy, 1800-1914. London: Methuen, 1981.
- Özgüdenli, Osman G. "Persian Manuscripts". In Ottoman and Modern Turkish Libraries. In Encyclopaedia Iranica, online edition. Last updated July 20, 2005. http://www.iranicaonline.org/articles/persian-manuscripts-1-ottoman.
- Parker, David C. Codex Sinaiticus: The Story of the World's Oldes Bible. London: British Library, 2010.
- Patel, Abdulrazzak. The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and Humanist Movement. Edinburgh: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.

- Paton, Andrew Archibald. A History of the Egyptian Revolution, from the Period of the Mamelukes to the Death of Mohammed Ali. London: Trübner, 1870.

  Ali. London: Trübner, 1870.
- Paton, Andrew Archibald. Modern Syrians; or Native Society in Damascus. Aleppo, and the Mountains of the Druses. London; Longman, Brown, Green and Longmans, 1844.

  Longman, Brown, Green and Longmans, 1844.
- Pedersen, Johannes. The Arabic Book. Translated by Geoffrey
   Pedersen, Johannes. The Arabic Book. Translated by Geoffrey
   French. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
   Originally published as Den arabiske bog (Copenhagen: Fischer, 1946).
- Pellat, Charles. "Al-Jāḥiz." In 'Abbasid Belles-Lettres, edited by
   Julia Ashtiany et al., 78-95. Cambridge: Cambridge University
   Press, 2012.
- Pertsch, Wilhelm. Die orientalischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. 8 vols. Vienna: Kaiserlich-Königliche Hofund Staatsdruckerei, 1864.
- Peters, Rudolph. "Muḥammad al-'Abbās al-Mahdī (d. 1897),
   Grand Mufti of Egypt and His al-Fatāwā al-Mahdiyya." Islamic
   Law and Society 1, no. 1 (1994): 66-82.
- Preckel, Claudia. "Islamische Bildungsnetzwerke und Gelehrtenkultur im Indien des 19. Jahrhunderts: Muhammad Siddīq Hasan Hān (st. 1890) und die Entstehung der Ahl-elhadīt-Bewegung in Bhopal." PhD diss., Ruhr-Universität Bochum, 2005.
- Al-Qādī, Wadād. "An Early Fāţimid Po liti cal Document." Studia Islamica, no. 48 (1978): 71-108.

- Quatremère, Étienne Marc. "Mémoire sur le goût des livres chez les Orientaux." Journal Asiatique, 3rd ser., no. 6 (July 1838): 35-78.
- Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rapoport, Yossef. "Ibn Taymiyya on Divorce Oaths." In The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, edited by Michael Winter and Amalia Levanoni, 191-217. Leiden: Brill, 2004.
- Rappe, Sara. Reading Neoplatonism: Non- discursive Thinking in the Texts of Plotinus, Proclus, and Damascius. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Raymond, André. "The Khâlidiyya Library in Jerusalem: 1900-2000." MELA Notes, nos. 71-72 (2000-2001): 1-7.
- Rebhan, Helga, ed. Die Wunder der Schöpfung: Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem islamischen Kulturkreis. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010.
- Reichmuth, Stefan. "Islamic Reformist Discourse in the Tulip Period (1718-30): Ibrahim Müteferriqa and His Arguments for Printing." In International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, Islambul, 12-15 April 1999, edited by Ali Caksu, 149-61. Islambul: IRCICA, 2001. Reprinted in The Hislory of the Book in the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 201-13. London: Routledge, 2016.

- Reichmuth, Stefan. The World of Murtadā al-Zabīdī (1732-91).

  Life, Networks and Writings. N.p.: Gibb Memorial Trust, 2009.
- Life, Networks and Life, Networks and Antien: A Syrian Reid, Donald M. The Odyssey of Farah Antien: A Syrian Christian's Quest for Secularism. Minneapolis: Bibliotheca
- Islamica, 1913.

  Reid, Donald M. Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I.

  Berkeley: University of California Press, 2002.
- Rieu, Charles. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. 3 vols. London: British Museum, 1879-83.
- Rieu, Charles. Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum. London: British Museum, 1894.v
- Ritter, Hellmut. "Philologika xii: Datierung durch Brüche."

  Oriens 1, no. 2 (1948): 237-47.
- Rizvi, Sayyid Muhammad. "Muhibb al-Din al-Khatib: A Portrait of a Salafi Arabist (1886-1969)." MA thesis, Simon Fraser University, 1991.
- Robinson, Frances. "Ottomans- Safavids-Mughals: Shared Knowledge and Connective Systems." Journal of Islamic Studies 8, no. 2 (1997): 151-84.
- Roman, Stephan. The Development of Islamic Library
   Collections in Western Europe and North America. London: Mansell, 1990.

- Romanov, Maxim G. "Algorithmic Analysis of Medieval Arabic Biographical Collections." Speculum 92, no. S1 (2017): S226-46.
- Roper, Geoffrey. "Aḥmad Fāris al-Shidyāq and the Libraries of Eu rope and the Ottoman Empire." Libraries and Culture 33, no. 3 (1998): 233-48.
- Roper, Geoffrey. "Fāris al-Shidyāq and the Transition from Scribal to Print Culture in the Middle East." In The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, edited by George N. Atiyeh, 209-31. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Roper, Geoffrey. "The History of the Book in the Muslim World."
   In The Oxford Companion to the Book, edited by Michael F.
   Suarez and H. R. Woudhuysen, 321-39. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Rosenthal, Franz. Introduction to Ibn Khaldūn, The Muqaddimah:
   An Introduction to History, translated by Franz Rosenthal. New York: Pantheon Books, 1958.
- Rosenthal, Hans. "T'Blurbs' (Taqrîz) from Fourteenth-Century
   Egypt." Oriens 27-28 (1981): 177-96.
- Ryad, Umar. "An Oriental Orientalist": Aḥmad Zakī Pasha
   (1868-1934), Egyptian Statesman and Philologist in the Colonial
   Age. "Philological Encounters 3 (2018): 129-66.
- Sabev, Orlin. "Waiting for Godot: The Formation of Ottoman
   Print Culture." In Historical Aspects of Printing and Publishing

- in Languages of the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 101-20. Leiden: Brill, 2014.
- Sabra, Adam. "Household Sufism in Sixteenth-Century Egypt:
   The Rise of al-Sâda al-Bakrîya." In Le soufisme à l'époque ottoman, XVIe-XVIIIe siècl=Sufism in the Ottoman Era, 16th-18th Century, edited by Rachida Chih and Catherine Mayeur-Jaouen, Century, edited by Rachida Chih and Catherine Mayeur-Jaouen, 101-18. Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 2010.
- Sabra, Adam. "Illiterate Sufis and Learned Artisans: The Circle of 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī." In Le développement du soufisme en Égypte à l'époque mamelouker=the Development of Sufism in Mamluk Egypt, edited by Richard McGregor and Adam Sabra, 153-68. Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 2006.
- Sachau, Eduard. Muhammedanisches Recht nach schafiitischer
   Lehre. Stuttgart: W. Spemann, 1897.
- Saleh, Walid A. "The Gloss as Intellectual History: The Ḥāshiyas on al-Kashshāf." Oriens 41 (2013): 217-59.
- Saleh, Walid A. "Ibn Taymiyyah and the Rise of Radical Hermeneutics: An Analysis of 'An Introduction to the Foundation of Quranic Exegesis." In Ibn Taymiyya and His Times, edited by Shahab Ahmed and Yossef Rapoport, 123-62. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Saleh, Walid A. "Rereading al-Tabarī through al-Māturīdī: New Light on the Third Century Hijrī." Journal of Qur'anic Studies 18, no. 2 (2016): 180-209.

- Schaade, Arthur. "Aḥmed Taimur Paša und die arabische Renaissance." Orientalistische Literaturzeitung 33 (1930): 854-59.
- Schacht, Joseph. "Ahmed Pascha Taimūr: Ein Nachruf."
  Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 84,
  no. 4 (1930): 255-58.
- Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence.
   Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Schulze, Reinhard. "The Birth of Tradition and Modernity in 18th and 19th Century Islamic Culture: The Case of Printing." Culture and History 16 (1997): 29-72. Reprinted in The History of the Book in the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 345-88. London: Routledge, 2016.
- Schulze, Reinhard. "Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th Century Middle East." In Mass Culture, Popular Culture, and Social Life in the Middle East, edited by Georg Stauth and Sami Zubaida, 189-222. Frankfurt am Main: Campus, 1987. Reprinted in The History of the Book in the Middle East, edited by Geoffrey Roper, 421-55. London: Routledge, 2016.
- Schulze, Reinhard. A Modern History of the Islamic World.
   Translated by Azizeh Azodi. New York: New York University
   Press, 2000.
- Schwartz, Kathryn A. "An Eastern Scholar's Engagement with the European Study of the East: Amin al-Madani and the Sixth Oriental Congress, Leiden, 1883." In The Muslim Reception of

Funyour Orientalism Reversing the Gaze, edited by Susannah Heschel and Umar Ryad, 10 60 New York: Routledge, 2019 Schwartz, Nathryn A. "Meaningful Medlums: A Muterful und Schwartz, Kamers of Manuscript and Print Production in Intellectual History of Manuscript and Print Production in Nineteenth Century Orioman Cairo," PhD diss., Harvard University, 2015. Schwartz, Kathryn A. "The Political Economy of Private Printing in Cairo as Told from a Commissioning Deal Turned Sour, 1871." International Journal of Middle East Studies 49 (2017):

25- 45.

- . Seetzen, Ulrich Jasper. Ulrich Jasper Seetzen's Reisendurch Syrien, Paläsiina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Petraea und Unter-Aegypten. Edited by Fr. Kruse and K. R. Staatsrath. 4 vols. Berlin: G. Reimer, 1854-59.
- Seidensticker, Tilman. "How Arabic Manuscripts Moved to German Libraries." Manuscript Cultures 10 (2017): 73-82.
- Seyller, John. "The Inspection and Valuation of Manuscripts in the Imperial Mughal Library." Artibus Asiae 57, nos. 3-4 (1997): 243-349.
- Shaham, Ron. "Judicial Divorce at the Wife's Initiative: The Shari'a Courts of Egypt, 1920-1955." Islamic Law and Society I, no. 2 (1994): 217-57.
- Shatzmiller, Maya. "An Early Knowledge Economy: The Adoption of Paper, Human Capital and Economic Change in the Medieval Islamic Middle East." CGEH Working Paper Series

- 64, Centre for Global Economic History, Utrecht University, February 2015.
- Al-Shidyāq, Aḥmad Fāris. Leg over Leg. Translated by Humphrey T. Davies. 4 vols. New York: New York University Press, 2014.
- Al-Shirbīnī, Yūsuf b. Muḥammad. Brains Confounded by the Ode of Abū Shādūf Expounded. Edited and translated by Humphrey T. Davies. New York: New York University Press, 2016.
- Shoshan, Boaz. Popular Culture in Medieval Cairo. Cambridge:
   Cambridge University Press, 2002.
- Silvestre de Sacy, Antoine Isaac, ed. Chrestomathie arabe/al-Anīs al-mufīd li- l-tālib almustafīd. 3 vols. Paris: Imprimerie impériale, 1806. 2nd ed., 1826.
- Sims- Williams, Ursula. "The Arabic and Persian Collections of the India Office Library." In Collections in British Libraries on Middle Eastern and Islamic Studies, edited by Paul Auchterlonie, 47-52. Durham: Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, 1982.
- Sing, Manfred. "The Decline of Islam and the Rise of Inhitat: The Discrete Charm of Language Games about De cadence in the 19th and 20th Centuries." In Inhitat—The Decline Paradigm: Its Influence and Persistence in the Writing of Arab Cultural History, edited by Syrinx von Hees, 11-70. Würzburg: Ergon, 2017.

- Snouck Hurgronje, Christiaan. Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning, the Moslims of the East-Indian- Archipelago. Translated by J. H. Monahan. Leiden: Brill, 2007.
- Soskice, Janet Martin. The Sisters of Sinal: How Two Lady
   Adventurers Found the Hidden Gospels. London: Chatto and
   Windus, 2009.
- Spater Mag, Marian. "The Egyptian Library." Library Quarterly 16, no. 4 (1946): 341-44.
- Spevack, Aaron. The Archetypal Sunnī Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of Al-Bājūrī. Albany: State University of New York Press, 2014.
- Spies, Otto. "Die Bibliotheken des Hidschas." Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 90 (1936): 83-120.
- Sprenger, Aloys. A Catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana. Gießen: Wilhelm Keller, 1857.
- Sprenger, Aloys. "Catalogues of Oriental Libraries." Journal of the Asiatic Society of Bengal 22, no. 6 (1853): 535-40.
- Stein, Hans, ed. Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811): Leben und Werk; die arabischen Länder und die Nahostforschung im napoleonischen Zeitalter; Vorträge des Kolloquiums vom 23. und 24. Sept. 1994 in der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, Schloβ Friedenslein. Gotha: Forschungs- und Landesbibliothek, 1995.
- "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde Bulunan Koleksiyonlar ve Kitap Sayıları." Undated PDF document. Istanbul: Süleymaniye

- Library website. Accessed November 23, 2018. http://www.suley-maniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/koleksiyonlar.pdf.
- Al-Şülī, Muḥammad b. Yaḥyā. The Life and Times of Abū Tammām. Translated by Beatrice Gruendler. New York: New York University Press, 2015.
- Al-Țahțāwī, Rifā'a Rāfi'. An Imam in Paris. London: Săqī, 2011.
- Tibawi, Abdul Latif. A Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine. London: Macmillan, 1969.
- Tillier, Mathieu. Review of La transmission écrite du Coran dans les débuts de l'islam: Le codex Parisino- petropolitanus by François Déroche. Journal of Qur'anic Studies 13, no. 2 (2011): 109-15.
- Timpanaro, Sebastiano. The Genesis of Lachmann's Method.
   Edited and translated by Glenn W. Most. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Tomiche, Nada. "Nahda." In Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.
   Edited by Peri Bearman et al. Leiden: Brill, online edition.
   https:// referenceworks. brillonline. com / entries / encyclopaedia of islam 2 / nahda SIM 5751.
- UNESCO. World Illiteracy at Mid-Century: A Statistical Study.
   [Paris]: UNESCO, 1957.
- Van Ess, Josef. Im Halbschatten: Der Orientalist Hellmut Ritter
   (1892-1971). Wiesbaden: Harrassowitz, 2013.
- Van Ess, Josef. Die Träume der Schulweisheit: Leben und Werk des 'Alī b. Muḥammad al-Ğurğānī (gest. 816/1413). Wiesbaden: Harrassowitz, 2013.

- Verdery, Richard. "The Publications of the Bülāq Press under Muḥammad 'Alī." Journal of the American Oriental Society 91, no. 1 (1971): 129- 32.
- Versteegh, Kees. The Arabic Linguistic Tradition. Vol. 3 of Landmarks in Linguistic Thought. London: Routledge, 1997.
- Vollers, Karl. Le neuvième Congres international des Orientalistes tenu à Londres du 5 au 12 septembre 1892.
   Bulaq, 1892.
- Walbiner, Carsten. "The Christians of Bilad al-Sham (Syria): Pioneers of Book-Printing in the Arab World." In The Beginnings of Printing in the Near and Middle East: Jews, Christians, and Muslims, edited by Klaus Kreiser, 112-28. Wiesbaden: Harrassowitz, 2001.
- Walbiner, Carsten-Michael. "Die Protagonisten des frühen Buchdrucks in der arabischen Welt." In Das gedruckte Buch im Vorderen Orient, edited by Ulrich Marzolph, 128–41. Dortmund: Verlag für Orientkunde, 2002.
- Ward-Perkins, Bryan. The Fall of Rome and the End of Civilization. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Wehr, Hans, and J. M. Cowan. A Dictionary of Modern Written
   Arubic. 3rd ed. Ithaca, NY: Spoken Language Press, 1976.
- Weismann, Itzchak. Tasie of Modernity: Sufism. Salafiyyu. and Arabism in Late Ottoman Damascus. Leiden: Brill, 2001.
- Witkam, Jan Just. De egyptische arts Ibn al-Akfäni (gest.
   749 1348) en zijn indeling van de wetenschappen: Editie van het

- Kitāh Iršād al-Qāṣid ilā Asnā al-Maqāṣid meteeninleiding over het leven en werk van de auteur. Leiden: Ter Lugt Pers, 1989.
- Witkam, Jan Just, "Establishing the Stemma: Fact or Fiction?" Manuscripts of the Middle East 3 (1988); 88-98.
- Witkam, Jan Just. Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden. 28 vols. Leiden: Ter Lugt Press, 2006-16.
- Witkam, Jan Just. "The Philologist's Stone: The Continuing Search for the Stemma." Comparative Oriental Manuscript Studies Newsletter 6 (July 2013): 34-38.
- Wollina, Torsten. "Tracing Ibn Tūlūn's Autograph Corpus, with Emphasis on the 19th-20th Centuries." Journal of Islamic Manuscripts 9, nos. 2-3 (2018): 308-40.
- Al-Yousfi, Muhammad Lutfi. "Poetic Creativity in the Sixteenth to Eighteenth Centuries." In Arabic Literature in the Post-Classical Period, edited by Roger Allen and D. S. Richards, 60-73. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Zakī, Aḥmad. Dictionnaire biographique des aveugles illustres de l'Orient [par] Safadi: Notice bibliographique et analytique par Ahmed Zéki Pacha. Cairo: Les Pyramides, 1911.
- Zakī, Aḥmad. Étude bibliographique sur les encyclopédies arabes= Mawsū'āt al-'ulūm al-'arabiyya wa-baḥth 'alā Rasā'il Ikhwān al-Şafā'. Bulaq, 1891.
- Zakī, Aḥmad. Le passé et l'avenir de l'art musulman en Égypte:
   Mémoire sur la genèse et la floraison de l'art musulman et sur

- les moyens propres à le faire revivre en Egypte. Cairo: Imprimerie de l'Institut français d'archéologic orientale, 1913.
- Zaman, Muhammad Qasim. Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Ziadeh, Farhat J. Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt. Stanford, CA: Stanford University, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, 1968.
- Zubir, Badri Najib. Balāghah as an Instrument of Qur'ān Interpretation: The Case of al-Kashshāf. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2008.
- Zwettler, Michael. The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications. Columbus: Ohio State University Press, 1978.



شهد القرنان الماضيان تفاعلات فكرية كبرى، لم يكن كثيرٌ منها صدّى لوفود الكتابات الغربية ونقافة الحداثة, بل كان لاستخراج نفائس كتب التراث المنسيَّة وإعادة طباعتها حظُّ وافرُ في إثارة النقاشات حول مختلف قضايا التاريخ والأدب والفقه، وفي فتح أبوابٍ واسعةٍ لفهم أبعاد الثقافة الإسلامية وتاريخها وعلومها. إن قارئ اليوم أوثقُ صلةً وأوسعُ معرفةً بكتب التراث من قاريً عاش في الحواضر العربية قبل ثلاثة قرون. فلم تكن أسواق الكتب ودكاكين الورّاقين -في ذلك الزمن- تحوي «تفسير الطبري» ولا «مقدمة ابن خلدون» ولا كتاب «الأم» للشافعي، وغيرها الكثير.

والكتاب الذي بين أيدينا كتابٌ عن تاريخ الكتب، وعن رحلة المخطوطات المنسيَّة إلى المكتبات العامَّة، وعن إعادة اكتشاف التراث الإسلامي؛ ولكنَّ محتوى الكتاب في حقيقة الأمر أوسعُ من ذلك، فهو أيضًا تأريخ للتحولات الفكرية والاحتماعية والمؤسسية التي صاحبت إعادة الاكتشاف هذه، وهو كذلك وثبقة تاريخية ممتعة ومليئة بالروايات الشيّعة لشبكة الأشخاص والفاعلين الذين شاركوا في هذه المسيرة، جمعًا واستخراجًا لدفائن التراث، وتصحيحًا وتحقيقًا لمخطوطاته، وتأسيسًا وتطويرًا لتقاليد التحقيق والطباعة، وجدالًا حول مضامين هذا التراث والموقف المنهجي منه.

أحمد الشمسي: أستاذ مشارك في جامعة شيكاغو، ومتخصص في تاريخ الفكر الإسلامي، وفي تطوّر مدارسه العلمية وتياراته الثقافية، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالتاريخ الفكري والاجتماعي لتطوّر الفقه الإسلامي. من مؤلفاته: كتأب «تقنين الشريعة الإسلامية: تاريخ اجتماعي وفكري» (٢٠١٣م).



السعر 22 دولارا أمريكيًا أو ما يعادلها

